

عنى الدوضة العيد النجفالالثرف



## مِعْمَوْقُ (الطَّبْ عِمِحُفُوظُنَّ الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م

تم الصف والإحراج بمركز النهاري للطباعة – صنعاء – الدائري الغربي حوار الجامعة الجديدة (ت-؟٧٦٤)

إحراج: حالد محمد عمر الزيلعي وعبد الحفيظ حسن النهاري

رقم الإيداع في دار الكتب الوطنية لعام ٢٠٠٣ م ( ٢٣٤ )



ص.ب. ۱۰۱۳۱ تلفول (۲۰۵۷۷ - ۲۰۹۹۷۱)

فاكس (٢٠٥٧٢١-٢٠٦٧١) صنعاء - الجمهورية البعثية

Website: www.izbacf.org; email: info@izbacf.org

## الرّباج الوضى فِالْكَشِفِ عَنَاسِّرَا رِضَّكَ لَامِ الوَصِيِّ، مُنْحَ فَهِ إِلْكَامَةٍ،

تَأْلِيفُ الَاِمَامُ المَانِيَدَ بِاللَّهِ الْإِيَا لَحُسِينِ بَحِينَ بِرَجِينَ مِنْ عَلِيَا لِحُسِينِي ( ١١٥ - ٢٠١ ) هم

غَفِيْق خَالِدْ بِنَهَاسِمْ بِنْ مُجِتَ دَالْمُوَكِّ لَ

إِشْيرَاف.

الانتناذ/ عَبْداليَيكَ مَنْعَبَّاسَ الوَحِيثُ

المجَلَّدَالسَّادِسَّ



٩

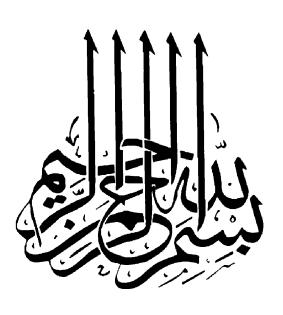

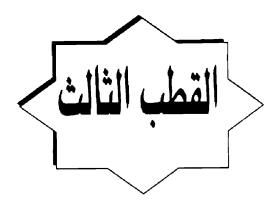

في المختار من الحكم والأجوبة للمسائل والكلام القصير من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه الخارج في سائر أغراضه ومقاصده

اعلم: أن الحِكم جمع حكمة نحو سِدْرة وسدر، والحكمة هي: العلم، والحكيم هو: العالم بالأمور كلها المتقن لها، وقد حكَّم الرجل بضم الكاف أي صار حكيماً، قال الشاعر:

وابغيض بغيضك (١) بغضاً روسياً

إذا أنت حساولت أن تحكماً"

يريد إذا طلبت أن تكون حكيماً عالماً، واشتقاق الحكمة من قولهم: أحكمت الشيء فاستحكم أي صار محكماً، ومنه حكمة اللجام؛ لأنها مانعة لها<sup>(٣)</sup> عن التقحم على خلاف مراد الفارس، وإنما سميت حكمة لأنها مانعة (1) عن فعل كل قبيح، قال جرير:

أسنى حنيفة أحكموا(٥) سفهاءكم

إني أخاف عليكم أن أغضب

يقال: حكمت السفيه إذا أخذت على بده، فمن أخذ بالحِكم وكان منقاداً لها سامعاً لأقوالها منعته عن أكثر الهوى.

ونحن الآن نورد ما أَثْرَ عنه للطِّيلًا من الحكم النافعة والآداب البالغة ما فيه بلاغ لمن اتعظ به، وشفاء لمن اعتمد عليه، وهو آخر الأقطاب الثلاثة المقرر عليها (نهج البلاغة).

<sup>(</sup>١) في (ب): وابغض ببغضك.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١/٨٨٨ ونسبه للنمر بن تولب.

<sup>(</sup>٣) أي الفرس.

<sup>(</sup>٤) قوله: لأنها مانعة، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): حكموا، وبيت جرير أورده الزمخشري في أساس البلاغة ص٩١، وابن منظور في لسان العرب ١٨٩/١.

قال أمير المؤمنين كرم الله وجهه:

[١] (كن في الفتنة كابن اللبون): أراد بابن اللبون ولد الناقة إذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة؛ لأن أمه قد وضعت ولداً غيره فصار لها لبن، واللام فيه لتعريف الجنس، وغرضه من هذا كن في الحرب مستضعفاً غير جامع للمال، بحيث لايطمع فيك لأجل قوتك، ولا في مالك لقلته.

(لا ظهر فيركب، ولا ضرع فيحلب): أي أنه لم ينته إلى حالة الركوب فيكون مركوباً، ولا هو مما يحلب فيكون ذا لبن.

[۲] (أزرى بنفسه من استشعر الطمع): الشعار من الثياب: ما يلي الجسم، وأراد تهاون بنفسه من جعل الطمع شعاراً له.

(ورضي بالذل من كشف ضره): أراد أن من أظهر ضعف حاله للناس فقد ذل في أعينهم.

(أهان نفسه من أمر عليها لسانه (۱): يعني من جعل لسانه أميراً على نفسه بحيث لايقدر على ضبطه وكفه فقد أهان نفسه، إما بأن يتكلم كلاماً يورده في المتالف العظيمة والمهالك الخطرة، وإما بأن يؤذي الناس فلا يبقى له عندهم قدر، وربحا آذوه كما آذاهم، وفيه ما لا يخفى من الهوان بالنفس وإسقاطها.

[٣] (البخل عار): العار: كل أمر يكسب صاحبه الـذم واللـوم، وهذا حال البخل، فإن صاحبه مذموم ملوم<sup>(١)</sup> في كل حال.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وهانت عليه نفسه من أمّر عليها لسانه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ملوم مذموم.

(الجبن منقصة): نقصته إذا عبته، والمنقصة بفتح القاف هي (١٠): العيب، وأراد أن (١٠) الجبن الذي هو خلاف الشجاعة ونقيضها، وفي الحديث: «الولد مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ» (١٠)، وأراد أنه من أعظم العيسوب في الإنسان:

(الفقر يخسرس الفطن عن حجته (١٠): أراد أن الرجل إذا كان فقيراً فريما تقاعد عن نصرة حقه ؛ لما يلحقه من المذلة بالفقر، وتهاون الناس به، وعن هذا قال بعضهم:

عبيد ذي المال وإن لم يطمعرا

من غمرة في جرعة تشفي الصدى

وهمم لمسن أملسق أعسداء وإن

شاركهم فيما أفاد وحسوي

<sup>(</sup>١) ق (ب): هو.

<sup>(</sup>٢) أن، كتبها في (ب) ثم شخط عليها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث الحافظ ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام من تأريخ دمشق ص٨٥-٨٦ تحت الرقم (١٤٥) بسنده عن يعلى بن مرة قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى رسول الله في ، فجاء أحدهما قبل الآخر، فجعل بده في رقبته ثم ضمة إلى إبطه، ثم عال الآخر فجعل بده الأخرى في رقبته ثم ضمة إلى إبطه، ثم قبل هذا، ثم قال: ((اللهم، إني أحبهما فأحبهما))، ثم قال: ((أيها الناس، إن الولد مبخلة مجبة مجهلة))، وهو فيه أيضاً تحت الرقم (١٤٦) عن الأسود بن خلف بلفظ: ((إن الولد مبخلة مجبنة))، (وانظر تخريجه في المصدر المذكور)، وأورده بلفظ المؤلف هنا في مختار الصحاح ص٤٢.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: حاجته.

<sup>(</sup>٥) في (ب): وجوى، بالجيم، فلعله من الجوى وهو الحرقة وشدة الحزن.

(المُعَيل غريب في بلنته): لأن الغريب تعتربه المذلة لا محالة لمكان وحشته بالغربة، وهكذا حال المُقِل يلحقه مثل ذلك، وإن كان في بلده وبين عشيرته، ولهذا قال بعضهم: المال في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة، يشير به إلى ما ذكرناه.

[٤] (العجز افة): يعني أن كل من عجز عن حفظ نفسه ومنعها عن اتباع الشهوات، وعن كسب الأموال من وجهها، وعن مكافأة الأعداء فقد لحقته الآفة.

(والصبر شجاعة): لما فيه من تحمل المشاق العظيمة، فلا بد من أن يكون شجاعاً عليها.

(الزهد شروة): السروة: كشرة المال، وأراد أن نفوس الزهاد قانعة بالزهادة مطمئنة إليها، كما أن نفوس أهل الأموال قانعة بالثروة وساكنة إليها، فلهذا قال: الزهد ثروة، يشير إلى ما ذكرناه، أو يريد أن من كشر زهده في اللذات الدنيوية عظم ثراؤه في المال وكثر لقلة الإنفاق فيها (٢)، والوجه هو الأول.

(الورع جُنْة): الْجُنَّة: ما سترك (أنه ساتر قميص، وأراد اأنه ساتر عن جميع مداخل الشك، أو أراد أنه من أعظم الجنس عن النار وأجودها حالاً في الوقاية عنها.

<sup>(</sup>١) ق (ب): أنه.

<sup>(</sup>٢) فيها، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): ما يسترك.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

(نعم القرين الرضا): يشير إلى أن الرضا من أجود ما يقارن الرجل من الخلائق والشيم؛ لأنه إذا كان راضياً بحاله كان أقر الناس عيناً وأهنأهم عيشاً؛ لرضاه بما هو فيه، ولهذا قيل لبعض الحكماء: من أهنئ الناس عيشاً؟

فقال: أرضاهم بحاله كاثناً من كان، وفي الحديث: «إن الله بلطفه جعل المروّخ والراحمة في الرضا واليقين، وجعل الهم والحرزن في الشك والسخط»(١).

[٥] (العلم وراثة كريمة): يعني أنه لا ميراث أفضل من ميراث العلم، ولهذا قال الله وراثة الأنبياء الله وغرضه أنه يشرف صاحبها بوراثتها، ويعظم حاله، ويكمل أمره.

(الاداب حلل بحددة): يشير إلى أنه بمنزلة الملابس كلما دخل في أدب وألزمه نفسه كان بمنزلة من يلبس خِلْعَة (١) جديدة، وأنواعه كشيرة، وضروبه مختلفة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشريف السيلقي في الأربعين السيلقية ص٣٩-٤٠ الحديث رقم (٣٠) من حديث عن أنس بن مالك، واللفظ فيه: ((إن الله تبارك اسمه بحكمه جعل الروح والفرج في الرضى واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط)) ورواه مرفوعاً من حديث العلامة ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢٠٣/١١ أن النبي على قال لعبد الله بن مسعود، ثم ذكر الحديث وفيه: ((وأن الله جعل الروح والفرج في الرضا واليقين وجعل ...)) إلح.

ربي، ((رواق الحديث بلفظ: ((العلماء مصابيح العلم، وورثة الأنبياء)) أخرجه المرشد بالله في الأسالي الحديث الحديث (١٨٥ بسنده ببلغ به إلى الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام، والحديث باللفظ الذي رواه المؤلف هنا هو في مسند شمس الأخبار ١٧٠/١ في الباب (٢٤)، وقال العلامة الجلال في تخريجه: أخرجه ابن النجار عن أنس، بلفظه..

<sup>(</sup>٣) في (ب) ونسخة أخرى: حلة، والخِلعة بالكسر: ما يخلع على الإنسان من الكسوة.

(الفكر مراة صافية): ولهذا يطلع به على كل ما خفي من الأمور الدقيقة، كما أن المرآة ترى فيها عند الاطلاع كل صغير وكبير من المحسوسات المدركة.

[7] (وصدر العاقل صندوق سره): يعني أن كتمان السر من شروط العقلاء؛ لما فيه من ملك الأمر والحكم على النفس.

(البشاشة حبالة المودة): رجل بش إذا كان طلق الوجه.

قال ابن السَّكيِّت في (إصلاح المنطق): يقال: لقيته فتبشبش بي، وأراد هنا أن طلاقة الوجه وسَبَاطَة (١) الخلق هو وصلـة المـودة وحبالتهـا الـتي يصطاد بها، ومنه حبالة الصائد وهي: شَرَكُه (١) التي (١) يصيد بها.

(الاحتصال قبر العيبوب): يعني أن من كان من المسيمة الاحتمال للأذى والصبر على مكارهها فهو تغطية لذكر المعايب؛ لأنه مهما كان محتملاً فإنه لايبدو منه شيء منها فهي بمنزلة المقبورة.

وفي رواية أخرى في العبارة عن هذا المعنى:

(المسالمة خباءُ (٥) العيوب): أراد أن المصالحة بين النباس إذا وقعت فعيوبهم لا محالة (١) مستورة؛ لأنهم مع ذلك لايذكر بعضهم عيب بعض.

<sup>(</sup>١) سباطة الخُلق: أي لينها.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): شبكة.

<sup>(</sup>٣) التي، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) من، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في نسخة: حتُّ، وفي نسخة أخرى: جبُّ (هامش في ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): فعيوبهم مستورة لا محالة.

[۷] (ومن رضي عن نفسه كثر الساخط(۱) عليه): يعني أن كل من أرضى نفسه باتباع هواها والانقياد له، فإنه يكثر من يسخط عليه ويمقته من الخلق، ومن جهة الله تعالى؛ لأنها لا تهوى إلا ما يكرهه الله ويكرهه الخلق، فلهذا سخطوا عليه.

(الصدقة دواء منجح): للمرضى، وفيه غاية الشفاء، وفي الحديث: «داووا مرضاكم بالصدقة "(٢).

(أعمال العباد في عاجلهم): يعني أن كل ما فعله الإنسان من الأعمال في الدنيا العاجلة، فهو:

(نصب أعينهم في الأجلة (٢٠): فكأنه شيء منصوب بين أعينهم، ينظرون إليه ولا ينظرون إلى سواه، ولا ينفعهم في الآخرة إلا هو.

[٨] (اعجبوا لهذا الإنسان): تفكروا في عجيب خلقته (١٠)، ودقيـق الإحكـام في تركيبـه وصنعتـه، وما اشـتمل عليـه مـن البدائــع الغريبــة،

<sup>(</sup>١) في (ب): كثر سخط الناس عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام القاسم بن محمد في الاعتصام ٢٩٩/٢، وعزاه إلى الجامع الصغير للسيوطي، وهو فيه أيضاً من حديث عن عبد الله قال: قال رسول الله في: ((حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء))، وعزاه إلى أمالي قاضي القضاة بإسناده عن عبد الله، ورواه العلامة علي بن حميد القرشي في مسند شمس الأخبار ٢٠٤٠، وعزاه إلى مسند الشهاب، وقال الجلال في كشف الأستار عن أحاديث شمس الأخبار في تخريجه: أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر بلفظه، وزيادة في آخره: ((فإنها تدفع عنكم الأمراض والأعراض)). انتهى.

قلت: ورواه بلفظه ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٠١/١٨.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: أجلهم، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>١) في (ب): خلقه.

والإتقانات المحكمة العجيبة في خلقته كلها، وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
﴿ رَبِّي أَهُسِكُمْ آَفَلاً تُحْمِرُونَ ﴾ إلىابات: ١٦].

(ينظر بشحم): وهما العينان فإنهما شحمتان مركبان على جهة التدوير من طبقات سبع، وثلاث رطوبات مختلفة (١)، هكذا شرحه الأطباء، وفيها لطائف ودقائق في الإدراك لا يحيط بعجائبها إلا الله تعالى (١)، وهي آلة في (١) الإدراك.

(ويتكلم بلحم): وهو اللسان، وهو مركب من لحم وعصب، وهو متصل بالمعدة، ومنفعته: الكلام وتقليب الطعام، والإعانة على بلع الغذاء.

(ويسمع بعظم): وهو الأذن، وهي مركبة من هذا الغضروف<sup>(1)</sup>، ومنفعتها: لرد الصوت إلى الصِّماخ<sup>(۵)</sup>؛ لأن السماع إنما هو به.

(ويتنفس صن (1) خرم): وهي الأنف، فإنها مركبة على هذه الاستطالة، ومنفعتها: الشم للروائح، إلى غير ذلك من هذه الأعضاء كالرئة والكبد والطحال والمعدة والمعاء، وكل من هذه الأشياء مركب

<sup>(</sup>١) في (ب): مختلفات.

<sup>(</sup>٢) تعالى، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) في، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) الغضروف: داخل قوف الأذن، وقوف الأذن: أعلاها، والغضروف أيضاً: كل عظم لين رخص -أي ناعم- في أي موضع كان. (انظر القاموس المحيط ص١٠٩٥، ١٠٩٥، ولسان العرب٩٩٤/٢).

<sup>(</sup>٥) الصَّماخ بالكسر: خرق الأذن. (مختار الصحاح ص٣٦٩).

<sup>(</sup>١) فِي (أَ): فِي، وما أَثبته من (ب) وشرح النهج.

<sup>-7777-</sup>

تركيباً بديعاً يليق بمنفعته، يخالف تركيب الآخر، فسبحان من نفذ في الإتقان علمه، ومضى بعجيب القضاء أمره وحكمه!

[٩] (إذا أقبلت الدنيا على قوم): يعني مكنتهم من منافعها وجمالها
 وهبئتها ونظارتها.

(أعارتهم محاسن غيرهم): يشير إلى أنها كانت قبلهم مع غيرهم، فإذا جاءتهم فإنما هو على جهة العارية لهم من غيرهم أياماً قليلة.

(فإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم): لأنهم إذا نعموا فيها، وتحلوا(1) بما كان معهم من زينتها، وأعجبوا بحالها فصارت هذه الزينة عنصة بهم منسوبة إلى أحوالهم(1)، فإذا زالت عنهم أزالت ما كان عليهم منها، من المحاسن بما اختصوا وصار لهم، فلهذا قال: سلبتهم محاسن أنفسهم بإدبارها عنهم، يشير إلى ما قررناه.

[١٠] (خالطوا الناس مخالطة): تكون صلاحاً لأحوالهم، وعوداً عليهم بالمنافع الحسنة في الدين والدنيا.

(إن متم معها بكوا عليكم): فقداً لما كانوا يعهدون من ذلك.

(وان عشتم حنوا إليكم): اشتاقوا إلى ما يألفون من أخلاقكم، ويتحققونه (٦) من شيمكم.

[١١] (إذا قدرت على عدوك): يريد(١) بالانتصار عليه، والقهر له.

<sup>(</sup>١) في (ب): وبخلوا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): حالهم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ويتحققون.

<sup>(</sup>٤) يريد، زيادة في (ب).

(فاجعل العفو عنمه شكراً للمقدرة عليم): يريد فإن إقدار الله لك عليه بالانتصار هو من أعظم النعم وأعلاها حالاً، ولا بد لهذه النعمة من شكر، فاجعل العفو عنه هو شكرها، والوافي بحقها لله تعالى.

[۱۲] (أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخبوان): يشير إلى أنه لا عجز أعظم منه؛ لما فيه من المنفعة الدنيوية، وهو المناصرة والمعاضدة على من أرادك بسوء وهم بقهرك، ولما فيه من منفعة الآخرة بالمعاونة على الطاعة ومحادثة (۱) القلوب بذكر الله، والاجتماع على ما يرضيه.

(واعجز منه من ضيع من ظفر به منهم): يعني أن الأول وإن كان عاجزاً لما أشرنا إليه من المصلحة بذلك، لكن هذا يكون الامحالة أدخل في العجز لتفريطه في الإضاعة، ولجهله بالموقع (١٠ من أحوالهم، ولهذا ضيعهم من أجل جهله.

[۱۳] (إذا وصلت إليكم أطراف النعم): أوائلها ومبادئها، فأعدوا لها الشكر وبالغوا في تحصيله، وبعد وصولها إليكم:

(فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر): يعني إذا أسقطتم شكر الأوائل من النعم السابقة كان أدعى إلى عدم وصول النعم التالية، ومنفراً عنها لكفرانها وإسقاط شكرها.

[١٤] (من ضيّعه الأقرب): من عشيرته وأقاربه في نصرته ومعاضدته.

(أنبيح له الأبعد): قدَّر الله له من لطفه به (۱) ورعايته لحقه من يكون منه رحماً بعيدة تنصره وتعاونه وتعضده.

<sup>(</sup>١) ف (ب): ومجاذبة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): في الموقع.

<sup>(</sup>٣) به، سقط من (ب).

[١٥] (ما كل مفتون يعاتب): يريد أن كل من أوقع نفسه في فتنة ومحنة شديدة باختيار نفسه، فمنهم من ينفع فيه العتاب فيكف<sup>(١)</sup> عن ذلك ويرجع عنه، ومنهم من لاينفع فيه العتاب ولا يزيده إلا إصراراً وتمادياً في ذلك، فلهذا قال: ما كل مفتون ينفع فيه العتاب.

[١٦] (تذل الأمور للمقادير): أي تخضع التصرفات، ويضيع أمرها، ويهون حالها لما قد قدره الله وحتمه، وما كان لا محيص عنه حتى يكون الحكم للمقادير ويبطل أمر التصرفات والعنايات كلها.

(حتى يكون الحتف في التدبير): يعني إذا كان الله تعالى قد أذن بقضاء وقدر فلا بد من إنفاذه، فإذا أراد ذلك أبطل كل عناية وأذهب كل حيلة حتى يجعل الهلاك إذا أراده وقدره في أجمل الأمور وأبعدها عن الهلاك، وهو التدبير، ومع هذا فلا حيلة بعده لأحد من المحتالين.

[١٧] وسئل أمير المؤمنين عن قول الرسول (﴿ عَلِيْكَا ؛

«غيَّروا الشيب، ولاتشبُّهوا باليهود»(\*)؟

فقال (شَخْلِيلاً: (إنها قاله صلى الله عليه واله (٢) والدين قُلِّ): أي قليل حقير ضعيف حاله.

<sup>(</sup>١) ق (أ): فكف.

<sup>(</sup>۲) عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٥٣٧/٥ إلى مصادر جمّة، منها: سنن السرمذي (١٣٨، ١٣٧/٨)، وسنن النسائي (المجتبسي) ١٣٨، ١٣٧/٨، ومسند أحصد بسن حنبل ١٦٥/١، ٢٦١/٢، والسنن الكبرى للبيهقي ٢١١/٧، ومجمع الزوائد ١٦٠/٥ وإلى غيرها من المصادر انظرها هناك.

عبرت من مصدر العرب على الله عليه وآله ذلك، وفي شرح النهج: إنما قال صلى الله عليه وآله ذلك. (٣) في (ب): إنما قاله صلى الله عليه وآله ذلك، وفي شرح النهج: إنما قال صلى الله عليه وآله ذلك.

(فأما الأن وقد اتسع نطاقه): النطاق هو: الحبل الذي تشد به المرأة حقوها وتنتطق به، وقبل لأسماء بنت أبي بكر: ذات النطاقين (١٠)؛ لما شقت نطاقها بنصفين في جهاز أبيها للخروج إلى الغار مع الرسول.

(وضرب بجرانه): الجران: مقدم عنىق<sup>(۱)</sup> البعير، وهو كناية عن التمكن والاستقرار؛ لأن البعير إنما يفعل ذلك عند القرار والتوطن والاستراحة.

(فامرؤ وما اختار): يعني أن الخضاب أمر مباح، وليس واجباً كما هو في ظاهر الأمر، وفي هذا دلالة على أن مذهب أمير المؤمنين أن الأمر متى كان مطلقاً فهو دال على الوجوب كما هو مذهبنا ومذهب المعتزلة، ولهذا تأول<sup>(٦)</sup> الأمر في ذلك بما ذكره، والخضاب إنما يكون بالحمرة، فأما السواد والزرقة فهى مكروهة.

[۱۸] وقال في الذين اعتزلوا القتال معه، يعني عبد الله بن عمر، وسعد بن أبى وقاص، ومحمد بن مسلمة (١٠):

(خذلوا الحمق): يريد بـتركهم القتـال معـي والكـون في صفـي، ونصـرة الحق بهم ظاهرة، فإذا تركوها فهو خذلان لامحالة.

(ولم ينصروا الباطل): يعني لم يكونوا في<sup>(٠)</sup> حزب معاوية متألبين عليً

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام ٩٩/٢-١٠٠، تحقيق عمر محمد عبد الخالق.

<sup>(</sup>۲) ق (ب): كتف.

<sup>(</sup>٣) ف (١): تأوله.

<sup>(</sup>٤) وَزاد ابن أبي الحديد في شرح النهج ١١٥/١٨ : سعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل، وأسامة بن زيد، وأنس بن مالك، وقال: وجماعة غيرهم.

<sup>(</sup>٥) في (ب): إلى.

معه كما كان من أهل الشام، ويحتمل أن يكون مراده من ذلك الأحنف بن قيس، والزبير ومن تابعهما، فإنهم خذلوا الحق بمخالفتهم لي، ولم ينصروا الباطلال أصحاب الجمل بتأخرهم عنهم.

[19] (من أرخى عنان أهله عثر بأجله): أراد أن كل من استرسل في طلب الدنيا والتعلق بآمالها وما يطمح به من ذلك وقع في عثار الأجل وقطعه عمًا يأمله منه، فاستعار إرخاء العنان والتعثر بالأجل لهذا المعنى الذي أشرنا إليه.

وفي نسخة: (من جرى في عنان أمله) وكله متقارب.

[٢٠] (أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم): يعني إذا وقع بعض أهل الكرم والمرؤة في عثرة وهفوة وسقط سقطة في شيء من أفعاله وأعماله، فــارفعوه عن تلك السقطة، وتداركوه بالصفح والاحتمال عنها.

(فما يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده ويرفعه(٢): فإذا برزت(٢) العثرة من بعضهم رفعه الله ونهضه وتداركه.

وقوله: يد الله بيده، من باب التخييل، وإلا فلا يد هناك لله تعالى، وإنما هو تمثيل بحال من تكون يده في يدك فتعثر فيقيمك بيده، فهكذا حال الله تعالى مع أهل الكرم والمروءة بالتدارك بالألطاف الخفية.

[٢١] (فرنت الهيبة بالخيبة): يعني أن كل من هاب أمراً من الأمور

<sup>(</sup>١) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): حتى يرفعه، وفي شرح النهج: إلا ويده بيد الله يرفعه.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ندرت.

عن الوقوع فيه فإنه لا محالة منقطع عن ثمرته وفائدته، ولا يناله لأجل خوفه وفشله عن الوقوع فيه بشيء من ذلك.

(والحياء بالحرهان): يعني ومن استحيى من شيء فهو لا محالة محروم من نفعه، فإذا استحيى عن أخذ العلم حرمه فائدته ومنفعته، وإذا هاب عن الوقوع في الخطر خاب عن ارتفاع الخطر والقدر، فأحدهما كما قال مقرون بالآخر.

(الغرصة تمسرُ مسرُ السحاب): يعني سريعة العجلة لا وقوف لها ولا مهلة، فمن أحرزها أخذها، ومن فوَّتها ذهبت عنه، كما قال (الخليلا في الشفعة: «إنها كنشطة عقال، وإنها لمن واثبها»(''.

(فانتهزوا فرص الخير): استعجلوها وأحرزوها بالتدارك.

[۲۲] (لنا حق): يريد الإمامة.

(فإن أعطيناه): فهو لنا ونحن أهله.

(وإلا ركبنا أعجاز الإبل): عجز البعير هو: مركب شاق.

(وإن طال السئرى): وهو سير الليل، وأراد أنّا إن مُزعْنَا حقنا تحملنا المشقة وصبرنا عليها، وهذا من الكنايات اللطيفة، فإنه جعله هاهنا كناية

<sup>(</sup>۱) وجدته مفرقاً من حديثين رواهما السيد العلامة أحمد بن يوسف زبارة في أنوار التمام في تتمة الاعتصام ١٣٠/٤ ، فالأول وهو قوله: ((الشفعة كنشطة عقال)) رواه من حديث وعزاه إلى شرح للإمام المؤيد بنالله أحمد بن الحسين الهاروني (الفيلا)، وإلى أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان (المطبلا)، وإلى شفاء الأوام للأمير الحسين بن بدر الدين رضي الله عنه، والثاني هو قوله: ((الشفعة لمن واثبها)) وعزاه إلى من ذكر، وقال: وروى هذين الحديثين في شرح القاضي العلامة زيد بن محمد الكلاري رحمه الله. انتهى.

عن الذلة، وذلك أن الرديف يركب عجز الإبل كالعبد والأسير ومن بجرى مجراهما.

۲۲۱ (من أبطأ به عمله): قعد به.

(لم يسرع به حسبه): وأراد أن كل من لم تكن أعماله حسنة مرضية لله تعالى لم ينفعه شرف آبائه وعلو منصبه.

[٢٤] (من كفارات الذنوب العظام إغاثة المظلوم(١)): أراد أن الواحد إذا أعان مظلوماً أو أغاث ملهوفاً، واللهف هو: الحزن والتحسر على الشيء، فإن الله تعالى يلطف له(١) ويوفقه لتحصيل التوبة عن الذنوب العظيمة، والكبائر الموبقة، ولا بد من حمله على ما ذكرناه؛ لأن شيئاً من الطاعات وإن عَظَمَ حاله (٢) فإنه لا يكفرها ؛ لأن ثوابها ينحبط لأجل الكبيرة(1) فكيف يكفرها(٥).

(والتنفيس عن المكروب): يكون مكفراً أيضاً على التقرير الذي ذكرناه، ونفس عليه الكرب إذا سهله، والكرب: الضيق.

[٢٥] (يا ابن ادم، إذا رأيت اله(١) يتابع عليك نعمه): يوصلها إليك كاملة مرة بعد مرة.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: الملهوف.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): يه.

<sup>(</sup>٣) حاله، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): الكثير.

<sup>(</sup>٥) ق (ب): يكفر بها.

<sup>(</sup>٦) لفظ هذه الحكمة في شرح النهج: (با ابن أدم، إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تمصيه فاحذره).

(فاحدره): فكن منه على وجل وحذر، يريد أن ذلك لا يمتنع أن يكون استدراجاً للأخذ، وإملاءً<sup>(١)</sup> كما قال تعالى: ﴿سَسَتَعْتَرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعَلَىٰ وَمُونَا اللهُمْ اللهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعَلَىٰ وَمُونَا اللهُمْ اللهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِعَنَّ ﴾ [الاعراب:١٨٢-١٨٢].

[٢٦] (ما أضمر أحد شيئا): أسره في نفسه وكتمه.

(الا ظهر في فلتات لسانه): أي عثراته وسقطاته.

(وصفحات وجهه): صفحة الوجه: بشرته.

[۲۷] (اصش بدانك صاحشى بك): يعني إذا لم يقعدك الداء ولم يعجزك عن المشي فامش وتجلد، وهو خارج مخرج الأمثال في الإغضاء عن أكثر ما يعرض من المشاق، وترك الالتفات إليها مهما أمكن.

[٢٨] (أفضل الزهد): أعلاه حالة عند الله تعالى، وأعظمه فضلاً.

(إخفاء الزهد): وهو زهد القلوب؛ لأنه هو النافع بخلاف ما يظهر منه فإنه لايؤمن فيه الرياء، ولهذا ترى كثيراً مَّن يدعي التصوف بزعمه، يلبس المرقعات، ويظن أن هذا هو غاية الزهد، وهذا هو الغرور بعينه، وفي الحديث: «حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغلبون سهر الحمقى واجتهادهم»(1).

[٢٩] (إذا كنت في إدبار): بذهاب عمرك يوماً فيوماً وساعة فساعة.

<sup>(</sup>١) الإملاء: الإمهال.

<sup>(</sup>٢) رواه في مسئد شمس الأخبار ٢٩٩/١ في الباب (٦٨) عن ابن عباس وعزاه إلى الذكر لمحمد بن منصور المرادي، واللفظ في أوله: ((با حبذا)) وقوله: ((حبذا نـوم الأكباس وفطرهم)) أورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٥٢٢/٤ وعزاه إلى إتحاف السادة المتقين ٢٧/٨، والمغني عن حمل الأسفار للعراقي ٣٦٨/٣.

(والموت في إقبال): عليك، تقطع المسافة إليه.

(فما أسرع الملتقى): لأنك تسير إليه، وهو في غاية السرعة إلى لقائك.

ويحكى أنه صلى الله عليه وآله أخذ ثلاثة أعواد - أعني الرسول (﴿ فَلِيلُهُ - فَعَرَزُ عُوداً بِينَ يَدِيهِ وَالآخر إلى جنبه.

وأما الثالث فأبعده، ثم قال: «تدرون ما هذا؟»

فقالوا: الله ورسوله أعلم.

فقال: «هذا هو الإنسان، وهذا الأجل إلى جنبه، وذاك الأمل يتعاطاه ابن آدم، فيختلجه الأجل دون الأمل»(١).

[٣٠] (الحذر الحذر): يريد ترك الاغترار بحلم الله وجميل ستره.

(فواله لقد سنز): على ابن آدم المعاصى، وأسبل عليه الغطاء.

(حتى كأنه غفر<sup>(۱)</sup>): لأن الستركما يكون مع المغفرة، فهو يكون أيضاً مع الحلم والإغضاء.

[٣١] وسئل (الخليلاعن الإيمان؟ فقال:

(الإيمان على أربع دعائم)(\*\*).

<sup>(</sup>١) وأخرج الإمام الموفق بالله (الطبيلة في الاعتبار وسلوة العارفين ص٣٨٥ رقم (٢٨٦) حديثاً قريباً منه عن قتادة عن أنس عن النبي في : ((مثل الإنسان والأجل والأمل كمثل الأجل خلفه والأمل أمامه، فبينا هو يؤمل أمامه إذ أناه فاختلجه))، وهو أيضاً في مسند شمس الأخبار ٢٨٩/٢ عن أنس بن مالك، وعزاه إلى الاعتبار وسلوة العارفين.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: حتى كأنه قد غفر.

رم به به القاسم بن إبراهيم الرسي رحمه الله المتوفى سنة ٢٧٩ه كتاب أسماه (شرح وللإمام محمد بن الفاسم بن إبراهيم الرسي رحمه الله المتوفى سنة ٢٧٩ه كتاب أسماء (شريع دعائم الإيمان) شرح فيه كلام الإمام علي (الخيه الوارد هنا من قوله: (الإيمان على أربع دعائم ...إلى آخره، انظره في مجموع كتبه ورسائله ص١٢٥-٣٣٣)

سؤال؛ قال ها هنا: الإيمان على أربع دعائم، وعن الرسول أنه قال: «بني الإسلام على خمس:

شهادة أن لا إله إلى الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، والصوم».

وقال أمير المؤمنين: (الصبر، واليقين، والعدل، والجهاد)، فما التفرقة ينهما فيما قالاه؟

وجوابه؛ هو أن الإيمان على وجهين: عام، وخاص.

فالعام: هو الذي يكون فيه إحراز الرقبة عن القتل وإحراز الأموال عن الأخذ، وهذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وآله، فإن غرضه ذكر الإيمان الذي يكون حاله ما ذكرناه.

وأما الخاص فهو إنما يكون بالأعمال الصالحة، وهو الذي أراده أمير المؤمنين بما ذكره، ولهذا قرره على هذه الخصال الأربع، وهي عمدة التقوى وقاعدتها ومهادها على ما يندرج تحتها من الشعب والتفاريق، كما سنوضحه في شرح كلامه بمعونة الله تعالى، فحصل من هذا أن كلام الرسول وأمير المؤمنين في غاية الملائمة، وأن مراد الرسول ذكر الخصال في الإيمان التي يحرز بها نفسه عن السيف ويتميز به عن الكفار، وأن غرض أمير المؤمنين ذكر خصال التقوى وما يكون به محرزاً لدرجتها.

(فالصبر منها(۱) على أربع شعب): يريد أن أصل قواعد الإيمان الخاص

<sup>(</sup>١) منها، زيادة في (ب) وشرح النهج.

هو الصبر، وهو مقرر على أمور أربعة:

(على الشوق): إلى لقاء الله والجنة.

(والشفق<sup>(۱)</sup>): من غضب الله والنار.

(والزهد): في الدنيا والإعراض عنها.

(والنزقب): للموت وأهوال يوم القيامة.

(فمن اشتاق إلى الجنة): طرب إلى الخلود فيها، ومرافقة الأنبياء والأولياء والصالحين.

(سلا عن الشهوات): أعرض عما يشتهيه في الدنيا، وأقبل بوجهه إلى (٢) الآخرة.

(ومن أشفق من النار): خاف من مواقعتها، والكون مع الشياطين والمنافقين وأهل الكفر والفسوق.

(اجتنب الحرمات): جميع ما نهى الله عنه، وأوعد على فعله بالنار.

(ومن زهد في الدنيا): أعرض عن لذاتها وصرف وجهه عن طيباتها.

(استهان بالمصيبات): هون في نفسه ما يصيبه منها ويلم بحاله ويغشاه.

(وهن ارتقب الموت): انتظره وراعاه حتى بصل إليه وتحقق وصوله.

(سارع في الخميرات): حث في فعلها والإكثار منها، فهذه كلها دعامة الصبر، مشتملة على هذه الخصال.

<sup>(</sup>١) في نسخة: والإشفاق، (هامش في ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): على.

(واليقين منها<sup>(۱)</sup> على أربع شعب): أراد أن تحقق الأمر وهو أمر الآخرة والنجاة مبنى:

(على تبصرة الغطنة): على أن يكون ذا بصيرة في الأمور وفطنة فيها، ليس مغفلاً عما يراد به من ذلك، ولا لاهياً عنه بغيره.

(وتاول الحكمة): وأن يكون موءولاً للحكم، مصرفاً لها على وجهها. (وموعظة العبرة): وأن يكون معتبراً بالمواعظ، مقبلاً إليها.

(وسنة الأولين): من الأنبياء وأهل الصلاح بمن تقدم، كما قال تعالى: ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَلْكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾[الإسراء ٧٧]، وقال تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾[عارء ١٥].

(فمن تبصر في الفطنة): تفكر وكان فطناً لأخذها والعمل بها، والمواظبة على فعلها.

(تبيئنت له الحكمة): عرفها واستبانت له من وجوهها، وظهرت له علومها، والحكمة هي: العلم بالله تعالى، وسلوك طريق الآخرة وتحققها، والإقبال عليها، فمن أحرز هذا فهو الحكيم بعينه.

(ومن عرف(١) الحكمة): قطع بها، وكان مبصراً لها بعينه.

(عرف العبرة): كان متيقناً للموعظة منتفعاً بها.

(ومن عرف العبرة): أحرز الاتعاظ لنفسه وخاض فيه، وكان على حقيقة من حاله.

<sup>(</sup>١) منها، زيادة في (ب) وشرح النهج.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهجّ؛ ومن تبيئتٌ له آلحكمة، وكذا في نسخة، ذكره في هامش (ب).

(فكأنها كنان صع<sup>(۱)</sup> الأولسين): من الأنبياء والأولياء، لأن هذه هي حالتهم، فمن أحرزها وعمل بها فكأنما كان مشاهداً لأحوالهم وطرائقهم في ذلك، فهذه الأمور كلها دعامة اليقين.

(والعدل منها<sup>(۱)</sup> على أربع شعب): يعني أن الاستقامة على الأحوال الدينية كلها ومراقبة النفس، وحفظها عما يهلكها مبنية:

(على غالص الفهم): غاص في الشيء إذا خاضه، وغوص الفهم هو: التبحر في العلوم والدقة فيها.

(وغور العلم): غارت عينه إذا دخلت، وأراد و(<sup>٣)</sup> الدخول في أغوار العلوم(<sup>1)</sup>، وإظهار ما هو كامن فيها والانتفاع به.

(وزهرة الحكم): المراد بالحِكُم الحكمة ها هنا، وأراد غضارتها وحسنها ونور بهجتها، وزهرة النبات: نوره.

(ورساخة العلم): وأن يكون حلمه راسخاً متأصلاً ليس مسرعاً إلى الطيش والفشل وكثرة الانزعاج.

(فمن فهم): تحقق وتبقن، واستبصر في أموره كلها.

(عليم غبور العليم): أقصاه وخلاصته، وكان مشتملاً على الصفو منه والنقاوة.

(ومن علم غور العلم): أحاط بالأسرار منه.

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: في، وفي نــخة: من، ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٢) منها، زيادة في (ب) وشرح النهج.

<sup>(</sup>٣) الواو ، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ق (ب): العلم.

(صدر عن شرائع الحكم"): أصدر أمره على الحكمة، وكان قائماً بشريعتها وأمرها؛ لأن هذا هو شأن الحكيم، والأمر الذي يكون عليه أمره.

(ومن حكم (٢) لم يُغرّط في أمره): يعني ومن كان حكيماً فإن من شأنه ألا يكون مفرطاً مسهلاً في إتقان حاله وإصلاح نفسه.

(وعاش في الناس حيداً): محمودة آثاره، مشكورة أفعاله، فهذه كلها دعامة العدل، مقررة على هذه الخصال.

(والجهاد على أربع شعب): ليس الغرض ها هنا جهاد النفس، وإنما الغرض هو<sup>(7)</sup> جهاد أعداء الدين بالسيف، وذلك لأن الجهاد أمران:

أحدهما: جهاد النفس بالكف عن هواها، وهو أعظم الجهاد، وقد أشار إليه بما ذكره من الخصال المتقدمة.

وثانيهما: جهاد أعداء الله بالسيف، وهو مبني:

(على الأصر بالمعروف): على إتبان الواجبات كلها، وما أمكن من المندوبات.

(والنهي عن المنكر): الكف عن القبائح كلها.

(والصدق في المواطن): يعني إبلاء العذر في القتال والصدق فيه، كما أشار إليه تعالى بقوله: ﴿ إِنَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِعَةٌ فَا تَبْتُوا ﴾ [الاسال: ١٥].

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: الحلم.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: ومن خَلَم.

(وشنان الفاسقين): بغضهم وكراهتهم لله تعالى، ولمخالفتهم للدين وإهمالهم له، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتُولُّهُمْ مِنْكُمْ مِنْكُونُ مِنْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ وَنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمُ مُنْ

(فمن أمر بالمعروف): حضّ عليه وحث واجتهد في أدائه.

(شد ظهور المؤمنين): قواها لما(١) فيه من تكثير أعدادهم، وتقوية أحوالهم في ذلك.

(ومن نهى عن المنكر): منع منه وكف من<sup>(٢)</sup> وقوعه.

(أرغم أنوف المنافقين): يقال: أرغم الله أنفه أي ألصقها بالتراب.

(ومن صدق في المواطن): ثبتت قدمه في مواضع الحرب، ولم يفر عنها، وينكص على قدمه متأخراً.

(قضى ما عليه): من الواجب لله تعالى في جهاد أعدائه.

(ومن شنئ الفاسقين): أبغضهم وكره أحوالهم كلها.

(وغضب شه): أي من أجل دينه.

(غضب الله له): أي من أجله، وغضب الله عبارة عن إنزال العقوبة وإيصال العذاب.

(وأرضاه يوم القيامة): إما بإعطائه رضوانه كما قال تعالى: ﴿وَرِصْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [الرسن: ٧٠]، وإما بالفوز بالجنة ونجاته من عذابه،

<sup>(</sup>٣) هو ، سقط من (ب).

<sup>(</sup>١) ق (ب): عا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): عن،

فهذه هي دعائم الإيمان مقررة على ما ذكرناه، وفيما ذكره ها هنا من حقيقة الإيمان إشارة إلى ما يقوله أهل التصوف من حقائق المعاملة وسلوك طريق المكاشفة.

(والكفر على دعائم أربع (١٠): يعني أن الكفر هو نقيض الإيمان وضده، وهو مقرر على صفات تعاكس ما ذكره في الإيمان.

(على التعمق): في الأشياء، وهو التقعر فيها، والتعسف في أحوالها.

(والتنازع): المنازعة واللجاج، والخصومة.

(والزيغ): الميل عن الطريق، والإعراض عن سلوك الحق.

(والشقاق): المعاداة، والمخاصمة الشديدة.

(فمن تعمق لم يُنب إلى (٢) الحق): تقعر وتعسف الأشياء كلها، فليس براجع إلى الحق، ولا منقلب إليه.

(ومن كثر نزاعه): خصومته، ولجاجه.

(بالجهل): متجاهلاً.

(دام عماه عن الحق): لأن المنازعة بالجهل لا تزيد إلا عماء عن الحق وزيغاً عنه.

(ومن زاغ ساءت عنده الحسنة): مال عن الحق، جهل حال الحسنة فاعتقدها سيئة.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: على أربع دعائم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لم يتب على الحق.

(وحسنت عنده السينة): اجهله بحالها، وعدم معرفته بأمرها.

(وسنكِرْ سَكُرْ الضلالة): أراد أن الضلالة هي التي أسكرته حتى لم يدر ما هو فيه، كما يكون حال السكران من الخمر فإنه لايشعر بحاله، ولا يدري بأمره في ذلك.

(ومن شاق): خاصم ونازع الناس.

(وعرت عليه طرقه): استصعبت عليه المسالك، وتوعر عليه سلوكها.

(واعضل عليه أمره): أعضل الأمر إذا اشتد وصعب حاله.

(وضاق عليه مخرجه): عما هو فيه من الحيرة، فلا يستطيع ذهاباً ولا حبلة في ذلك.

(والشك على أربع شعب): يريد الشك في الدين مبني:

(على التماري): وهو المماراة، والمجادلة بالباطل.

(والهول): وهو ما يهول من الأمور، ويعظم حاله.

(والتردد): وهو التحير.

(والاستسلام): الانقياد في المهالك.

(فمن جعل المراء ديدنا): الديدان: الدأب والعادة، قال الراجز:

ولا تسيزال عندهم ضيفانه

ديدانهــــم ذاك وذا ديدانـــــه

<sup>(</sup>١) لـــان العرب ٩٥٩/١ بدون نسبة لقائله، ورواية الشطر الأول فيه: ولا يزال عندهم حفًّانُه

<sup>-7789-</sup>

وأراد أن من جعل المِرَاء عادة له وَدَأْبَأُ<sup>(١)</sup>:

(لم يصبح ليله): يعني لم يُرجَ له فلاح، ولا كان له صلاح في حاله. (ومن هاله ما بين يديه): من أمور الدين وأحوالها، وصعوبة الأمر فيها. (نكص على عقبيه): يعنى تأخر عن الإتيان بها والوصول إليها.

(ومن تردد في الريب (''): تحير في شكه ولم يزل عنه.

(وطنته سنابك الشياطين): السنبك في ذوات الحافر بمنزلة الخف للبعير والظلف في الأنعام، وجعل هذا كناية عن استحكام أمرها عليه وانجذابه لها، وإجابته لداعيها.

(وصن استسلم لهلكة الدنيا والاخرة): يعني انقاد للأمور المهلكة فيهما، وتعرض للأخطار الواقعة من أجلهما(٢٠).

(هلك فيهما<sup>(١)</sup>): بالصيرورة إلى العذاب والوقوع فيه.

[٣٢] (فاعل الخبر خبر هنه): لأن أحكام الخبر راجعة إلى فاعلم ومستحق لجزائه (م) من الله تعالى بالجنة والفوز برضوانه، ونفس الخبر لا للحقه ذلك.

<sup>(</sup>١) الدأب بسكون الهمزة: العادة والشأن، وقد يحرّك (مختار الصحاح ص١٩٦).

<sup>(</sup>٢) في (ب): الدين، وفي نسخة: الذنب، (هامش في ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): أجلها.

<sup>(</sup>٤) في (ب): فيها.

<sup>(</sup>٥) ق (أ): بجزائه.

(و(''فاعل الشر شر هنه): لأن أحكام الشر راجعة إليه، ويستحق من الله الويل بالعذاب.

[٣٣] (كن سمحة): يعني كريماً، باسطاً لكفك.

(ولا تكن هبدراً): يعني ومع السماحة فلا تكن مبذراً؛ لأن ذلك هو الغالب.

(وكن مقدرة): الأمورك، متقناً لإصلاحها وعلاجها.

(ولا تكن مقتراً): مضيِّقاً، يعني ومع التقدير فلا يغلب عليك التقتير، فإن ذلك هو الغالب من حاله.

[٣٤] (أشرف الغنى): أعلاه وأفضله.

(ترك المنم): إماتة الأماني عن قلبه وعدم التعلق بها، فإن التعلق بها حمق وجهل.

[٣٥] (من أسرع إلى الناس بما يكرهون): عجل إليهم بالأقوال المكروهة.

(قالوا فيه ما لايعلمون): يريد أنهم يكذبون عليه إذا بدأهم بالمكروه، وتكلفوا ذلك.

[٣٦] (من أطال الأمل): أبعده وكان على غابة بعيدة فيه.

(أساء العمل): جعله(١) سيئاً، إما لتغطية الأمل على فؤاده وقلبه،

<sup>(</sup>١) الواو، زيادة من شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في (ب): جعل، وهو تحريف

وإما لأنه يسوف من الأعمال ما لايبلغه فيقطعه الأجل'' دونها.

[٣٧] وقال [ (﴿ عَلِيهُ ﴾ [ ( ) وقد لقيه وهاقين العراق فترجَّلُوا ( ) بين يديه ( ) :

(ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا: خلق نعظم به أمراءنا، فقال: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم): أي أنه لا يزيدهم علواً عند الله ولا رفعة.

(وانكم لتُشعُون به على أنفسكم (في دنياكم) لله على أنب من التعب عليكم.

(وَتُشْتَقُونَ بِهِ فِي اخْرِتَكُم): لما فيه من مخالفة الشرع والكبر والخيلاء.

وقوله: تَشُقُونَ، وتَشْقَوْنَ من باب الاشتقاق، كقوله تعالى: ﴿يَاأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ إرسد ١٨١، على ما مر في نظائره.

(وها أخسر المشقة): أدخلها في الخسارة، وأعظمها فيها.

(وراءها العداب في الله عداب الله ونكاله.

(وأربح الدعة): أعظمها في الربح وأدخلها فيه، والدعة: السكون.

(معها الأمان من النار!): فإن ذلك فيه نهاية الربح وعظيم الفوز.

<sup>(</sup>١) الأجل، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ريادة في (ب) وشرح النهج

<sup>(</sup>٣) أي مشوا راحلين.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: وقال الأطبط وقد لقيه عند مسيره إلى الشبام دهاقين الأنبار فترجلوا لمه واشتدوا بين يديه.

<sup>(</sup>٥) ريادة من النهج.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: العقاب، وكذا في سبخة ذكره في هامش (ب)

<sup>(</sup>٧) في (ب): فإن في دلك فيه ...إلخ.

[٣٨] وقال (١) لابنه الحسن عليها السلام:

(احفظ لي(١) أربعاً وأربعاً): يعني خصالاً عُانية.

(لا يضرك ما عملت معهن): يعني أنك إذا أحرزتهن وواظبت على العمل عليهن فلا يضرك إهمال ما عداهن .

(إن أغنى الغنى العقل): يعني لاغنى كهو، ومن أعظم (٢) غنائه إتيانه بكل خير في الدين والدنيا، واحترازه عن كل ضرر في الدين والدنيا، وهو ملاك الأمور كلها وغاية الخيرات، وعن هذا قال بعضهم: ما أعطي أحد أفضل من العقل.

(وأكبر الفقر الحمق): يريد الجهل، وإنما كان أعظم الفقر؛ لأنه عدم الغنى كله وهو العقل، فلهذا كان أعظم الفقر.

(وأكرم الحسب حسن الخلق): أعلاه وأعظمه سلاسة الخلائق ولين الطبيعة.

(يا بني إياك ومصادقة الأحق): يعني أن يكون لك صديقاً (١) وتوده وتحبه.

<sup>(</sup>١) في (ب): وقال الشخيلة لابنه الحسن عليهما السلام.

 <sup>(</sup>٢) في شرح النهج: عني، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب)، وأوله في شرح النهج: يا بني،
 احفظ عنى ...إلخ.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): عظم.

<sup>(1)</sup> في (ب): أن يكون صديقاً لك

(فإنه يريد أن ينفعك فيضرك): يشير إلى أن الجاهل لايؤمن شره فإنه ربحا فعل شيئاً بجهله يريد أن ينفع به، فإذا هو سبب للمضرة (١٠)؛ لكونه جاهلاً بأحوال مواضع النفع والضر(١٠).

(وإياك ومصادقة البخيل): عَذيراً له عن أن يتخذه صديقاً.

(فإنه يقعد عنك أحبوج ما تكون إليه): يعني أنه لمكان لؤمه وبخله يتأخر عنك في المواطن التي تحتاجه فيها، وتكون مفتقراً إليه لأجلها.

(وإياك ومصادقة الفاجر): نهى (٢) عن صحبته واتخاذه صديقاً.

(فإنه يبيعك بالتافه): بأيسر الأثمان وأقلها وأبخسها، وأراد أنه إذا بذل له في مضرتك شيء حقير من حطام الدنيا لم يأسف (١) في الدلالة على مضرتك وتوليها، ويعتاض شيئاً حقيراً على ذلك.

(وإياك ومصادقة الكذاب): اتخاذه صاحباً.

(فانه كالسراب): يعني ما يكون في المواضع الخالية، الذي يشبه الماء.

(يقرّب عليك البعيد): بكذبه ومينه (°).

(ويبعد عليك (١٠) القريب): بخلفه (١٠)، فإنه لايبالي في الإخبار عن الأشياء

<sup>(</sup>١) ق (ب): المصرة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): والضرر.

<sup>(</sup>٣) ىهي، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) ي (ب): لم بتأسف.

<sup>(</sup>٥) المين: الكذب أيضاً.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: عنك، (هامش في ب).

<sup>(</sup>٧) ق (ب): تخلفه.

بما يكون مناقضاً لما هي عليه من صفاتها وأحوالها، فهذه أمور ثمانية، أربعة على جهة التحذير، وأربعة على غير ذلك كما أوضحناها.

[٣٩] (لا قربة بالنوافل): أي لايُتَقَرَبُ بها ولا تفعل، أي ولا تكون مقبولة عند الله تعالى.

#### (إذا أضرت بالفرائض): يشير إلى وجهين:

أما أولاً: فبأن يتنفل حتى يستغرق الوقت في فعل النوافل، ثم يؤدي الفرائض على إدبار من أوقاته.

وأما ثانياً: فبأن يكون متنفلاً حتى تفتر أعضاؤه، ثم يؤدي الفرائض بعد ذلك على نقصان وفتور في أركانها، فما هذا حاله لا وجه للنوافل معه لما فيه من الضرر بها.

[٤٠] (لسان العاقل وراء قلبه): يعني أن العاقل لايطلق لسانه إلا بعد مشاورة الرويَّة ومؤامرة الفكرة الصائبة بما<sup>(۱)</sup> يقول وينطق، فلهذا كسان العاقل تابعاً لقلبه.

(وقلب الأحق (1) وراء لسانه): يشير إلى أن الأحمق نفشات لسانه وفلتات كلامه سابقة لمراجعة فطنته ومتقدمة على مراودة فكرته، فلهذا كان قلبه تابعاً للسانه، وقوله: وراء قلبه، ووراء لسانه -أي بين يديه-، كما قال تعالى: ﴿مِنْ وَرَابِهِ جَهَنَّمُ ﴾ [برمه: ١١]، أي من (٦) بين يديه، وأراد لسان

<sup>(</sup>١) في (ب): لما.

<sup>(</sup>٢) في (أ): وقلب الأحمق من وراء لسانه.

<sup>(</sup>٣) من، زيادة في (ب).

العاقل بين يديه يتصرف فيه كيف شاء، وقلب الأحمق وراء لسانه يتصرف فيه كيف شاء.

وقد روي عنه (نظيلا هذا المعنى بلفظ آخر، وهو قوله: (قلب الأحمق في فينه، ولسان العاقل في قلبه)، والمعنى فيهما واحد كما أشرنا إليه.

[٤١] وقال ( وطيه لبعض أصحابه في علة اعتلها:

(جعل الله ما كان من شكواك حطاً لسيناتك): تكفيراً لها وإزالة لعقابها.

(فإن المرض لا أجر فيه): يريد لا ثواب يستحق عليه ؛ لأنه ليس من جملة الأعمال.

(ولكنه يحط السيئات): يكفرها ويزيلها،

(ويحثها حتث الأوراق): حته إذا فرَّقه، وأراد حتَّ الربح للأوراق، فإنها تزيلها وتفرق أجزاءها، ومصداق ما قاله ((فرال في كلامه هذا هو أن الأجر هو الثواب، والمرض هو من قبل الله فلا يستحق عليه إلا العوض؛ لأن العوض إنما يستحق على ما كان في مقابلة فعل الله بالعبد من الأمراض والآلام والغموم، والأجر والثواب إنما يستحقان على ما كان في مقابله فعل العبد، ثم يفترق الحال في إسقاط العوض للسيئة وإسقاط الثواب، هو أن العوض إنما يسقط السيئة ليس على جهة الدوام، وإنما يسقطها وقتاً واحداً، بخلاف الثواب فإنه يسقطها على جهة الدوام فيعود ما كان مستحقاً من العقاب في الوقت الثاني في (۱) الألم، ولا يعود ما كان مستحقاً من العقاب في الوقت الثاني في (۱) الألم، ولا يعود

<sup>(</sup>١) و (ب): من، وكتب فوقها: في.

في إسقاط الثواب، وإن اشتركا في مطلق الإسقاط، فبينهما هذه التفرقة (١٠)، ولهذا نبُّه عليها (٢٠) في كلامه هذا، ثم قال:

(وإنما الأجر في القول باللسان): يعني في جميع الأذكار كلها من القرآن (٢) وأنواع التسبيح والذكر.

(والعمل بالأيدي والأقدام): كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات المتعلقة بالجوارح، فحصل من هذا أن الثواب إنما يستحق على ما يلحق العبد نفسه من الآلام لتأدية الواجبات والمندوبات، ويستحق العوض على ما يلحقه الله تعالى وعلى ما يلحق نفسه من غير أن يكون واجباً أو مندوباً، نحو شرب الأدوية وغير ذلك.

(و(1) إن الله سبحانه يدخيل بصدق النيسة): خيالص الإرادة في الفعل لوجهه.

(والسريرة الصالحة): وهو عبارة عما يسره الإنسان في نفسه من الأعمال الصالحة.

(من يشاء من عباده الجنة): وهذا غير ممتنع، فإن الإنسان مهما كان مؤدياً للواجبات، منكفاً عن المنهيات، وعلم الله تعالى من حاله ما ذكرناه فانه يكون سبباً في دخول الجنة.

<sup>(</sup>١) ق (ب): الفرقة.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): عليه.

<sup>(</sup>٢) في (أ): القراءات.

<sup>(</sup>٤) في (أ): إن، يغير الواو، وما أثبته من (ب) وشرح النهج.

<sup>-</sup>YVOV-

سؤال؛ ليس يخلو الحال في ذلك إما أن يدخله الله الجنة بالسريرة الصالحة لاغير من غير فعل هذه التكاليف أو مع فعلها، فإن كان الأول فهو خطأ، وليس مذهباً لكم، وإن كان الثاني فهي (١) كافية في دخول الجنة، فما فائدة كلامه في ذلك؟

وجوابه؛ هو أن السريرة الصالحة لايمتنع أن تكون سبباً في القيام بهذه التكاليف كلها ولطفاً في الإتيان بها، وإذا<sup>(1)</sup> كان الأمر كما قلناه<sup>(1)</sup> جاز إضافة دخول الجنة إليها لما كانت سبباً.

## [٤٦] ثم قال(١) (الغليلا في وكسر خباب بن الأرت(١٠):

(يرحم الله خباباً (٢٠)؛ فلقد أسلم راغباً): في الدين والإسلام، وكان إسلامه متقدماً على إسلام عمر.

(وهاجر طانعاً): من غير إكراه إلى الله ورسوله.

<sup>(</sup>١) في (ب): فهو كافيه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وإن،

<sup>(</sup>٣) في (ب): قلنا.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: وقال.

<sup>(</sup>٥) هو خباب بن الأرث بن جندلة بن سعد، ينتهي نسبه إلى زيد مناة بن تميم، يكنى أبا عبد الله، وقبل: أبا محمد، وقبل: أبا محبد، ووبل سنة ٣٩ه، وقبل: سنة ٣٩ه، وكانت أمه ختانة، وخباب من فقراء المسلمين وخبارهم، وكان في الجاهلية قبناً حداداً يعمل السيوف، وهو فديم الإسلام، قبل: إنه كان سادس سنة، وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد، وهو معدود من المعذبين في الله، نزل خباب الكوفة ومات بها بعد أن شهد مع أمير المؤمنين علي المطبئ صفين ونهروان، وصلى عليه علي الاطبئ، وكانت سنه يوم مات ثلاثاً وسبعين سنة، ودفن بظهر الكوفة. (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٧١/١٨٠-١٧٢).

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: رحم الله خباب بن الأرت.

(وعاش بحاهداً): في الله.

ويحكى أن إسلام عمر بن الخطاب كان بسببه، وذلك أنه دخل على أخته فاطمة بنت الخطاب وخباب يقرئها سورة طه لما نزلت، فلما دخل عليهما (')بطش بها، فقال له'' خباب: اتق الله ياعمر، والله لأرجو أن يكون قد خصَّك بدعوة نبيته، فإني سمعته يقول بالأمس: «اللَّهُمَّ، أيّد الإسلام بعمر بن الخطاب'' أو بأبي جهل بن هشام»('').

(طوبى لمن ذكر المعاد): فخاف من هوله، والطوبي: من الطيب.

(وعمل للحسنات): أي كان عمله من أجل اكتسابها وإحرازها.

(وقنع بالكفاف): من الرزق، وهو أن يكون لا عليه ولا له.

(ورضي عن الله!): ما أعطاه من خير وشر، وعافية وبلوى، وقبض ويسط.

[٤٣] (لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا): الخيشوم: أقصى الأنف، وهو أصعب ما يكون في الضرب.

(على أن يبغضني): يكرهني بقلبه.

(ما أبغضني): ما فعل ذلك أصلاً.

(ولو صببت الدنيا بجمَّاتها على المنافق): الجمُّ هو: الكثير، والجمَّة

<sup>(</sup>١) في (أ): عليها.

<sup>(</sup>٢) له، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في نسخة: اللهم أبد الإسلام بأحد العمرين (هامش في ب).

<sup>(</sup>٤) انظر السيرة النبوية لابن هشام ٣٤٦٠-٣٤٦ تحقيق مصطفى السقا وآخرين.

هو('': المكان الذي يرتفع ماؤه، والجمَّات: جمع جمَّة، قال الله تعالى: ﴿ رَبُّونَ الْمَالَ عُلَا جَمًّا ﴾ [السر: ١٠]، أي كثيراً، والْجَمُوم من الخيل هو: الذي كلما ذهب منه جرى جاء آخر('')، قال الشاعر:

جَمُ ومُ الشـــدَّ شَـــائِلة الذُّنَـــابى

تخسالُ بيساضَ غُرِّتِهَا سِسرَاجَا(٢)

وأراد ها هنا الكثير من الدنيا.

(على أن كبني ما أحبني): على أن يريد نفعي ما أراده، ثم ذكر السبب في ذلك بقوله:

(وذلك): إشارة إلى محبة المؤمن له، وبغض المنافق.

(أنه قضي): قُدَّر وحُتِمَ.

(فانقض): ففرغ الأمر فيه.

(على لسان النبي الأمي[صلى الله عليه واله](1)): أنطق الله به لسان نبيه، وما قاله فهو حق لا محبص عنه.

(أنه قال: «يا علي<sup>(ه)</sup>، لا يبغضك مؤمن»): يريد مضرتك.

<sup>(</sup>١) هو ، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>۲) أي جاءه جري آخر،

 <sup>(</sup>٣) ورد البيت في أساس البلاغة ص ٦٥، ونسبه للنمر بن تولب، وهو في لسان العرب ١٠٤/٠،
ونسبه للنمر بن تولب أيضاً، وقال في شرحه: قوله: شائلة الذنابي: يعني أنها ترفع ذنبها في
العدو. انتهى.

<sup>(</sup>٤) زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٥) با على، زيادة في شرح النهج.

(«**ولا يحبك منافق**(۱)»): أي<sup>(۱)</sup> يريد نفعك.

[ الله و من جهته. الله عند الله عند الله و من اله و من الله و من

(خبر من حسنة تعجبك): يلحقك بها العجب؛ لأن السيئة إذا ساءتك كان ذلك يدعوك إلى التوبة منها، والإعجاب بالحسنة يكون داعياً إلى إحباطها وإسقاط ثوابها عند الله تعالى، وفي هذا دلالة على عظم خطر

والحديث بلفظ: ((لا يحب علباً إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق)) أخرجه الإسام أبو طالب (لا يحب علباً إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق)) أخرجه الإسام أبو طالب (لا لللله في أماليه ص ١٢١ رقم (٨٩) بسنده عن أم سلمة، وانظر أسائيد الحديث ومصادره وتعدد رواياته وألفاظه الاعتصام للإمام القاسم بن محمد ٢٠١١ - ١٦٤، ولواسع الأنوار للمولى العلامة المجتهد الكبير بجد الدين المؤيدي ٢/١٥٦- ١٦٦، والروضة الندية للبدر الأمير ص ١٣٢.١٣٢،

<sup>(</sup>٢) أي، سقط من (ب).

الإعجاب، وكثرة المقت به، فنعوذ بالله من العجب وشر إهلاكه للأعمال، ونسأله العصمة عن الموبقات والعظائم.

[53] (قدر الرجل على قدر همته): يعني أن كل من كان من الرجال له همة عالبة ونفس طامحة إلى معالي الأمور ونفائسها فقدر حاله يعظم من أجل ذلك، ويكون له خطر عند الناس ومكانة عظيمة، ومن كانت همته دانية خسيسة فقدره على حسب ذلك من غير زيادة.

(وصدقته (على قدر مروءته): المروءة: هي البذل، وغرضه أن من كان كثير العطاء سخي النفس فصدقته نافعة، ومن كان قليل العطاء فصدقته نزرة قليلة لا تنفع صاحبها.

(و'''شجاعته على قدر أنفته): الأنفة: الاستنكاف، وغرضه هو أن إقدامه على الأخطار والمخافات على قدر ما يكون فيه من النُكَفَة (٦).

(وعفته على قدر غيرته): وانكفافه عن القبائح وسائر الأمور المكدرة للأعراض على قدر ما يكون فيه من الاحتماء، يقال: غار الرجل غيرة إذا احتمى.

[٤٦] (الظفر بالحزم): أي أن الظفر بالأمور لا يكون إلا بإعمال الحزم وإيثاره.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وصدقه، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٢) الواو ، سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) النكفة: العُدُول.

(والحزم بإجالة الوأي): يعني أن الحزم لا يمكن (١٠) إلا بإجالة سهامه وإمعان النظر فيه.

(والرأي بتحصين الأسرار): أي وخلاصة الرأي وجمال أمره وكماله إنما يكون بصون الأسرار عن الإذاعة والنشر.

[٤٧] (احذروا صولة الكريم إذا جماع): يشير بهذا إلى أن عزة نفس الكريم تأبى عليه أن يحتمل ضيماً أو أذى فهو لا يعتاد الجوع، فإذا جاع غلب على مزاجه الحدة والغضب.

(واللغيم إذا شبع): لأن الليئم وهو: الدنيء الخسيس، معتاد للجوع، أَلِفٌ له بخسته (٢٠ وبخله، فإذا شبع استنكر حاله وخالف ما هو عليه، فلهذا يستولى عليه البطر والأشر.

[4٨] (قلوب الرجال وحشية): مستوحشة نافرة، من طبعها الشرود.

(فمن تألفها): بالمداراة لها والإحسان إليها.

(أقبلت إليه(")): بالمودة والمحبة والألفة.

[٤٩] (عيبك مستور): خفى كامن، لا يذكره أحد.

(ما أسعدك جَدُك): إسعاد الجد هو: إذعان الأيام ومساعدة المقادير ؛ لأن مساعدة الجد تمنع الإنسان عن فعل القبيح، فلهذا بقي مستوراً عنه عيبه لإقبال الدهر وإذعانه له، ألا ترى أن الملوك وأكابر الناس لا تذكر عيوبهم، وإن كانت كبيرة عظيمة لأجل مساعدة المقادير لا غير.

<sup>(</sup>١) ن (ب): لايكون

<sup>(</sup>٢) ق (ب): لخسته.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: عليه، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>-777-</sup>

[٥٠] (أولى الناس بالعفو): أحقهم به، وأعظمهم حالة فيه.

(أقدرهم على العقوبة): لأن من لا يقدر فلا وجه لعفوه؛ لأنه يكون عجزاً لا عفواً.

[٥١] (السخاء ما كان ابتداء): يعني أن الكرم إنما يكون على جهة الابتداء من غير سؤال؛ لأنه يكون تفضلاً محضاً.

(فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمهم): يعني فأما إذا كان الإعطاء بعد المسألة فإنما هو حياء عن الرد، واستنكاف عن رد السائل ومنعه.

[٥٢] (لا غنى كالعقل): يريد أنه لايشبهه شيء في كون الإنسان مستغنياً به عن غيره.

(ولا فقر كالجهل): يعني (١) أنه لايشبهه شيء في حاجة الإنسان، وإن حصل له كل شيء.

(ولا ميراث كالأدب): يريد أنه لاميراث أفضل منه من(١) جميع ما يورث.

(لا<sup>(۲)</sup> ظهير كالمشاورة): الظهير والظهريِّ هو: المعين والمرافد، وأراد<sup>(1)</sup> أنه لا معين كالمشاورة في الرأى وتحصيله من جهة غيرك.

[٥٣] (الصبر صبران): يعني أنه يقع على وجهين: وكله صبر.

(صبر على ها تكره): من المصائب والأحزان والآلام.

<sup>(</sup>١) ق (ب): يريد.

<sup>(</sup>۲) ن (ب): ن.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: ولا ظهير.

<sup>(</sup>٤) ق (ب): يعني.

(وصبر عما تحب): من اللذات المحرمة والمشتهيات الطبية المكروهة.

[٥٤] (الغنى في الغربة وطن): يشير إلى أن ذا المال وإن كان غريباً فهو في الحقيقة مستوطن بماله متمكن به في (١) تحصيل ما يشتهيه.

(والفقر في الوطن غربة): يعني أن الفقير وإن كان في وطنه فإنه لا يمكنه تحصيل أغراضه، وقضاء مآربه لقلة تمكنه (٢) من ذلك للفقر.

[00] (القناعة مسال لا ينفسه): لأن القناعة همو ألا تكون طالباً للمشتهيات والملاذ للتعفف عنها، وصاحب المال متمكن من تحصيلها، فلهذا لم يكن طالباً لها، فلهذا قال: هي مال؛ لأن حكمها حكم صاحب المال في ذلك، وإنما قال: لا ينفد مبالغة في استمرار الاستغناء عن المطلوبات.

[٥٦] (المال صادة الشهوات): يعني أن كل من كان ذا مال ويسار فشهواته لاتزال غضة طرية متجددة على ممر الأيام، من قولهم: أمده بكذا إذا أمكنه منه.

[٥٧] (من حذرك): عن الوقوع في الأمور (٢) المكروهة والشدائد العظيمة.

(كمن بشرك): بالأمور السارة؛ لأنهما بالإضافة إلى النفع على سواء.

[٥٨] (اللسان سنبع): يعني بمنزلة السبُّع في المضرة بالكلام والسب والأذية.

(إن خلي عنه عقر): إن أطلقه صاحبه ضرُّ غيره وأتلفه بعقره له بما

<sup>(</sup>١) في (ب): من.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لقلة ما يمكنه.

<sup>(</sup>٣) الأمور، سقط من (ب).

يكون منه من التسلط بالإيذاء، وسمي ما يكون من جهة الذم باللسان عقراً لدخوله في الألم، وعن هذا قال بعضهم:

وكُلِّمة السيف تَلْمُلُمهُ فيسبرا

وجرح (١) اللهر ما جرح اللسان (١)

[٥٩] (المرأة عقرب): يشبه حالها حال العقرب.

(حلوة النسبة): أي اللدغة، يقال: لسبته العقرب إذا لدغته، وغرضه أن صحبة النساء لذيذة حلوة تميل إليها النفس وتشتهيها، ولكن فيها مضرة لما في مباشرتهن من نقصان مادة الحياة وتحلل القوة وإذهابها بالجماع.

[٦٠] (الشفيع جناح الطالب): لأن به تنجح المسألة، وهو آلة فيها كما أن جناح الطائر آلة ف<sup>(٣)</sup> طيرانه.

[71] (أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام): يشير إلى أنه يسار بهم إلى الآخرة، بجري الليل والنهار وهم لا يشعرون، بمنزلة من هو نائم.

[٦٢] (فقد الأحبة غربة): يريد إلى أنه يألم بفقدهم كما يألم بالغربة ويحزن بها.

[77] (فوت الحاجة): تعذرها وبطلانها.

(أهون من طلبها إلى غير أهلها): وإنما كان أهون؛ لأنها إذا تعذرت

<sup>(</sup>١) في نسخة: وكلم، (هامش في ب).

<sup>(</sup>٢) الْكَلْمُ: الجَرْح، والبيت في لُسانَ العرب ١٠١٤/١ بدون نسبة لقائله، وروايته فيه:

وجبرح السيف تدملته فيسرا ويبقى الدهبر منا جبرح اللسنان

<sup>(</sup>٣) و (ب): آلة في ألة في طيرانه.

فليس فيها إخلاق للوجه، وإبطال لمائه وإذهاب لجماله بخلاف طلبها إلى غير أهلها، ففيها<sup>(۱)</sup> ذلك كله.

[74] (لا تستحيي<sup>(۱)</sup> من إعطاء القليل): يعني أنك لا يلحقك تأفف عن أن تكون معطياً للعطاء القليل.

(فان الحرمان أقل منه): لأن القليل وإن قل فهو عطاء وبر ومكرمة فيك، والحرمان إبطال لذلك كله، وفي الحديث: «لا تردوا السائل ولو بشق تمرة» أي ببعضها.

[٦٥] (العفاف زينة الفقس)(1): التعفف هو: الانكفاف عن المسألة، وغرضه أن الانكفاف عن السؤال هو جمال في حق الفقراء وزينة في أحوالهم.

[77] (إذا لم يكن صاتريد): يعني إذا لم تكن لك قوة وطاقة على تحصيل مرادك.

(فلا تُبَلّ كيف كنت!): ظالماً أو مظلوماً؛ لأن من لا قدرة له على نيل مراده، فلا ضير عليه في تحمل ما يجرى عليه من صروف<sup>(٥)</sup> المقادير.

<sup>(</sup>١) ق (ب): نفيه.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: لا تستح.

<sup>(</sup>٣) رواه في مسند شمس الأخيار ٤٣/٢، وعزاه إلى مسند الشهاب، وقريباً منه بلفظ: ((لا تردوا السائل ولو بشربة ماء)) في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٠١/٧ وعزاه إلى مسند أحمد بن حنيل ٤٣٥/٦، وتأريخ أصفهان١٣٧/١، وكنز العمال برقم (١٦١٧٤) ورقم (١٦١٧٥).

<sup>(</sup>٤) لفظ هذه الحكمة في شرح النهج برقم (٦٦)؛ (العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغني).

<sup>(</sup>٥) فِي نسخة: ضروب، (هآمش فِي بِ).

[٦٧] (لا تنرى (١) الجاهل إلا هفرطاً أو هفرطاً): يعني أنه في جميع أحواله مخالف لجهة الإصابة، فتارة يكون مفرطاً في الأمور مبطلاً لها، وتارة يكون متجاوزاً للحد في طلبها وتحصيلها، وفي الحديث: «الجاهل إما مُفَرَّطُ أو مُفْرط».

[٦٨] (إذا تم العقل نقص الكلام): لأن من كمل عقله أفكر في الأمور وأحكمها، ولا حكمة مثل الصمت عن أكثر الكلام.

[٦٩] (الدهر يُخْلِقُ الأبدان): أي يذهب جمالها ويبطل رونقها من الشباب إلى المشيخ، ومن القوة إلى الهزال، ومن الحياة إلى الموت.

(ويجدد الأحال): لأن بالكبر تكثر آمال الإنسان، وفي الحديث: «يكبر ابن آدم ويشب فيها(1) اثنتان: الحرص، وطول الأمل»(1).

(ويقرب المنية): بذهاب العمر ونفاده.

(ويباعد الأمنية): يقطعها ويزيلها لتعذرها وانقطاعها عن صاحبها.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: لا يُرى.

<sup>(</sup>٢) يَ (ب): ويشب معه.

<sup>(</sup>٣) انظر موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٢٩٨/١١، ٤٣٥، وهو بلفظ: ((بهرم ابن آدم، وتبقى معه خصلتان: الحرص، وطول الأمل)) عن قتادة، عن أنس قال: والبهرم ابن آدم، وتبقى معه خصلتان: الحرص، وطول الأمل)) عن قتادة، عن أنس قال: قال النبي في الحديث، أخرجه الإمام الموفق بالله (العبار ص٥٨٥، ٢٨٥٧، ٢٨٥٠، ٢٢٦٨) قال عققه في تخريجه: أخرجه أبو يعلى ٢٤٢/٥ رقم (٢٨٥٧، ٢٩٧٩، ٢٩٧٩، ٢٠١٠، ٢٢٦٨) بلفظ: ((بهرم ابن آدم وتشب معه اثنان: الحرص على المال، والحرص على الممر))، عن قتادة، عن أنس. قال: وأخرجه أحمد بن حبل، ومسلم في الزكاة، والترمذي في الزهد، وابن ماجة، وابن حبان، والطبالسي، والبخاري في الرقاق، وأبو نعيم، وابن المبارك في الزهد، وكلهم من طرق عن قتادة عن أنس. انتهى.

قلت: وأخرجه الإمام أبو طالب في أماليه ص٥٢٦ رقم (٧٠٦) بسنده عن قسادة عن أنس أيضاً.

(المأمول من ظفر به نصب): كل ما يرجى حصوله في مستقبل الزمان فمن حصل له وظفر به، أصابه النصب بمعاناته وتحصيله.

(ومن فاته تعب): بانقطاعه عنه وتعذره عليه.

[۷۰] (من نصب نفسه للناس إهاهاً): يقتدون به ويهتدون بهديه ويسلكون على أثره.

(فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه): تهذيبها، وأراد أن الواجب عليه في ذلك هو البداية بتهذيب نفسه وهدايتها إلى الخيرات.

(قبل تعليم غيره): من أفناء الخليقة؛ لأن خلاف ذلك يكون نقصاً ف حاله.

(وليكن تأديبه): لغيره عن يقتدى به.

(بسيرته): بما يكون من أفعاله.

(قبل تأديبه بلسانه): يشير إلى أن التأديب بالأفعال والاقتداء بها أنجع وأعظم من التأديب باللسان وأدخل في الموعظة، لأن الفعل أشــق مــن القول وأعظم موقعاً.

(ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال): يعني ومن أدب نفسه وعلمها فهو أحق بالتعظيم.

(من معلم الناس ومؤدبهم): لأن نفسه أحق بذلك، ومهما عني بالأحق فهو أولى بما ذكره من الإجلال.

[٧١] (نَفْسُ المرء): يعنى تنفسه وبقاؤه في الدنيا.

(خطاه إلى أجله): بمنزلة من يخطو إلى الأجل فيقطع الغاية التي بينه وبينه.

[۲۲] (كل معدود ينقص (۱): يريد كل (۱) ما كان له وفرة وتجمع وكمال فهو لا محالة لابد من انتقاصه وزوال عدده وتفرقه.

(وكل متوقع ات): يعني أن كل ما توقع وجوده وكان له وجود فالأيام والليالي يأتيان به.

[٧٣] (إن الأمور إذا اشتبهت): التبست فلم يعلم حالها وحكمها.

(اعتبر أخرها بأولها): يعني ما حدث الآن بما مضى من قبل، فخذ منه حكمه.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: منقض.

<sup>(</sup>٢) كل، سقط من (ب).

# [ ٢٠] ومن خبر ضرار بن ضمرة الضبابي " منسوب إلى بني ضباب، عند دخوله على معاوية، وسؤاله عن أمير المؤمنين

فقال له ضرار: (فأشهد لقد رأيته وهو قائم") في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله): استعارة من سدول الهودج وهو ما أُسْبِلَ عليه من الأستار لِتُغَطِّه.

(وهسو قسائم في محرابسه، قسابض علس لحيتسه يتملمسل): يمني يتحرك، ويضطرب.

(تململ السليم): وهو اللديغ.

(ويبكي بكاء الحزين): يعني الذي فقد أهله بالموت.

( ويقول: يادنيا يادنيا): نداء تحقير وتوبيخ وتهكم بحالها، كما تقول لمن توبخه: يا فلان يا فلان باسمه ولقبه.

(البيك عني): إليك ها هنا اسم من أسماء الأفعال أي خذي نفسك عن التعلق بي، وقوله: عني متعلق بفعل محذوف تقديره: وارجعي عني! لأن كل من رد غيره عن نفسه ويئس المردود منه فإنه لا محالة يرجع إلى نفسه.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: الضابيّ.

<sup>(</sup>٢) قوله: وهو قائم، سقط من شرح النهج.

(أبي تعرضت): أي أتصديت من أجلى وبسببي لتغريني.

(أم إلى تشوفت!): يروى بالفاء، والتشوف: التطلع، ويروى بالقاف من الاشتياق، وهو: النزوع إلى من تحبه، وكلاهما صالح ها هنا.

(لا حان خينك): أي لاحضر وقتك.

(هيهات): أي(١١) بَعُدَ رجاؤك مما تطلبينه(٢) مني.

(غري غيري): اخدعي غيري، فأمالً أنَّا فلست من أهل الخديعة بك.

(لا حاجة لي فيك): فأكون ملاحقاً على طلبك ومطالباً فيك.

(قد طلقتك ثلاثاً): وهو كمال الطلاق وتمام نصابه.

(لا رجعة لي فيك<sup>(1)</sup>): بعد هذا الطلاق، وكلام أمير المؤمنين ها هنا فيه دلالة وإشعار على أن الطلاق تابع للطلاق، ولهذا قال: لا رجعة بعده، وعليه تعويل أكثر العلماء.

(فعيشك قصير): أياماً قليلة مقدار الحياة التي يعاش فيها.

(وخطرك يسير (°)): أي قدرك حقير لا يزن شيئاً.

(٥١): صوت يقال عند التوجع والتحزن، ومعناه: أتوجع.

<sup>(</sup>١) أي، سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) ق (ب): تطلبيه.

<sup>(</sup>٣) في (أ): فما، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: لا رجعة فيها.

<sup>(</sup>٥) بعده في شرح النهج: وأملك حقير، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

(من قلة الزاد): المبلغ إلى الآخرة، وهو التقوى.

(وبعد السغر): وهو السير إلى العرصة.

(وعظم(١) المورد!): على القيامة وأهوالها.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وعظيم.

## [°°] ومن كلام له عليه السلام للسائل وهو الأصبغ العدواني''

قال لأمير المؤمنين: (أكان مسيرك إلى الشام): يعني لحرب معاوية وأصحابه (بقضاء من الله وقدر): فكلمه بكلام طويل هذا مختاره:

(ويحدا): كلمة دعاء بمنزلة ويلك.

(لعلك ظننت قضاء لازماً): أي واجباً لا يجوز خلافه.

(وقدراً حتماً $^{(7)}$ ): لا محيص لأحد عنه.

(ولو كان ذلك<sup>(\*)</sup> كذلك): يعني على ما قلت من القضاء الواجب والقدر الحتم.

(لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد): لأن هذه الأمور إنما تكون متوجهة إذا كان لنا أفعال هي واقعة (١) على حسب القصد والداعية

<sup>(1)</sup> ذُكر هنا أن السائل لأمير المؤمنين على الرطبيلة هو الأصبغ العدواني، وذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢٢٧/١٨ ما يدل على خلاف ذلك، فقال: قد ذكر شيخنا أبو الحسين رحمه الله هذا الخبر في كتاب الغرر ورواه عن الأصبغ بن نباته، قال: قام شبخ إلى على الرطبية فقال: أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام، أكان بقضاء الله وقدره؟ فذكره إلى أخره.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وشرح النهج: حاتمًا.

<sup>(</sup>٣) دلك. زيادة في (ب) وشرح النهج.

<sup>(</sup>٤) فِ (أ): وا**نْنَة**.

من جهتنا، فيقال: إن الوعد متوجه إلى فعل الطاعة، والوعيد متوجه إلى فعل المعصية، ويكون الثواب والعقاب متوجهين عليهما أيضاً، فأما إذا كانت الأفعال من خلق الله تعالى، حاصلة بقضائه، ومتعلقة بقدرته فلا وجه لذلك، كما هو مذهب هؤلاء المجبرة، فإنهم مجمعون على أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى (١) ومتعلقة بإرادته.

(إن الله سبحانه أهر عباده تخبيراً): يعني على جهة الاختيار إن شاءوا فعلموا ذلك وإن شاءوالم يفعلموه، فالقدرة حاصلة على كل واحد من الوجهين.

(ونهاهم تحدير أ): أي على جهة التحدير، وليس على جهة القسر والإلجاء.

(وكلف يسيرة): فعلاً هيناً يمكن فعله على سهولة.

(ولم يكلف عسيرة): ما يبهظ<sup>(١)</sup> النفوس ويثقلها ويفدحها.

(وأعطى على القليل): من فعل الطاعة.

(كثيرأ): من جزيل ثوابه.

(ولم يُغص مغلوباً): يريد أن فعل المعصية لم يكن موجوداً على جهة الغلبة له، وأنه لم يكن قادراً على منعها.

(ولم يطغ مكرها): يعني أن الطاعة له ما كانت على جهة الإكراه من جهته بطريق الإلجاء.

<sup>(</sup>١) تعالى، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: يبهض، بالضاد، وهو تحريف، والصواب كما أثبته بالظاء.

<sup>-1440-</sup>

(ولم يرسل الأنبياء لعباً): لغير فائدة، بل لهداية الخلق، وتعريفهم مصالح دينهم.

(ولم ينزل الكتب للعباد عبثا): لغير مقصد أو يريد عابثاً والاعباء

(ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً): الباطل هو: الذي لا حقيقة له، وأراد وما كان خلق هذه الأشياء إلا لأغراض حكمية ومصالح دينية استأثر الله بعلمها واستبد بالإحاطة بها.

واعلم: أن هذه الأمور التي أوردها إلزامات للمجبرة ورداً لمقالتهم المنكرة، فإن عندهم أن الله يجوز أن يفعل هذه الأشياء لا لغرض فيكون عابثاً لاعباً في بعث الأنبياء، وإنزال الكتب وخلق السماء والأرض إلى غير ذلك من الهذيان، وأن يكلف ما ليس في الطاقة والوسع، ثم ختم كلامه بتلاوة هذه الآية:

(﴿فَلِكَ﴾): أي ما قالوه من أن المعاصي بخلق الله تعالى وإيجاده لها فيهم.

﴿ ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ كَنَوُوا فَوَيَلُ لِلَّذِينَ كَنُوا مِنَ النَّارِ ﴾ [م:٧٠]): جزاء على هذه المقالة ووعيداً عليها.

[٧٦] (خد الحكمة أنى كانت): يريد احفظها من أي جهة أتت، فإن النفع الديني إنما هو فيها وليس في قائلها.

(فإن الحكمة تكون في صدر المنافق): مستقرة حاصلة متمكنة.

(فتختلج في صدره): أي تضطرب.

(حتى تخرج(١): من قلبه، وإنما كان ذلك لأمرين:

أما أولاً: فلأن المنافق من شأنه الرياء والإظهار باللسان لما يضمره في قلبه، فلهذا لم تستقر الحكمة في قبله لعادته في ذلك.

وأما ثانيـاً: فـلأن الحكمـة مناسـبة لصفـاء النفــوس وزكائهــا وحســن عقيدتها، فهي تنمو بذلك وتستقر.

فأما النفوس الخبيثة فإنها لا تناسب الحكمة لميلها إلى الشر، وتمكن المهيئات الردية، فلأجل هذا لم تكن الحكمة مستقرة فيها، بل تكون على شرف الزوال والمفارقة.

(فالحكمة ضالة المؤمن): ومثل هذا قد (٢) ورد عن الرسول (٢)، وأراد أنه لا يزال ينشد عنها حتى يجدها فيحفظها في قلبه.

(فخد الحكمة ولو من أهل النفاق): يريد أن نفاقهم لا يضرك، فإن الأشياء الرفيعة الغالية لا يضرها إيداعها في الأوعية الخبيثة.

[۷۷] (قيمة كل اصرئ ما يحسن الله عانظر إلى ما كان يفعله، فإن كان له قيمة ووزن فقيمته من أعظم القيم وأعلاها، وإن كان ما يحسنه لا قيمة له فقيمته من أخس القيم وأنزلها.

<sup>(</sup>١) بعده في شرح النهج: فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن، وكذا في حاشية (ب).

<sup>(</sup>٢) قد، سقط من (ب).

 <sup>(</sup>٣) وهو قوله (الحكمة ضالة المؤمن، ومن حيث وجدها فهو أحق بها)) أخرجه الموفق بالله في الاعتبار ص٤٢ رقم (١) بسنده يبلغ به إلى أمير المؤمنين على الشخالة (وانظر تخريجه في الاعتبار) وهو في مسئد شمس الأخبار ١٠/٢ عن علي الرهيمية.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: ما يحسه،

وأقول: إن هذه الحكمة من الحكم التي بلغت كل غاية وجاوزت كل نهاية، فلا يصاب لها ولا قيمة، ولا توزن بها حكمة، ولا تقرب إليها كلمة، وقد نظمها ((فليها بقوله:

فوزن كل امرئ ما كان يحسنه

والجساهلون لأهسل العلسم أعسداء

[۸۷] ثم قال:

(أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها أباط الإبل لكانت لذلك أهلا): ضرب آباط الإبل كناية عن الأسفار البعيدة، وتحمل المشاق الشديدة، والإبط: هو ما يلاصق مرفق البعير.

(لا يرجون أحد منكم إلا ربه): يشير إلى أنه يكون منقطعاً إليه في جميع أموره ومعلقاً لها إلى قدرته وقضائه، فإن ذلك أحمد للعاقبة وأقوى للثقة بالله.

(ولا يخافنُ إلا ذنبه): لأنه إذا كان خائفاً من ذنبه كان أدعى له إلى الإقلاع والانكفاف عن المعاصى.

(ولا يستحينُ أحد إذا سنل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم): لأن في خلاف ذلك إقداماً على الجهالة، وتقحماً على الدخول في الضلالة، فإذا قال: لا أعلم خلص من درك ذلك كله.

(ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه): فإن خلاف ذلك فيه الإصرار على الجهل، والوقوف عليه.

(وبالصبر (١)): على الأمور كلها، فإنه ملاكها وقاعدة أصلها.

(فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد): يشير إلى أنه أعلا خصال الإيمان وأعظمها، كما أن الرأس أشرف أعضاء الإنسان وأعلاها.

(لا(١) خير في جسد لا رأس معه): أي لا منفعة فيه بحال.

(ولا في إيمان لا صبر معه): لأنه يكون ناقصاً.

[٧٩] وقال لرجل أفرط في مدحه وكان له متبهاً:

(أنا دون ما تقول، وفوق ما في نفسك): يشير إلى بطلان مقالته فيما قال، وإلى إيحار صدره فيما توهم من ذاك، فأنا دون مدحك لإفراطه، وأنا فوق ما في نفسك لحسدك ونقصك لي.

[٨٠] (بقيـة السيف أبقس أنا عدداً): يعنى ما بقى بعد القتل والاستئصال فإن الله تعالى(نا ينميه ويكثر عدده ويبقيه.

(وأكثر ولدأ): أوفرهم في الولادة.

وما أحق هذا الكلام وأخلقه بحال الفاطمية، وما كان من العباسية والأموية إليهم في القتل والاستئصال وقطع الدابر، ومع ذلك فــإن الله تعالى بلطفه أبقى عددهم وأكثر أولادهم، وقطع دابر أولئك، فلا يوجد منهم إلا حُثالة(°) على الندرة والقلة.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وعلكم بالصبر.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: ولا خبر.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: أنمى

<sup>(</sup>٤) تعالى، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) الحُثالة بالعنم: ما يسقط من قشر الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشارة إذا نقيَّ، وحثالة الدهن ثفله، فكأنه الرديء من كل شيء. (مختار الصحاح ص١٢٢).

[۸۱] (من ترك قول: لا ادري اصيبت كلمته): ويروى: (مقاتله)('): والمراد بالأول هو أن من سئل عما لا يعلمه ولم يقل لا أدري، بل أجاب بما لا يدري، فإنه يكذب ويخطئ فيصير كلامه مصاباً بالخطأ والزلل، والمراد بالثاني أن الإنسان ربما كان عالماً بشيء لو سئل عنه فأخبر'' به لكان في ذلك هلاكه وقتله، ولو قال: لا أدري لسلم، وأولهما هو الوجه.

[٨٢] (رأي الشيخ أحب إلى من جلد (٢) الغلام): الجلد هو: القوة والشدة، وأراد أن رأي الشيخ ربما كان أدخل في النفع وأبلغ (١) من شدة الغلام وصلابته.

ويروى: (**من مشهد الغلام**): يعني حضوره.

[٨٣] (عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار): القنوط هو: الأياس، يعني كيف يبأس عن الرحمة والمغفرة للذنوب مع كونه مستغفراً، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ النَّدُوبَ جَمِيمًا ﴾ [الرم:٥٠].

[٨٤] وحكى عنه (٥) أبو جعفر محمد بن علي الباقر رض أنه قال: (في الأرض (١) أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الأخر فتمسكوا به.

#### أما الأمان الأول: فهو رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أخرى؛ مقالته.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فأخبر عنه.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: جهد.

<sup>(</sup>٤) وأبلغ، زيادة في (ب). (٥) من المتاه في الله

<sup>(</sup>٥) عنه، زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٦) في شرح النهج: كان في الأرض ...إلخ.

وأما الأمان الثاني: فهو الاستغفار)، ثم تلا هذه الآية تصديقاً لما قاله: (﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ إِيْمَلْتُهُمْ وَأَلْتَ فِهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُمَلَّهُمْ وَهُمْ وَمُلمَّ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾)[الاسال:٣٣]، وهذا من عاسن استخراجاته، ومن لطيف استنباطاته للأسرار الدقيقة، والمعانى الغريبة.

[۸۰] (من أصلح ما بينه وبين الله): بالتقوى لله تعالى (۱) وخوفه ومراقبته في أحواله كلها.

(أصلح الله ما بينه وبين الناس): بالحفظ له والدفاع عنه.

(ومن أصلح أمر أخرته): بالأعمال الصالحة، والتزود لها من الدنيا لها.

(أصلح الله(١) لم أمر دنياه): بالكفاية له وإصلاح حاله.

(ومن كان له من نفسه واعظ): يعظها، ويهديها إلى فعل الخيرات، ويجنبها المضار المكروهة.

(كان له من الله حافظ): إما حافظ يحفظه عن الوقوع في الهلكات، وإما لطف يحفظه عن الوقوع في المعاصي والخطايا.

[٨٦] (الفقيه كل الفقيه): الفقه هو: الفهم، وأراد أن الفاهم كل الفاهم حتى لا فاهم إلا هو.

(صن لم يقنط الناس من رحمة الله): يؤيسهم من الرحمة، بل يعدهم إياها ويقربهم إليها ولا يباعدهم عنها.

(ولم يؤيسهم من روح الله): رحمته وفرجه عليهم.

<sup>(</sup>١) تعالى، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) الله، زيادة في (ب) وشرح النهج.

(وم يؤمنهم مكر الله): بهم وعذابه إياهم، وغرضه من هذا التوسط بين الحالتين هو غاية الإصلاح لأحوال الخلق، ولهذا فإن من حكمة الله تعالى خلطه لآيات الوعد بآيات الوعيد، وآيات التحذير بآيات التبشير، فما ذكر آية من ذلك إلا عقبها بنقيضها، فلو كان وعداً محضاً لأمنوا من العذاب، ولو كان وعيداً محضاً لأيسوا من الرحمة، فلهذا وعد بعثاً على الرحمة، وأوعد حثاً على الأعمال الصالحة.

[۸۷] (أوضع العلم): أدناه حالة، وأنزله قدراً.

(ما وقف على اللسان): يعني ما كان قولاً من غير عمل، كما يحكى عن بعض فرق(١) المرجئة أن الإيمان قول بلا عمل.

(وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان): يريد ما صدقته الجوارح باستعمالها في الخدمة واشتغالها بالأعمال الفاضلة.

[٨٨] (إن هذه القلوب قبل كما قبل الأبدان): يعني تسأم وتفتر كما تصيب الأبدان السآمة والفتور.

(فابتغوا لها طرائف الحكمة): الطريف من المال: ما كان مستحدثاً، وهـو نقيـض التليـد(٢)، وأراد فـاطلبوا لهـا مستحدثات الحكـم ومستجداتها لتكـون نشيطة مقبلـة علـى الأعمـال، وفي الحديـث: «القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد»(٢)، وفي حديث آخر: «عليكم من

<sup>(</sup>١) فرق، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) التليد: المال القديم الأصلى.

<sup>(</sup>٣) رواه في مسند شمس الأخبار ٢٥٦/١ عن عبد الله بن عمسر، وعنزاه إلى أمالي السمان، والحديث بلفظ: ((إن القلوب تصدأ كما بصدأ الحديد)) في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٩٩٣، وعزاه إلى كنز العمال برقم (٣٩٢٤)، وميزان الاعتدال رقسم (٩٠٨٥)، ولسان الميزان ٢٥٨/١، والعلل المتناهية ٣٤٧/٢، والكامل لابن عدي ٢٥٨/١.

العمل'' بما تطيقون، فإن الله لا يملُّ حتى تملُوا،،''، وأراد من هـذا أن أفضل ما يكون من الأعمال ما كان بالإقبال والنشاط دون الإكراه.

[ ^ ٩] (لا يقولنُ أحدكم: اللَّهُمُّ، إني أعودَ بك من الفتنة؛ لأنه ليس أحد الا وهو مشتمل على فتنة) (٢): ثم ثلا هذه الآية: (﴿وَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَمْوَالُكُمُّ وَأَوْلَا لَكُمْ فِتَنَةٌ ﴾ [الاسلامة]).

(ولكن من استعاد فليستعد من مضيلات الفتن): عظائمها وجلائلها.

(والمعنى(1) في هنذه الآية هنو أن الله تعالى يُختبرهم بسالأموال والأولاد ليتبيَّن حال(1) الساخط لرزقه، والراضي بقسمه(1)، وإن كان(1) الله أعلم

<sup>(</sup>١) في (ب): من الأعمال ما تطيقون.

<sup>(</sup>٢) عَزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٤٩٠/٥ إلى مسلم في صلاة المسافرين ب(٣١) رفسم (٣١١)، ومستند أحمسه بسن حنسل ٢١٣/٦، ١٢٢/٦، والمعجسم الكبسير للطبراني، ٢٢٨/١٨، ومجمع الزوائد للهيشمي ٢٥٩/٢ والى غيرها.

قلت: وهو في نهاية ابن الأثير ٢٦٠/٤ بلفظ: «اكلفوا من العمل ما تطيفون، فإن الله لا يمل حتى تملوا» وقال في شرحه: معناه أن الله لا يمل أبناً مللتم أو لم تملوا، فجرى مجرى قولهم: حتى يشيب الغراب، ويبيض الفار، وقيل: معناه لا يطرحكم حتى تتركرا العمل وتزهدوا في الرغبة إليه، فسمى الفعلين مللا، وكلاهما ليسا بملل، كعادة العرب في وضع الفعل موضع الفعل إنا وافق معناه، نحو قولهم:

شم أضحوا لعب الدهر بهم وكذاك الدهر يودي بالرجال فعمل إهلاكه إياهم لعباً. وقبل: معناه: أن الله لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله، فسمى فعل الله مللاً على طريق الازدواج في الكلام كقوله تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾، وقوله: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه﴾، وهذا باب واسع في العربية، كثير في القرآن. انتهى.

 <sup>(</sup>٣) اللفظ من هذا في شرح النهج: (ولكن من استعاد فليستعد من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: ﴿واعلموا أنما أمواكم وأولادكم فتنه﴾).

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: ومعنى ذلك أنه سبحانه يختبر عباده بالأموال و ...إلح.

<sup>(</sup>٥) حال، سقط من شرح النهج.

<sup>(</sup>٦) في (ب): بقسمته.

<sup>(</sup>٧) كان، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقباب؛ لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال، ويكره انثلام الحال)(''): فامتحنهم الله('') عا ذكره ليبلو حالهم في ذلك.

## [٩٠] وسئل (اخليلا عن الخير ما هو(٢)؟

فقال: (ليس الخير أن يكثر هالك وولدك): بالزيادة والنمو في الأموال وكثرة الأولاد، فإن هذا هو خير منقطع يزول ويفنى.

(ولكن الخير أن يكثر علمك): بالله وبطريق الآخرة.

(وأن 1) يعظم حلمك): احتمالك وإغضاؤك عن أكثر المكاره كلها.

(وأن تباهي الناس بعبادة ربك): المباهاة: المفاخرة، وأراد أنك تفاخر الناس بما كان من عبادتك لله وحسن بلائك عنده.

(فإن أحسنت حمدت الله): على ما وفقك للإحسان.

(وإن أسأت استغفرت الله): على ما كان من جتهك من الإساءة.

(ولا خير في الدنيا إلا لرجلين): يعني لا خير في عيشها، ولا في المقام فيها.

(رجل أذنب ذنوباً فهو يتداركها بالتوبة): التدارك هو: التلاحق، وأراد أنه يمحوها بما كان من جهته من التوبة والإنابة إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) بعده في شرح النهج: قال الرضي رحمه الله تعالى: وهذا من غريب ما سمع منه (المليلة) في التفسير.

<sup>(</sup>٢) الله، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) ما هو، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٤) أن، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

(ورجل يسارع في الخبرات): في عمل الأعمال الصالحة، كما قال: ويسارع في الْخَيْرَاتِ ﴾ [الاب: ١٠٠]، أي في أعمالهم الفاضلة.

(لا(۱) يقل عمل مع التقوى): أراد أن كل عمل وإن قل فهو كثير إذا صاحبته التقوى.

(وكيف يقلُ ما يُتَقَبُلُ!): يشير إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعَبُّلُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ النَّهُ مَا يُعَدُّ قليلاً النَّهُ عَلَى عَمَل قُبِلَ فإنه لا يُعَدُّ قليلاً ولا يوصف بالقلة.

[٩١] (إن أولى النساس بالأنبيساء): أخصهم بالولاية، وأحقهم بالاختصاص.

(أعلمهم بما جاءوا به): من عند الله من العلوم الشرعية والأسرار الغيبية، (ثم تلا): قوله تعالى: (﴿ لِنَّ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِإِبْرَاهِمَ لَلَّذِينَ الْبَهُوهُ وَهَذَا النَّبِيُ وَالَّذِينَ آمُنُوا ﴾ [ال عمران ١٨٥]): ثم قال:

(إن ولي محمد من أطاع الله): في أوامره ونواهيه.

(وإن بعدت لحمته): اللحمة بالضم هي: القرابة الخصيصة، وأراد أنه أولى الناس به وإن كانت قرابته بعيدة.

(وإن عدو محمد من عصى الله): خالف أمره ونهيه.

(وان قربت قرابته): يعني وإن كان في غاية الاختصاص بالقرابة.

[٩٢] (وسمع رجلاً من الحرورية): وهم فرقة من الخوارج ينسبون

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: ولا يقلُّ.

إلى قريسة يقىال لها: حسروراء (١) بفتـح الحـاء والـراء بهـا، كـان فيهـا أول اجتماعهم.

(يتهجد ويقرأ، فقال: نوم في سنة (١): يريد على موافقة السنة من غير بغي ولا خروج ولا فسق.

(خير من صلاة في شك): في الحال التي هو عليها، وكلامه هذا إنما هو تعريض بالحروري وفعله، وأن قراءته وصلاته وتهجده لا تغني شيئاً مع ما هو عليه من المخالفة والمعصية، وفي الحديث: «نوم العالم خير من عبادة الجاهل»<sup>(7)</sup> لأن النائم يرفع عنه القلم، والعابد مع الجهالة لا<sup>(1)</sup> يمتنع أن يكون مخطئاً في عبادته، فلهذا كان نومه خيراً من العبادة.

[٩٣] (اعقلوا العلم<sup>(٥)</sup> إذا سمعتموه): يريد إذا قرع أسماعهم شيء من العلوم الدينية، فافهموه عند سماعه:

(عقل رعاية): لحقه في الحفظ، والعمل على وفقه ومقتضاه.

(لا عقل رواية): لا لأنكم تروونه ويحفظه أحد منكم.

<sup>(</sup>١) في (أ): حرور، وحروراه: قرية بظاهر الكوفة، نزل بها الخوارج الذين خالفوا أمير المؤمنين على لاطبط، والحرورية نسبة إليها.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: نوم على يفين، خير من صلاة على شك.

<sup>(</sup>٣) ورد قريب منه بلفظ: ((نوم على علم خير من صلاة على جهل)) في موسوعة أطبراف الحديث النبوي الشريف ٩١/١٥، وعزاه إلى إتحاف السادة المتقين ١٥٧/٥، وحلية الأولياء ٣٨٥/٤. وكشف الخفاء ٤٥٦،٤٤٩/٢، وكنز العصال برقسم (٢٨٧١١)، والأسسرار المرفوعة ٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) في (ب): لا يبعد.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: اعقلوا الخبر... إلخ.

(فإن رواة العلم كثير (۱): يعني الذين يجرونه على ألسنتهم من غير عمل.

(ورعاته قليل): يريد (١٠) الذين يعملون به.

[٩٤] وسمع رجلاً يقول: ﴿﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [النز:١٠٦]، فقال:

(إنْ قولنا: ﴿إنَّا للهِ إقرار على أنفسنا بالملك): يريد لأن اللام دالة على الملك، كما تقول: المال لزيد والفرس له، ومن حق من كان مملوكاً أن يقيم على طاعة سيده من غير مخالفة له.

(وقولنا: ﴿وإنا (٢) إليه راجعون ﴾ إقرار بالهلك (١) : يعني بالزوال والفناء ؛ لأن الرجوع لا يكون إلا مع الإفناء والإعادة، ومن حق من كانت هذه حاله أن يكون متأهباً للرجوع إلى مولاه ليعلم كنه حاله فيما أمره به، ونهاه عنه.

[٩٥] ومدحه قوم في وجهه، فقال:

(اللهُمَّ، إنك أعلم بي من نفسي): أكثر إحاطة بها مني، وأعرف بأحوالها.

(وأنا أعلم بنفسي منهم): أكثر إحاطة بها من غيري.

(اللَّهُمُ، اجعلنا(<sup>٥)</sup> خيراً مما يظنون): مما يسبق إلى نفوسهم من اعتقاد الخير وظنه.

<sup>(</sup>١) في نسخة: كثيرون، (هامش في ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): يعني.

<sup>(</sup>٣) وإناء زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٤) فَي شَرَحَ النَّهُجِ: إقرار على أنفَسنا بالهلك، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: اجملني، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>- 7 7 7 7 -</sup>

(واغفر لنا(١) ما لا يعلمون!): من الذنوب التي تعلمها.

[٩٦] (قضاء الحوالج لا يستقيم (٢) إلا بثلاث): أراد أن المعتبر في قضاء الحوائج لمن أراد أن يقضيها هو ما نذكره الآن من هذه الخصال:

(باستصفارها): من جهة من طلبت منه، فإنه إذا صغرها في عينه لم يعجز عن قضائها.

(لتعظم): في عين من طلبها عند قضائها.

(وباستكتامها): ويأن يكتمها من يطلبها ليكون ذلك أقرب إلى قضائها، وفي الحديث: «استعينوا على أموركم بالكتمان»<sup>(۱)</sup>.

(لتظهر): بعد أن تكون مقضية (1) يظهرها صاحبها.

(وبتعجيلها(٥٠): من جهة المسؤول لها.

(لتهنأ): لأن تعجيلها يكون أدخل لا محالة في المسرة بها، والمماطلة فيها تكون أدخل في تنغيصها وتكديرها، والـلام في قولـه: لتعظـم،

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: لي، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): لا تستقيم.

<sup>(</sup>٣) الحديث بلفظ: ((استعينوا على حاجاتكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة عسود)) رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢٥٨/١٨ في شرح قصار الحكم الحكمة رقم (٩٧)، وهو بلفظ: ((استعينوا على حوائجكم بالكتمان)) في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٢٠٨/١ وعزاه إلى حلبة الأولياه ٢١٥/٥، والتمهيد لابن عبد البر ١٥٢/١، وله فيها عدة شواهد انظرها هناك، ورواه العلامة المجتهد الكبير مجد الدين المؤيدي في لوامع الأنوار ٢٢٨/٣، في سلسلة الإبريز رقم(٧) بلفظ: ((استعينوا على الحوائج بالكتمان)) وقال: أخرجه العقيلي، وابن عدي في الكامل، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية.

<sup>(</sup>٤) في (ب): منقضية.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: وبتعجلها.

ولتظهر، ولتهنأ لام التعليل، وأراد أن الداعي إلى عظمها وظهورها وهنائها هو الاستصغار والاستكتام والتعجيل، كما تقول: قمت لتقوم، والمؤثر في وجود هذه الأشياء هو ما اتصلت به اللام.

[٩٧] (يأتي على الناس زهان): يشير إلى أنه ليس الزمان الذي هو فيه. (لا يُقَرُّبُ فيه إلا الماحل): المحل هو: المكر والكيد.

(ولا يُظرُفُ فيه إلا الفاجر): ظرَّفه إذا نسبه إلى الظرف والكياسة، أي لا يقال لأحد هو ظريف إلا من كان فاجراً.

(ولا يُضَعَف فيه إلا المنصف): ضعفه إذا نسبه إلى الضعف والمهانة، وأراد أن كل من أنصف من نفسه الحق وأداه قيل: إنه ضعيف لا يقدر على الانتصاف.

(يعدون الصدقة فيه غرماً): المغرم والغرم: ما يلزم أداؤه، وأراد أنهم لا يؤدونها صدقة، وإنما هي ثقيلة عليهم تأديتها، ليس تسمح بها أنفسهم.

(وصلة الرحم مَثْـاً): يمنون بالصلة على أرحامهم، ليس يأتون بها على جهة (١) القربة إلى الله تعالى.

(والعبادة استطالة على الناس): تعاظم على الناس، وتفاخر بما كان منهم من العبادة.

(فعند ذلك): الإشارة إلى وجود ما كان من هذه الخصال.

(يكون السلطان بمشورة الإماء(١٠): أراد يكون تدبير الأمر وسياسة الدولة بمشورة الجوارى والنسوان.

<sup>(</sup>١) في (ب): وجه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): الإماد.

(وإمارة الصبيان): ويتأمَّر فيه أهل الحداثة في السن، ومن لا عقل له من الصبيان.

(وتدبير الخصيان): أي ويدبر الأمر في ذلك الخصيان، وهم جمع خصي، وهو الذي ذهب أنثياه، وقد جاء هذا في زمان بني أمية، وأكثر جريه في زمن (١) الدولة العباسية، ولهذا قال الأمير أبو فراس:

### برو على غرائسى في بيوتهم

والأمسرُ تملكُمه النسسوانُ والخسدمُ

ويحكى أن الجارية المسماه شارية كانت لإبراهيم بن المهدي، ولما مات البتاعها المعتصم بثلاث مائة ألف درهم، ثم تملكها بعده جماعة منهم كالواثق، والمتوكل، والمنتصر، والمستعين، والمعين، والمهتدي، والمعتمد، وكان يحبها محبة شديدة، ويحكى أنها غنته أبياتاً من الشعر فوهب لها(") ألف ثوب من الئياب النفيسة.

[٩٨] ورئي يومـاً على أمـير المؤمنين إزار مرقـوع، فقيـل لـه في ذلـك، فقال:

(يخشع له القلب): الخشوع هو: الخضوع.

(وتذل له النفس): تصغر عن أن تكون متكبرة.

(ويقتدي به المؤمنون): يكون قدوة لهم؛ لأن كل من كانت له هذه المكانة في الدين والزهد والورع كأمير المؤمنين فهو حقيق بالاقتداء.

<sup>(</sup>١) في (ب): زمان.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فوهبها.

[٩٩] (إن الدنيا والأخرة عدوان متفاوتان): يعني أنهما لا يجتمعان، وهما متضادان كتضاد الأعداء واختلافها.

(وسبيلان مختلفان): يريد طريقان لا يشبه أحدهما الآخر.

(فمن أحب الدنيا وتولاها): أرادها وسالمها، ووالاها، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الله: ١٥]، أي يواليهما.

(أبغض الأخرة وعاداها): كرهها وكان في جانب منها، كما يكون العدو في جانب من عدوه.

(وهما عنزلة المشرق والمغرب): في التباعد.

(وماش بينهما): ورجل بمشى بينهما.

(كلما قرب من واحد بعد من الأخر): إذ لا فاصل بينهما في ذلك.

(وهما بعد ضرّتان): أي بعد ذلك الذي وصفته من حالهما بمنزلة الضرّتين، إما أرضى أحدهما أغضب الأخرى، والضرّتان هما: الزوجتان للرجل الواحد، سميتا ضَرَّتين أ<sup>(۱)</sup> لما في أحدهما من الإضرار بصاحبتها.

(۱۰۰) وعن نوف البكالي<sup>(۱)</sup>:

بالباء الموحدة، وبكال(٢): اسم قبيلة من حمير، وهم رهط نوف

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) هو نوف بن فضالة الحميري البكالي، المتوفى بعد سنة ٩٠هـ، أبو زيد أو أبو رشيد، أحد العلماء الأعلام النابغين، أصحاب أمير المؤمنين علي الاطبية ومن خواصه، يروي نوف عن أمير المؤمنين، وأبي أيوب، وثوبان، وكعب الأحبار وغيرهم، وعنه شهر بن حوشب، وأبو عمران الجوني، وسعيد بن جبير وغيرهم. (انظر معجم رجال الاعتبار ص٤٤٧ ت (٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُكُال: عزلة من ناحية الجبي، وأعمال ريمة، قال المفحقي في معجم البلدان والقبائل المنية ص٨٦: إليها ينسب نوف بن فضالة البكالي التابعي، المتوفى سنة ٩٥هـ/٧١٤م، وكان من رحال الجدت.

صاحب أمير المؤمنين، وروايته بالنون تصحيف، وهو بالنون مأخوذ من قولهم: رجل نكل إذا كان قوياً مجرباً، وفي الحديث: «إن الله يحب النُكُلُ على النُكُلُ")، يعني الرجل القوي المجرّب "على الفرس القوي المجرّب.

(قال: رأيت أمير المؤمنين ((طَيْل) ذات ليلة وقد خرج من فراشه، وقد نظر إلى النجوم، فقال: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟): والرامق هو: المستبقظ.

(فقلت: بل رامق يا أمير المؤمنين، فقال: يبا نوف، طوبى للزهاد<sup>(۱)</sup> في الدنيا): التاركين لها بقلة الرغبة فيها، يقال: زهد في هذا إذا كانت رغبته فه قللة.

(الراغبين في الأخرة): رغب في كذا إذا كثرت إرادته له.

(أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطاً): يشير إلى أنهم ليس لهم فراش<sup>(1)</sup> يبسطونه سواها.

(وترابها فراشأ): يفترشونه لا فراش لهم غيره.

(وماءها طيباً): لا طيب لهم سواه.

 <sup>(</sup>١) الحديث أورده ابن الأثير في النهاية ١٦٦/٥ ، فقال: وفيه: ((إن الله يحب النكل على النكل)».
 فيل: وما ذاك؟

قال: («الرجل القوي المجرب المبدئ المعبد على الفرس القوي المجرَّب))، قال في شرح الحديث: النكل بالتحريك من التكيل وهو المنع والتحية عما يريد، وانظر مختار الصحاح ص 1٧٩.

<sup>(</sup>٢) في (ب): المجرب الغوي.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: للزاهدين.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ليس فراش لهم.

(والقرآن شعاراً): الشعار من اللباس: ما يلي الجسد (۱٬۰۰۰)، وأراد أنهم لاصقوا به قلوبهم وجعلوه شعاراً لها(۱٬۰۰۰).

(والدعاء دثاراً): وابتهالهم إلى الله دثاراً، والدثار: ما فوق الشعار من الثياب، فكأنه (شخيط جعل اختصاصهم بالقرآن أعظم، وملابستهم له أثمً وأبلغ؛ لما فيه من النفع في القلوب والشفاء للصدور.

(ثم قرضوا الدنيا قرضا): قرضه الله إذا قطعه، ومنه المقراض؛ لأنه يقطع به، وأراد أنهم ساروا في آفاقها، وقطعوا جهاتها للتفكر والنظر.

(على منهاج المسيح): سالكين لطريقته في ذلك، فإنه يحكى أنه سمي<sup>(٦)</sup> المسيح؛ لسيره في الأرض ومسحه لها، ويقال أيضاً: إن المسيح لقب من الألقاب الشريفة، وأصله مشيحاً بالعبرانية، ومعناه المبارك<sup>(1)</sup>.

وحكي عنه أنه قال: دابستي رجلاي، وسراجي الشمس والقمر، وطعامي ما أنبتت الأرض.

(يا نوف، إن داود (شَخْيَالا قام في مثل هذه الساعة من الليل، فقال: إنها ساعة لايدعو فيها أحد (أ) إلا استجيب له إلا أن يكون عشاراً): وأراد بالعشّار، من يأخذ عشر مال المارة في الطريق، أو يأخذ في البلد عشر مال الطارئ (أ) كما يفعله الظلمة في زماننا هذا.

<sup>(</sup>١) ق (أ): الجسم.

<sup>(</sup>٢) لها، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): يسمى.

<sup>(</sup>٤) الْكشاف ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: عبد، وكذا في نسخة ذكر، في هامش (ب).

<sup>(</sup>٦) الطارئ: الغريب.

(أو عريفاً): هو الشيخ للبلد، والنقيب على أهلها، وفي الحديث: «لكل قرية عريف، والعرفاء في النار».

(أو شرطياً): الشرط: أعوان الظلمة، سموا بذلك من جهة أن الشرط هو العلامة، وهم قد جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها، الواحد منهم: شرطي.

(أو صاحب عَرْطَبْق): بفتح العين، والعرطبة: هي الطبل يضرب عند اللهو والطرب، وقبل هو: البربط (١٠).

(أو صاحب كوبة): وهي الطبل أيضاً.

[۱۰۱] (إن الله افسترض عليكم فرائض): أوجب واجبات من جهة العبادات ومن غيرها كالصلاة والزكاة والحج وسائر العبادات، وفي المعاملات أيضاً، وهو ما أوجب في المعاوضات وفي غيرها، مما هو مدون في كتب الفقهاء.

(فلا تضيعوها): بالإهمال والترك.

(وحدُ لكم حدوداً): أراد وحرَّم محرَّمات كالقتل والزنا والربا، وغير ذلك من أنواع المحرَّمات.

(فلا تعتدوها): تُجاوزوها بالفعل والإقدام عليها.

(ونهاكم عن أشياء): منعكم عنها بالنهى.

(فلا تنتهكوهما): انتهاك الحرمة: تلقيها بالهتك وإبطالها،

<sup>(</sup>١) البربط: العود، معرَّب بربط أي: صدر الإوز؛ لأنه يشبهه (القاموس الحيط ص٠٥٠).

واشتقاقه من: نهكه المرض إذا أبطل قوته وأذهبها.

(وسكت لكم عن أشياء): لم يذكرها لكم.

(ولم يدعها نسياناً): لأنه عالم بكل المعلومات.

(فلا تتكلَّفُوها): تُحمَّلوها أنفسكم، وتُشقوا بها على أبدانكم.

سؤال؛ ما هذه الأشياء التي سكت عنها، وطوى علمها عنا، ونهانا عن تكلفها؟

وجوابه؛ أن ها هنا أشياء لا تعلق لها بمصلحة التكليف، فلا حاجة بنا إلى البحث عنها، وهذا نحو الخوض في كمية ما مضى من عمر الدنيا، وكم مقدار عمرها، ونحو التطلع إلى العلم بأن الملائكة أفضل أو الأنبياء، ونحو إعمال الفكرة فيما يحدث في الأرض من الحوادث، وغير ذلك مما لا مدخل للتكليف فيه، فمثل هذا لاحاجة لنا إلى البحث عنه.

[١٠٢] (لا ينزك الناس شيئاً من دينهم): يهملونه ويطرحونه.

(لاستصلاح دنياهم): لإصلاحها واستقامتها.

(إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه): أدخل في المشقة وأعظم في التعب، والضمير في قوله: منه للمتروك من الدين.

[١٠٣] (رب عالم قتله جهله): كان سبب هلاكه من جهة جهله.

(وعلمه معه لا ينفعه): والمراد بهذا هو من يعلم (١) علماً لا ينفعه، وجهل ما يضره جهله به، وهذا نحو من يشتغل بعلم الحساب والطب

<sup>(</sup>١) في (ب): هو أن من يعلم.

والنجوم والهندسة، ويترك العلم بأصول الديانة وما يتوجه عليه من العلم بأحكام الشريعة واجبها ومحرمها، وغير ذلك.

[١٠٤] (لقد عُلُق بنياط هذا الإنسان): النياط: عرق علق به القلب فإذا قطع مات صاحبه.

(بَضْعَةً): البَضْعَةُ: القطعة من اللحم بالفتح، وفي الحديث: «فاطمة بَضْعَةٌ منى يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها»(١٠).

(هي أعجب ما فيه): أدخل في الإعجاب من سائر الأعضاء.

(وذلك القلب): الإشارة إلى ما في قوله: هي أعجب ما فيه.

اعلم: أن القلب هو أمير أعضاء الجسم والمطاع في تصرفاتها، ولفظ القلب يطلق ويراد به معنيان:

أحدهما: عبارة عن المضغة المشكلة على صورة الصنوبرة، وموضعه الجانب الأيسر من الصدر، وفي باطنه تجويف يحصل فيه دم أسود.

وثانيهما: أن يكون عبارة عن هيئة لطيفة لمكانها يكون عالماً بالله (٢) وبصفاته، مدركاً للمعقولات، عارفاً بالحقائق، وهو أرق الأعضاء وألطفها، وبهذه اللطيفة تميز الإنسان عن سائر الحيوانات؛ لأن المضغة اللحمية موجودة في البهائم، وفي الحديث: «في جسد ابن آدم مضغة

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم الجشمي رحمه الله في تنبيه الغافلين ص٦٥ بلفظ: ((فاطمة بُضْعَةٌ مني، يريبني ما رابها))، ورواه في لوامع الأنوار ٢٩/٣ وقال فيه ما لفظه: وفي الإصابة لابن حجر ما لفظه: وفي الصحيحين عن المسور بن مخرمة، سمعت رسول الله عليه يقول: ((فاطمة بُضْغَةٌ مني، يؤذيني ما آذاها، ويريبني ما يريبها)). انتهى. وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٥٣/٥٥.

<sup>(</sup>٢) في (ب): يكون بالله عالماً.

إذا صلحت صلح لها سائر البدن ألا وهي القلب "(1)، ولعظم مكانه وشرف محله وجلالة قدره غلا فيه بعض الصوفية، وقال: القلب هو(1): العرش، والصدر هو: الكرسي، وجميع ما ورد من الأحاديث في القلب إنما تناوله بالمعنى الثاني دون الأول، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿لِمَنَ كَانَ لَهُ قَلَّبُ ﴾ [ف:٢٧]، وقوله تعالى: ﴿لِمَا لاَ تَعْمَى الأَبْعَارُ وَلَكِنَ تَعْمَى التَّعْمَارُ وَلَكِنَ لَعْمَى التَّعْمَارُ وَلَكِنَ لَعْمَى التَّعْمَارُ وَلَكِنَ لَعْمَى التَّعْمَارُ وَلَكِنَ لَعْمَى التَعْمَى التَعْمَى التَعْمَى التَعْمَى التَعْمَى التَعْمَى التَعْمَى التَعْمَى إلَا لَعْمَى التَعْمَى التَعْمَارُ التَعْمَى التَعْمَارُ الْعَلَى التَعْمَى التَعْمَى التَعْمَى التَعْمَى التَعْمَى التَعْمَى التَعْمَارُ الْعَلَامِ التَعْمَى الْعَلَامِ التَعْمَارُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ التَعْمَارُ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

وفي الحديث: «القلوب أربعة:

قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أسود منكوس، فذلك قلب الكافر.

وقلب أغلف مربوط، فذلك قلب المنافق.

وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه مثل البقلة يمدُّها الماء الطيب، ومثل النفاق كمثل القرحة يمدُّها القيح والصديد، فأي المدتين غلبت حكم له بها»(٢٠).

<sup>(</sup>۱) الحديث بلفظ: ((إن في الجسد لمضغة إذا سلمت سلم الجسد كله، وإن سقمت سقم الجسد كله ألا وهي القلب))، رواه في مسند شمس الأخبار ٢٩٧/١ الباب (٦٧) عن النعمان بن بشير، وعزاه إلى أمالي السمان، وقال العلامة الجلال في تخريجه: أخرجه ابن السني، وأبو نعيم في الطب، والبيهقي في الشعب، عن النعمان بن بشير، ولفظه: ((إن في الرجل مضغة إذا صحت صح لها سائر جسده، وإذا سقمت سقم لها سائر جسده، قلبه)).

<sup>(</sup>٢) ق (ب): مي.

<sup>(</sup>٣) ورد قوله: ((القلوب أربعة: قلب أجرد في مثل السراج)) في موسوعة الأطراف ٧٤٨/٥ وعزاه الله ورد قوله: ((القلوب أربعة: قلب أجرد في مثل السراج)) وإتحاف السادة المتقين ٢٦٩/٢، ومجمع الزوائد ٢٣٠/٥ وإلى غيرها انظرها فيها، وورد فيها أيضاً قوله: ((القلوب أربعة: قلب أغلمف)) وعسزاه إلى إتحساف السادة المتقسين ٢٣٠/٥. ٢٦٩/٢.

(له موادً<sup>(۱)</sup> من الحكمة): إمدادات من حكمة الله تعالى، أي لطائف خصه بها وجعله حاصلاً عليها، يريد صفات كاملة.

(واضداد من خلافها): يشير بذلك إلى أن الإنسان في أصل فطرت وتركيبه قد اجتمع فيه خصال محمودة ومذمومة.

فأما الخصال المحمودة فبما فيه من العفو والصفح، والحلم، وكظم الغيظ، وإسداء المعروف، وحسن الخلق، وطيب المعاشرة، ولين العريكة، والإيثار، يشبه في ذلك أخلاق الأنبياء، وبما فيه من إماتة الشهوة، والإعراض عن اللذة، وإيثار الطاعة على المعصية، والانكفاف عنها، والعصمة عن الأشياء القبيحة، يشبه في ذلك أخلاق الملائكة.

وأما الخصال المذمومة فبما فيه من الغضب يتعاطى أفعال السباع، وبما فيه من الشهوة يتعاطى أفعال البهائم، وبما فيه من تسلط من إيثار الغضب والشهوة يتعاطى أفعال الشياطين من القهر والغلبة والمكر والخديعة، ولهذا قال أمير المؤمنين في كلام له:

(إن لله في أرضه آنية، وهمي القلوب، فأحبها إلى الله تعالى(٢) أرقّها وأصفاها وأصلبها).

ثم فـــّر ذلك بقوله:

(أصلبها في الدين، وأصفاها في اليقين، وأرقها على الإخوان)، إلى غير ذلك من شرح عجائب القلب وحقائق أسراره، فصار بحكمة الله تعالى

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وذلك أن له موادُّ ...إلخ.

<sup>(</sup>٢) تعالى، سقط من (ب).

ولطيف صنعه، ودقيق إتقانه مختصاً بهذه الصفات من بين سائر الأعضاء.

(فإن سنح له الرجاء): عرض له الرجاء لكل ما يرجوه من الأغراض والمقاصد، ونيل الشهوات العظيمة.

(أذله الطمع): صار ذليلاً مستصغراً لمكان ما علق بقلبه من تخيل الأطماع. (وإن هاجه(١) الطمع): أثار داعيته، وأزعجه.

(أهلكه الحرص): أفسد حاله المواظبة على الجمع والكسب، وإحراز المنافع، وتهالك في حبها وإيثارها.

(وإن هلكه الياس): استولى عليه بالملك والقهر، يعني وإن كان اليـأس عما في أيدي الخلق مستولياً عليه.

(قتله الأسف): أهلكه التأسف على ما فاته باليأس من ذلك، والندم عليه.

(وإن عرض له الغضب): سنح له من الأمور ما يغضبه ويُحْمي معه مزاجه، وتشتد معه حرارة قلبه.

(اشتد به الغيظ): عظم التلهف في فؤاده من حرارة الغيظ.

(وإن أسعده الرضا): لأحواله وساعده؛ كونه راضياً بما هو فيه من الهيئة في الضيق والسعة.

(نسي التحفظ): أنساه رضاه بحاله عن التيقظ، وملكته الغفلة عمًّا لا بدله منه.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وإن هاج به.

(وان عاله الخوف): يروى بالعين المهملة، من قولهم: عاله الأمر إذا غلبه، وأراد وإن غلبه الخوف، ويروى بالغين المنقوطة، من قولهم: غاله إذا أخذه من حيث لا يدري، وأراد وإن أتاه الخوف من حيث لا يشعربه.

(شغله الحنر): عن أكثر ما يعاني، وعما لا بد له من الاشتغال به.

(وإن اتسع له الأمن): يريد وإن كان معه فسحة في الأمان من جميع ما يحذره ويخافه.

(استلبته العزة (۱): يروى بالعين المهملة والزاي، أي صار شامخاً بأنفه غير ملتفت، ويروى بالغين المنقوطة والراء من الغرر، أي صار مغتراً بالأمن، ينخدع بأدنى شيء يعرض له.

(وإن أصابته مصيبة): في نفسه أو أهله أو ماله أو قرعته قارعة.

(فضحه الجزع): أظهر مساوئه بشدة (١) أسفه على ما فات من ذلك.

(وإن أفاد هالاً): استفاده وجمعه.

(أطغاه الغني): تجاوز الحد في المعصية لأجل غناه، وبلغ فيها كل غاية.

(وإن عضته الفاقة): العض بمقدم الأسنان، جعله ها هنا كناية عن شدة الفقر وألمه.

(شغله البلاء): الضر بالحاجة والفقر وصار في شغل به ومكابدته.

(وإن جهده الجوع): شق عليه وآلمه، وصار مثقلاً لطاقته.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: الغرة.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): شدة.

(قعد به الضعف): أذهب قواه حتى صار ضعيفاً.

(وإن أفرط به الشبع): تجاوز الحد على قدر الحاجة.

(كَظَنْهُ الْمِطْنَةُ): كَظَّه الأمر إذا أجهده، والْبِطْنَةُ هي: الامتلاء من الطعام، وأراد أتعبه الامتلاء، وفي الحديث: «ما ملا ابن آدم وعاء شر<sup>(۱)</sup> من بطنه».

(فكل تقصير به مضر): به في أحواله لنقصانه عما يصلحه منه (١٠).

(وكل إفراط له مفسد): بالزيادة على مقدار الحاجة، وفي هذا إشارة إلى ضعف حاله.

[١٠٥] (نحن النُمْزَقَةُ الوسطى): النُمرقة بضم النون وكسرها: وسادة صغيرة ، وربما جعلوها عبارة عن الطنفسة التي فوق الرحل، قال الله تعالى: ﴿وَتَعَارِقُ مَعْتُوفَةٌ ﴾ [النانية: ١٥٠]، والوسط من كل شيء: أعدله وأنفسه وخياره، وعنى بذلك نفسه وأولاده، فإنهم أفضل الناس وأعدلهم سيرة.

(بها يلحق التالي): أي التابع.

(واليها يرجع الغالي ("): الجاوز للحد في أمره، وأراد أن التابع لنا

<sup>(</sup>۱) في (ب): أشر، والحديث أخرجه من حديث الإمام الموفق بالله في الاعتبار ص ١١١ رقم (١٤) بسنده عن المقدام بن معدي كرب (انظر تخريجه فيه)، وأخرجه المرشد بالله في الأمالي الخميسية ٢٠٩/٢ من حديث كما في الاعتبار بسنده عنه، وهو من حديث رواه العلامة علي بن حميد القرشي في مسند شمس الأخبار ٢٠/٢ عنه أيضاً، وعزاه إلى المجالس برواية السمان، وقال العلامة الجلال في تخريجه: أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجة، والحاكم في مستدركه عن المقدام بن معدي كرب، وحسنه السيوطي، انتهى.

<sup>(</sup>٢) منه، سقط من (ب).

يلحق بنا ويكون من جملتنا ممن يكون موالياً (١) لنا، ومن يغلو في محبتنا فإنه يرجع إليها لامحالة، إذ لا مرجع له سواها، ولا يجد ملجأ غيرها، وهذا ظاهر.

وزعم الشريف علي بن ناصر أن المراد من قوله (1): النُّمرقة جعلها كناية عمن يوضع له الرأس على ما يرسمه ويحكم به طاعة وانقياداً له (1) الأن النُّمرقة وسادة يوضع عليها الرأس، وأن المراد من قوله: الوسطى ولايته الأنها (1) متوسطة بين الرسول ولبين (1) من بعده من أولاده (1) وهذا من التعسفات الباردة (2)، والتحكمات الجامدة، ويكاد أن يكون كارقم على الماء، والكتابة على الهواء.

[١٠٦] (لايقيم أمر الله): حدوده وأوامره ونواهيه.

(إلا من لا يصانع): المصانعة: الرشوة.

(ولا يضارع): المضارعة: الخضوع المفرط والذلة، وضرع الرجل ضراعة إذا خضع وذل.

<sup>(</sup>٣) من الغلو، (هامش في ب).

<sup>(</sup>١) ق (أ): متوالياً.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): بقوله.

 <sup>(</sup>٣) لفظ الشريف علي بن ناصر في (الأعلام) -ح-: ولعله كنى بالنمرقة عمن يوضع الرسم على
 ما يرسم ويحد طاعة وانقياداً له، لأن النمرقة وسادة يوضع الرأس عليها.

 <sup>(</sup>٤) في النسح: لأنه، وأنبته من هامش (ب) حيث ظنن ذلك فيه بقوله: ظ: أنها، وهي سقط من أعلام النهج.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (الأعلام): الأئمة، (انظر أعلام نهج البلاغة) -خ-.

<sup>(</sup>٧) في (ب): النادرة.

(ولا يتبع المطامع): جمع مطمع، وهو: الشيء يرجى حصوله.

(لو أحبني جبل لتهافت): التهافت هو: التساقط قطعة قطعة، والمعنى في هذا هو أن المحنة تغلظ عليه فتسرع المصائب إليه، ولا يفعل ذلك إلا بالأتقياء الأبرار والمصطفين الأخيار، وهذا كقوله في الأبرار والمصطفين الأخيار، وهذا كقوله الحديث (") قد حصل على البيت فليستعد للفقر جلباباً (")، فإن هذا الحديث (") قد حصل على أوجه خمسة:

أولها: ما ذكره السيد الرضي رضي الله عنه، وهو أن المصائب تكون

<sup>(</sup>١) هو سهل بن حنيف بضم المهملة مصغر الأنصاري الأوسي، المتوفى سنة ٣٨ه، أبو أمامة، بدري، شهد المشاهد كلها، وكان بمن بايع على الموت وثبت يوم أحد، ثم صحب عليًا للطبية من حين بويع له، واستخلفه على المدينة حتى صار إلى البصرة، وشهد معه صفين، وولاً، فارس، ثم مات بالكوفة، وصلى عليه على للطبية وكبر عليه سناً. فقال: إنه كان بدرياً. (انظر لوامع الأنوار ٩٦/٣).

<sup>(</sup>٢) بعد، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) معه، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا من قُولُه: أن المُحنة تغلُّظ علبه، هو من كلام الشريف الرضي رحمه الله في النهج.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليهما السلام موقوفاً لأمير المؤمنين علي (رضيح) في كتاب الإيضاح من مجموع كتبه ورسائله ١٩٠/١، وقوله: هنا: فليستعد، فيه: فليعد، وأخرج قريباً منه المرشد بالله في الأمالي الخميسية ١٩٥/١-١٥٩٩ بسنده عن محمد بن منصور المرادي، قال: حدثنا القاسم بن إبراهيم عن أبيه عليهما السلام، قال: جاء رجل إلى علي بسن الحسين عليهما السلام فقال: يا ابن رسول الله، قول رسول الله في وقد جاءه رجل فقال: إني أحبك وأهل بينك، فقال رسول الله في (فاستعد للفقر جلبا)) ما ذلك الفقر؟ فقال علي بن الحسين عليهما السلام: هو الفقر (فاستعد للفقر جلبا)) ما ذلك الفقر؟ فقال علي بن الحسين عليهما السلام: هو الفقر عليها، وإن أولياء الله لا يسكنون إلى شي، دونه. انتهى. وأورده ابن الأثير في النهاية ٢٨٣/١ لأمير المؤمنين علي (الحياء)، وكذلك أورده ابن منظور في لسان العرب ٤٧٨/١).

مسرعة إليه، الفقر وغيره من أنواع المحن اختيارا من الله تعالى و اصطفاء له<sup>(۱)</sup>.

وثانيها(١): ما قاله أبو عبيد: وهو أن المراد من أحبُّنا فليعد لفقره يوم القيامة ما يجبره من الثواب والقرب إلى الله تعالى، ولم يرد الفقر في الدنيا، فإنَّا(" نرى كثيراً بمن يحبهم مثل ما نراه في سائر الناس من الغني والفقر.

وثالثها: ما ذكره ابن قتيبة (١٠): وهو أن من أحبنا فليصبر على التقلل في الدنيا والتقنع فيها.

ورابعها: ما قاله المرتضى(٠٠): وهو أن من أحبنا فلميزم(١١) نفسه وليقدها إلى الطاعات، وليذللها على الصبر على ما تكرهه، واشتقاقه من الفقر

<sup>(</sup>١) لفظ الشريف الرضى رحمه الله في شرح النهج ٢٧٥/١٨ في شرح قوله: ((لو أحبني جبل لتهافت)): ومعنى ذلك أن المحنة تغلظ عليه، فتسرع المصائب إليه، ولا يفعـل ذلـك إلا بالأتفياء الأبرار، المصطفين الأخبار، وهذا مثل قوله للخبيُّكة: ((من أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلباباً))، وقد يؤوُّل ذلك على معنى آخر ليس هذا موضع ذكره. انتهى

<sup>(</sup>٢) في (ب): وثانيهما.

<sup>(</sup>٣) في (ب): فإنه يرى ...إلخ.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المتوفى سنة ٢٧٦هـ، أبو محمد، من أثمة الأدب، ومن المصنفين المكثرين، ولد ببغداد، وسكن الكوفة، وتوفي ببغداد، ومن مصنفاته: تأويل مختلف الحديث، وأدب الكاتب، وعيون الأخسار، والإمامة والسياسة، وتفسير غريب القرآن، وغريب الحديث وغيرها. (انظر الأعلام ١٣٧/٤).

<sup>(</sup>٥) هو على بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم (٣٥٥-٤٣٦هـ أبو القاسم، من أحفاد الحسين بن على بن أبي طالب عليهما السلام، نقيب الطالبين، وأحد الأثمة في علم الكلام والأدب والشعر، يقول بالاعتزال، مولده ووفاته ببغداد، له تصانيف كثيرة منها: الغرر والدرر ويعرف بأمالي المرتضى، ومنها الشافي في الإمامة، والمسائل الناصرية في الفقه وغيرهما. (انظر الأعلام ٢٧٨/٤).

<sup>(</sup>١) ق (ب): فليلزم.

وهو أن يخزم أنف البعير فيلوي عليها حبل، يذلل به ما يصعب منها، والجلباب هو: الثوب.

وخامسها: ما قاله السيد علي بن ناصر صاحب (الأعلام): وهو أن الفقر ها هنا من الفاقرة وهي الداهية، يقال: فقرته الفاقرة -أي كسرت فقار ظهره (۱) - ، وتقدير الكلام: من أحبنا فليعد من أجل فقر الدواهي التي يوجهها إليه أعداء أهل البيت، جلباباً أي لباساً يقيه منها (۱)؛ لأن عبنا أهل البيت يكون دائماً يكابد الأعداء ويقاسي بغضاءهم وكيدهم له، فهذه أقاويل في تأويل هذا الحديث (۱)، وكله لا يخلوعن ضرب من التعسف، والأخلق هو الجري على ظاهر الحديث من غير حاجة إلى ما قالوه، وهو أن المراد أن ذلك جار على الأغلب، فإن الغالب في عب أهل البيت الفقر والفاقة، كما أن الغالب من حال أهل البيت الفقر، ومن أهل البيت الفقر، ومن أهل البيت الفقر، وحمل أنها أخلى مثل صفاتهم، ويؤيد ما ذكرناه أحب قوماً فهو منهم، وحاصلاً (ق أهل محمد كفافاً)،، وهكذا حال

<sup>(</sup>١) بعده في (الأعلام): والجلباب: الثوب الواقي.

<sup>(</sup>٢) أعلام نهج البلاغة -خ-.

<sup>(</sup>٣) ذكر هذه الأقاويل كلها الشريف علي بن ناصر الحسيني في أعلام النهج -خ-.

<sup>(</sup>٤) في (ب): وحاصل.

<sup>(</sup>٥) في (ب): اللَّهُمُّ ارزق...إلخ، والحديث بلفظ: ((اللهم اجعل رزق آل محمد في النبا كفافاً)) أورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٥٩/٨ وعزاه إلى مسلم ٢٣٠، ٢٢٨١، وسنن النرمذي ٢٣٦١، وسنن النبوي الشريف ١٥٩/٨ وعزاه إلى مسلم ٢٣٠، ٢٢٨١، ويتحاف السادة المفين ١٥٠/٨، وإتحاف السادة المفين ١٥٢/٨، ١٥٢/٨ وعزاه أيضاً إلى غيرها. وبلفظ: ((اللهم ارزق آل محمد كفافاً)) في المسدر المذكور ١٦٩٧٨، وإتحاف السادة المفين ١٥٢/٨، وجمع الجوامع ٩٧٥٤. قلت: وله شاهد رواه من حديث القاضي العلامة علي بن حميد القرشي رحمه الله في مسئل شمس الأخبار ٢٦٧/١ في الباب (٦١) عن جعفر، عن أبيه، عن النبي في أنه قال: ((اللهم ارزق محمداً وآل محمد، ومن أحب محمداً وآل محمد العفاف والكفاف)) إلى آخر الحديث، وعزاه إلى كتاب الذكر لمحمد بن منصور المرادي رحمه الله. (وانظر نخريمه فيه).

من أحبهم الغالب عليه الفاقة(١).

[۱۰۸] (لا مال أعود من العقل): أراد أنه يعود على صاحبه إذا كان مستعملاً له بالخيرات في الدنبا والآخرة، ويكفيه عند استخدامه له جميع المضار، وذلك نعم الفائدة.

(لا وحدة أوحش من العجب): يريد أن من كان معجباً بأفعاله فإنه يدعي أنه لا أحد يفعل مشل فعله فهو معتقد للوحدة، ولا شك أن الوحشة ملازمة للوحدة وكاثنة معها، فلهذا قال: لاوحدة يستوحش منها مثل العجب، يشير إلى ما قلناه.

(لا عقل كالتدبير): يشير إلى أن التدبير هو أعظم العقل وأعلاه لما فيه من إصلاح المعيشة وإتقانها.

(ولا كرم كالتقوى): يعني أنها من أعظم خصال الكرم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرُمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ ﴾[اخدات:١٣].

<sup>(</sup>۱) ويقول الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليهما السلام في مجموع كتبه ورسائله ١٩٠/ ١٩٠١ في كتاب الإيصاح، في تفسير الحديث: ((من أحبنا أهل البيت الحجي) ما لفظه: إنه لا يحب آل رسول الله في الا مؤمن تقي، مطبع لله في ذلك زكي، فإذا كان كذلك ذخر الله عزّوجًل له الآحرة ومنعه الدنبا، لأن الله سبحانه لم يرضها لأحد من أوليائه، أما تسمع كيف يقول رسول الله في: ((إن الله يدود العبد المؤمن عن الدنبا، كما يدود الراعي الشفيق إبله مراتع السوء)) فكان رسول الله على ما قد بلغك من تضايق الحال، فتلك حال من كان من ولده صالحاً، فمن أحبهم كان حاله كحالهم، يزوي الله سبحانه عنه ما يزويه عنهم، ويذخر له من الكرامة ما يذخر لهم، وقد قال قوم: إن معنى هذا الحديث عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه أراد: أن يتخذ لفقر الآخرة، وما يختاج إليه فيها، أهبة بهذه المحبة، وما قد لبس منها وعرف به، انتهى.

(لا قرين كحسن الخلق): القرين هو: المقارن المصاحب الملازم، وأراد أنه لا يلازم الإنسان أعظم من حسن الخلق، فإنه نعم ما يقارن من الخلائق(١) العالية الشريفة.

(لا ميراث كالأدب): فإنه أحسن ما يخلفه الإنسان، ويرثه بعده من خلفه.

(لا قائد<sup>(١)</sup>): إلى الأعمال الصالحة، أو إلى رضوان الله، أو إلى الجنة.

(كالتوفيق): لذلك كله.

(لا تحارة (٣) كالعمل الصالح): فإنها تجارة لا يخشى كسادها، ولا بوار ىضاعتها.

(ولا ربح كالثواب): فإنه لا نهاية لأمده، ولا غاية لسرمده مع اشتماله على شريف المنافع، ورفيع الدرجات.

(لا ورع كالوقوف عند الشبهة): لأنه ورع الصالحين المؤمنين، وفي الحديث: «الحلال بيَّن والحرام بيَّن، وبين ذلك مشتبهات». (أ.

(لا زهد كالزهد في الحرام): يريد أن الزهد فيه سلامة للدين عن إهماله، وفرار(°) عن النار، ولا شيء أعظم فائدة من ذاك(١).

<sup>(</sup>١) في (ب): الأخلاق.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لا فائدة.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): ولا تجارة

<sup>(</sup>٤) أخرجه من حديث بسنده عن النعمان بن بشبر الإمام أبو طالب (رَضِيهُا في أماليه ص٥١٥ برقم(٦٩٤)، وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي المشريف ٦٣/٣.

<sup>(</sup>٥) في (ب): وقراراً.

<sup>(</sup>٦) ق (ب): ذلك.

(ولا علم كالتفكر): أراد إما لأنه يؤدي إلى العلم بالصانع وصفاته، والعلم بحكمته وصدق أنبيائه، وهذا هو أعظم العلوم وأعلاها، وإما لأن ما يحصل عقيبه (۱) من العلوم في غاية الرصانة والتحقق، وليس كالظنون والحسبانات والأوهام.

(لا عبادة كاداء الفرائض): لأنها(") أعلاها رتبة، وأقربها إلى تحصيل رضوان الله تعالى، فإن باقي العبادات لا يضر تركها، وما كان واجباً فتركه فيه العقاب لا محالة.

(ولا إيمان كالحياء والصبر): فإنهما الإيمان كله، أو لأنهما أعظم قواعده وأقوى أركانه.

(لا حسب كالتواضع): لأن بعلو الحسب وارتفاعه تعلو رتبة الإنسان، وتواضعه أيضاً فيه غاية العلو والرفعة.

(لا شرف كالعلم"): لأنه بشرف به كل أحد شريفاً كان أو وضيعاً.

واختصم إلى ابن عباس في أن المال أفضل أو العلم؟

فقال: العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الفراعنة.

(المظاهرة): التظاهر هو: التعاون والتعاضد.

(أوشق صن المشاورة): ولهذا أمر الله نبيه بها<sup>(٤)</sup> في قوله: ﴿وَشَاوِرْكُمْ فِي الْكُمْرِ﴾ [الاعمران:١٠٥]، وهو المؤيد بالوحي من السماء، فكيف حال غيره في ذلك!

<sup>(</sup>١) في (ب): عقبه.

<sup>(</sup>٢) ق (أ): لأنه.

<sup>(</sup>٣) بعده في شرح النهج: ولا عز كالحلم.

<sup>(</sup>٤) في (ب): أمر الله بها نبيته

[١٠٩] (إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله): يعني كان الصلاح والأمانة هو الأغلب عليهم والديانة.

(ثم أساء رجل الظن برجل): إساءة الظن هي: التهمة في الدين، وأراد فاتهمه في أمور الديانة.

( لم تظهر منه حربة (۱): أي فساد ولصاصة ، والحارب هو: اللص (۱). (فقد ظلم): أي أساء بالتهمة.

(وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله): كان هو الأغلب فيهم.

(فاحسن رجل الظن برجل فقد غرّر): أي حمل نفسه على الغرور، وهو الخطر في الدين.

## [١١٠] وقيل له (دخليلا: كيف تحدك يا أمير المومنين؟

فقال: (كيف يكون حال من يفنى ببقائه): أي كيف حال من يكون بقاؤه في الدنيا وتعمره فيها طريق إلى ذهابه وانقطاعه عنها.

(ويسقم بصحته): وتكون صحته طريقاً إلى سقمه.

(ويؤتى من مأمنه): أي ويؤخذ في حال كونه آمناً من حاله بالموت.

[١١١] وقال (دخليلا:

(كم من مستدرج بالإحسان إليه): كم هذه هي الخبرية، وأراد كثير عن يتواتر عليه الإحسان من الله بالنعمة والعافية والإمداد بالأموال على جهة الاستدراج له إلى النار ليزداد بذلك كفراً وتمادياً في المعصية.

<sup>(</sup>١) في (ب): خزية، و في شرح النهج: حوبة.

<sup>(</sup>٢) العبارة في (ب): أي فاد لصاحبه، والخازي هو: اللص.

<sup>- 44.4-</sup>

(ومغرور بالسنز عليه): وكم من مخدوع بالسنر من جهة الله تعالى عليه، يسبل الله تعالى عليه ستره (۱)، فيكون ذلك ذريعة إلى تهالكه في المعصية وإغراقه فيها.

(ومغتون بحسن القول فيه): يريد كم من واحد إذا أثني عليه كان ذلك سبباً للفتنة والضلالة، إما بالإعجاب بنفسه وحاله، وإما بالتكبر والتفاخر على غيره أو بغير ذلك من أنواع الهلكة.

(وها ابتلي أحد بمثل الإهلاء): لما فيه من الانخداع والغرور، ولهذا قبال تعالى: ﴿وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِنَاتُ ﴾ الاعسرات: ١٨٣٠)، كما قبال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنْمَا تُعِلَّمُ مِنْ مَالِ وَيَسْتِنَ ٥ تُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْمَعْرَاتِ ﴾ المَعْرَاتِ ﴾ المَعْرَاتِ ﴾ المَعْرَاتِ ﴾ المَعْرَاتِ ﴾ المَعْرَاتِ ﴾ المُعْرَاتِ ﴾ المِعدد ٥٠٠٠٠).

[۲۱۲] (هلك في رجلان): أي بسببي ومن أجلي.

(عب غال): رجل غلا في مجبته حتى هلك، كالذين اعتقدوا فيه صفات الإلهية، والذين ذهبوا إلى أنه أفضل من الرسول، وأنه ناسخ للشرائع إلى غير ذلك من الهذيان.

(ومبغض قال): ورجل أفرط في بغضي حتى كفرني، وأخرجني عن (أن الدين بضلاله وبغضه.

[١١٣] (مثل الدنيا كمثل الحية): شبهها بالحية.

(لين مسها): يشير إلى ما فيها من النضارة واللذة والإعجاب بحالها.

<sup>(</sup>١) ق (ب): يسبل الله تعالى ستره عليه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): من.

(والسم القاتل<sup>(۱)</sup> في جوفها): يريد من اعتلق بها وانغمس في تحصيل لذاتها، وسارع إلى الوقوع في شهواتها.

(يهوي إليها الغر الجاهل): يريد أنه يسارع إليها من غلب عليه الجهل والاغترار بها.

(ويحذرها ذو اللب العاقل): ويمتنع من خدعها وغرورها من كان ذا عقل وبصيرة.

## [١١٤] وسئل عن قريش فقال:

(أمما بنمو مخسزوم): وهم رهمط الوليمد بسن المغمرة المخزومي، وأبي جهل بن هشام.

(فريحانة قريش): هم في قريش بمنزلة الريحان في الأشجار.

(تحب حديث رجالهم): لما فيه من الحلاوة والفصاحة، وحسن المعاني.

(والنكاح في نسائهم): للكمال فيهنُّ، وطيب المعاشرة.

(وأما بنو عبد شمس): رهط معاوية وعثمان.

(فأبعدها رأياً): إما أن (١) يريد عن الإصابة، وإما أن يريد ليس الرأي يؤخذ منهم على جهة السرعة، يشير بذلك إلى كثرة الغباوة، وعدم الذكاء والكياسة فيهم.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: النافع.

<sup>(</sup>٢) أن، زيادة في (ب).

## (وأمنعها لما وراء ظهورها): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد بذلك النجدة والشجاعة وشدة الاحتماء، والتعطف، وهذا هو الأقرب.

وثانيهما: أن يريد بذلك الإشارة إلى بخلهم وكثرة ضنتهم بما في أيديهم من المال.

(وأها نحن): يعنى بنى هاشم.

(فابدل لما في أيدينا): يعنى أنهم كرماء لايخبئون شيئاً يقدرون عليه.

(وأسمح عند الموت بنفوسنا): بشير إلى كثرة الشجاعة فيهم.

(وهم أكثر): في العدد.

(وأمكر): وأكثر مخادعة.

(وانكر): إما للمعروف، وإما للدين ولما جاء به الرسول 🦚.

(ونحن أفصح): ألسنة.

(وانصح): لله، ولرسوله، وللمسلمين، ولمن استنصحنا.

(واصبح): أحسن خلوقاً، وأكمل رجالاً.

[۱۱۵] (شتان بين عملين عملين الماينا وافترقا الله وشتان هذه من أسماء الأفعال، والكثير فيه: شتان زيد وعمرو، وقد روي: شتان ما بين الزيدين، وأجازه بعضهم ومنعه آخرون، فأما شتان بين زيد وعمرو،

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: شتان ما بين عملين.

<sup>(</sup>٢) في (ب): تبايَّناً وافتراقاً.

وشتان بين عملين كما قاله ها هنا، فهو غير مسموع، مع بعده عن القياس والاستعمال.

(عمل تذهب لنته، وتبقى تبعته): يعني عمل الدنيا، فإنه يفنى نعيمها، ويبقى ما يتبع منها من العقاب على تلك الأفعال(١٠).

(وعمل تذهب مؤونته، ويبقى أجره): يزول ثقله، ويبقى ما كان مستحقاً عليه من الثواب، وهذا هو عمل الآخرة، وأراد شتان ما بين عمل الدنيا وعمل الآخرة.

[١١٦] وتبع جنائة فسع بحلاً يضعك، فقال:

(كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب): يعنى لو تحققنا الحال في ذلك ما كان منا لهو ولا طرب.

(وكان الذي نرى من الأموات<sup>(٢)</sup> سفر): مسافرون ليسوا أمواتاً.

(عما قليل إلينا راجعون): من أسفارهم.

(نبونهم أجداثهم): نقررهم في قبورهم.

(ونأكل تراثهم<sup>(۲)</sup>): ما خفلوه ميراثاً.

(قد نسينا كل واعظة (1): أراد إما الكلمة الواعظة، وإما أن يريد الوعظ نفسه، كقوله تعالى: ﴿ فَهَلْ تُرَىٰ لَهُمْ مِنْ يَاقِيَةٍ ﴾ [الماند: ٨]، أي بقاء، وإتبان المصدر على وزن الفاعل كثير في كلام العرب.

<sup>(</sup>١) في نسخة: الحال، (هامش في ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): الموتى.

<sup>(</sup>٣) بعده في شرح النهج: كأنا مخلدون بعدهم.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: قد نسينا كل واعظ وواعظة.

(ورمينا(۱) بكل جائحة): آفة مهلكة لنا.

(طوبى لمن ذل في نفسه): عن تعاطي الكبر والفخر والخيلاء.

(**وطاب کسبه**<sup>(۱)</sup>): ما یأکله.

(وصلحت خليقته (<sup>۱)</sup>): حسنت أخلاقه.

(وأنفق الفضل صن هاله): ما زاد على قوته وقوت أولاده، وفي الحديث: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غني»(1).

(وأمسك الفضل من لسانه): فضلات قوله، وما لاحاجة له في ذكره والنطق به.

(وعزل عن الناس شره): فلا يؤذيهم ولا يسمعون منه ذماً لهم.

(ووسعته السنة): أي كان في جميع أصوره وأحواله على سنة رسول الله من غير مخالفة إلى بدعة.

(ولم ينسب إلى البدعة): يكون مبتدعاً لشيء من البدع المخالفة للسنة

<sup>(</sup>١) ق نسخة: وأمنًا (هامش ق ب).

<sup>(</sup>٢) بعده في شرح النهج: وصلحت سريرته.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): خلقته.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام القاسم بن محمد (الطبية في الاعتصام ٢٠٠١-٣٠٠١ من حديث، آخره: ((خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى)) وعزاه إلى الشفاء للأمير الحسين قال: وهو في تجريد جامع الأصول عن جابر، وروى أيضاً حديثاً آخر في ذلك فقال ما لفظه: وفي الجامع الصغير عن النبي في أنه قال: ((خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول)) قال: رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي عن أبي هريرة مرفوعاً، ورواه البخوي في الصحاح من المصابح. وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي المشريف ١٤٦/٤.

المضادة لها: (ومن الناس من ينسب هدا الكلام إلى رسول الله الله المضادة لها: (ومن الناس من ينسب هدا الكلام إلى رسول الله المديث مشهور في (الأربعين السليقية(٢٠).

[۱۱۷] (غيرة المسرأة كهفر): المراد أنها تنكر أن يكون لها مشاركة في زوجها، وإنما كانت كفراً؛ لأن فيها إنكار لما أحمل الله لكمل حمر أربع حرائر.

(وغيرة الرجل إيمان): المراد به (٢) أنه ينكر أن يكون له شريك في امرأته، وإنما كانت من الإيمان؛ لأن الله تعالى حرم ذلك، وحرم النظر اليها والاستمتاع بها.

[١١٨] (لا نسبن الإسلام نسبة): المراد من النسبة ها هنا تعريف

 <sup>(</sup>١) في شرح النهج: قال الرضي رحمه الله تعالى: أقول: ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى
 رسول الله صلى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>۲) الحديث في الأربعين السبلقية ص ١٥ الحديث رقم (١) عن أنس بن مالك، واللفظ في الأربعين السبلقية كما يلي: عن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله على ناقته الجدعاء فقال: ((أيها الناس، كأنَّ الموت فيها على غيرنا كتب، وكأنَّ الحق فيها على غيرنا وجب، وكأنَّ الذي نشيع من الأموات سفرٌ عما قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجدائهم، وناكل ترائهم، كأنا علدون بعدهم، نسبنا كل واعظة، وأمّنا كل جائحة، فطوبي لمن شغله عبه عن عيوب الناس، وطوبي لمن أنفق مالاً اكتسبه من غير معصية الله، وجالس أهل الفقه والحكمة، وخالط أهل الذلة والمسكنة، طوبي لمن ذلّت نفسه، وحسنت خليقته، وصلحت سريرتُه، وعزل عن النباس شره، فطوبي لمن أنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله، ووسعته السنة، ولم تستهوه المدعة». وآخرجه الموفق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين صراك، وحسنت خليقته على أصحابه فقال، وذكر الحديث وفيه اختلاف يسير وزيادة يسيرة عما رواه الشريف السيلقي. (انظر الاعتبار).

<sup>(</sup>٣) به، زيادة في (ب).

أصله؛ لأن من أراد تعريف شيء نسبه إلى أصله إن كان إنساناً نحو هاشمي وتميمي، أو إلى بلده نحو بصري وكوفي، أو إلى صناعته (١) نحو جوهري وحريري.

(لم ينسبها قبلي أحد (٢)): من العلماء والأثمة والفضلاء.

(الإسلام همو التسليم): أراد أن الإسلام همو الانقياد، ولا يعقل الانقياد إلا بالتسليم لأمر الله وقضائه وتصرفه.

(والتسليم هو اليقين): ولا يقع التسليم إلا إذا كان الشك مرتفعاً عن ذات الله وصفاته وحكمته، وصدق رسله.

(واليقين هو التصديق): ولا يعقل يقين إلا إذا صاحبه التصديق باللسان.

(والتصديق هو الإقرار): أي ولا يتحقق التصديق إلا بالإقرار باللسان(٦٠).

(والإقرار هو الأداء): يعني (1) ولا يكون للإقرار ثمرة إلا بأداء الواجبات والانكفاف عن المحرمات.

(والأداء هو العمل): أراد ولا يعقل أداء من غير عمل؛ لأن الغرض هو تأدية الأعمال، فإذا (<sup>٥)</sup> كان لا عمل فلا أداء، فإذا كان لابد من أداء فالعمل موجود لا محالة.

<sup>(</sup>١) ق (ب): صناعة.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وشرح النهج: لم ينسبها أحد قبلي.

<sup>(</sup>٣) في (ب): إلا بإقرار اللسان

<sup>(</sup>٤) في (ب): أي.

<sup>(</sup>ه) في (ب): وإذا.

[١١٩] (عجبت للبخيل يستعجل (١٠ الفقر المذي هنه هرب): أراد في هذا أن بخله إنما كان فراراً من الفقر فيمسك الذي في يده خيفة منه، وهو في غاية الحاجة إليه، وليس الفقر إلا هذه الحاجة لا غير، فقد استعجل الفقر واختاره بما صنع.

(ويفوته الفنى الذي إياه طلب): يعني أنه ما طلب بضنته أنه على في يده إلا أن يكون غنياً مع شدة حاجته إليه، ومن حق من كان غنياً ألا يكون مفتقراً إلى شيء قد فاته الغنى من حيث لا يشعر به.

(ويعيش<sup>(۱)</sup> في الدنيا عيش الفقراء): لبخله على نفسه، وشدة ضبقه على من تحت يده.

(وكاسب في الأخرة حساب الأغنياء): من أين جمع ماله؟ وأين أنفقه؟ فيسأل عن جميع ذلك كله.

(وعجبت للمتكبر): لمن يشمخ بأنفه تكبراً، ويختال في برده (¹) تفاخراً.

ويحكى أن قارون لبس ثوباً فاختال فيه فخسف الله به، كما قال تعالى: ﴿فَخَسُفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ﴾(٥) النمس:٨١)، وكيف يتكبر مع علمه

<sup>(</sup>١) ف (ب): عجبت للبخيل كيف يستعجل .. إلخ.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: بظنته بالظاء، والصواب ما أثبته بالضاد.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: فيعيش.

<sup>(</sup>٤) البُوْدُ: الثوب.

<sup>(</sup>٥) الرواية هذه هي في مسند شمس الأخبار ٤٧٤/١ من حديث للنبي صلى الله عليه وآله عن عبد الله بن العباس وأبي هريرة عن النبي في أنه قال في خطبة الوداع: ((ومن لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به شفير جهنم ما دامت السماوات والأرض؛ لأن قارون إنما خسف الله به لأنه لبس ثوباً فاختال فيه فخسف الله به، فهو يتخلل بين أطباق الأرضين إلى يوم القيامة)).

## وتحققه بأنه:

(وغدا جيفة): يعنى بعد نزع الروح منه، يعافه كل من رآه(١).

واعلم: أن الكبر صفة عارضة في النفس تنشأ مما يظهر في النفس من الإعجاب والترفع، وفي الحديث: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبري"، وقال (﴿ فَلِيلًا : «أعوذ بك من نفخة الكبرياء»، شم وقوعه على أوجه ثلاثة:

أما أولاً: فبأن يكون تكبراً (٢) على الله تعالى؛ بأن لا يذعن لأمره ويتكبر عنه، كما كان من إبليس فهذا كفر لا محالة.

وأما ثانياً: فبأن يكون على الرسل لئلا يذعن لأمر بشر مثله، فهذا كفر أيضاً.

<sup>(</sup>١) في (ب): كل أحد رآه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأصالي الخميسية ٢١٩/٢ بسنده عن عبد الله بن سلام وقوله هنا: (مثقال ذرة) فيه: (مثقال حبة)، كما أخرجه أيضاً ص٢١٧ بسنده من حديث عن ابن مسعود واللفظ فيه: ((ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر)) ورواه الإمام القاسم بن محمد في الاعتصام ٢٠٦/٢ عن ابن مسعود من حديث عن النبي ورواه واللفظ في آخره: ((مثقال حبة من كبر)) وعزاه إلى البخاري وأبي داود والترمذي، ورواه بلفظ المؤلف هنا ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٩٤/١١، وللحديث مصادر كثيرة جداً انظرها في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٢٧٥/٣-٣٧٦، وانظر مسند شمس الأخار ٢٧١/١١ المال (٨٧).

<sup>(</sup>٣) في (ب): تكبر، بالرفع فعلى هذا فقوله: يكون، هي التامة من كان، والمعنى: يحدث أو يحصل.

وأما ثالثاً: فبأن يتكبر ('' على الخلق ويدعوهم إلى خدمته، فهذا خطأ أيضاً، وينبغي علاجه بحمل حاجته من السوق، وتقديم الأقران في مجامع الخلق، ولبس الخشن من الثياب، وتعاطي الأشغال في البيوت، والأكل مع الخدم وغير ذلك.

(وعجبت لمن شك في الله): في وجوده، كما هو مذهب أهل التعطيل، وفاعليته كما هو مذهب المجبرة.

(وهو يرى خلق الله): فبحدوثه يبطل قول من عطله عن وجود صانع له، وباختلاف أحواله يبطل قول من قال: إنه صادر على جهة الإيجاب من غير اختيار له فيه، وبإتقانه وصدوره على جهة الإحكام البالغ يدل على علمه وحكمته، ويبطل مقالة من نفى الحكمة، فانظر إلى ما اشتملت عليه هذه الإشارة من كلامه، من الرد على هذه الفرق(1) على كثرتها.

(وعجبت لمن نسي الموت): حتى لا يخطر له على بال.

(وهو يرى الموتى (): يشاهدهم أمواتاً، يدفنون في قبورهم، يشبير بكلامه هذا إلى تغير هذه البنية وفسادها يعلم عقلاً فضلاً عن الشرع، وهذا قريب.

(وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى(١٠): كما هو مذهب منكري المعاد، وهو أكثر من مضى من القرون الماضية والأمم، فإن أكثر ما أنكروه هو النشأة في(٥٠) الآخرة.

<sup>(</sup>١) ف (ب): فبأن يكون يتكبر

<sup>(</sup>۲) في (ب): على هذه الغرق كلها ...إلخ.

 <sup>(</sup>٣) في شرح النهج: وهو يرى من يموت.
 (٩) الأرب من النشخ (١) مغرث حاله

<sup>(1)</sup> الْآخرى، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٥) في، سقط من (ب).

(وهو يرى النشأة الأولى): وتقرير الدلالة من ذلك هو أن الوجود ثانياً مثل الوجود أولاً، ومن قدر على شيء فهو قادر على مثله لامحالة.

(وعجبت لعامر لدار الفناء): بالإقبال إليها، والعناية في أمرها، يعنى الدنيا.

(وتارك لدار (١) البقاء): بالإعراض عنها وإهمالها، يعني الآخرة.

[١٢٠] (من قصر في العمل): يعنى عمل الآخرة.

(ابْتُلِينَ بِالْهُمُّ): يعني همُّ الدنيا؛ لأن تقصيره في عمل الآخرة، يلفت<sup>(١)</sup> أمره إلى الإقبال على عمل الدنيا، فيكون مهموماً به وبتحصيله.

[۱۲۱] (ولا حاجسة ش): لا غرض له ولا إرادة بمحبة ولا مودة ولا أولا إصلاح لحاله.

( فيمن كان ليس شفي نفسه وماله حق ونصيب): ففي نفسه بالعبادة وتأدية الواجبات البدنية، وفي ماله بتأدية الحقوق الواجبة المالية فروضها ومندوباتها؛ لأن الأمر والتكليف شامل لهما جميعاً، وطلبهما من جهة الله تعالى متوجه.

[۱۲۲] (توقوا السبرد في أولسه): يشير إلى أنه شديد المضرة في أول وقوعه، لأنه يأتي والأبدان لينة رطبة عقيب زمان الخريف والصيف، فإنها تلين فيهما لما فيهما من الحرارة والرطوبة.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: دار، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٢) ق (ب): يقلب.

(وتلقُوه في اخره): لأنه إذا كان في أوائل حدوث الصيف تلين الأجسام وترطب لمقابلتها لأزمان اللين والحر.

(فإنه يفعل بالأجسام (١)): من القساوة والصلابة.

(ما يفعل<sup>(۱)</sup> بالأسجار): في حتّ ورقها وإبطال رونقها وصلابة أعوادها، وقساوة أصلها.

(أوله يُحْرَق): من شدة البرد، فالأجسام والأوراق تحرق وتجف وتصلب.

(واخره يُورق): تبدو فيه ورق الأشجار وثمارها.

وقوله: أوله يُحْرِقُ، وآخره يُورِقُ، بيان وتفسير لقوله: توقوا أوله، وتلقوا آخره.

[١٢٣] (عُظَّمُ الخالق عندك): تصور العظمة والجلال للخالق.

(يُصَغِّرُ المخلوق في عينك): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد<sup>(٣)</sup> أن من نظر إلى جلال الله وعظمة<sup>(١)</sup> ملكوته هان عليه غيره من المخلوقين، فلا ينبغي لأحد أن يكون له تعظيم كتعظيمه.

وثانيهما: أن يريد من نظر إلى جلال الله تعالى وباهر قدرته وعظم إحكامه هان عليه ما يرى من هذه المخلوقات الباهرة، بالإضافة إلى باهر القدرة وعظم الإتقان.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: في الأبدان، وفي نــخة: بالأبدان (هامش في ب).

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: كفعله، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٣) أن يريد، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): وعظم.

[١٢٤] وقال بعد رجوعه من صفين وقد أشرف على القبور بظاهر الكوفة:

(يا أهل الديار الموحشة): لما أخلوها وارتحلوا عنها.

(والمنحال المقفرة): لما سكنوا في غيرها وأهملوها ورائهم.

(والقبور المظلمة): بتراكم التُربِ عليها، ووضعهم في لحودها.

(يا أهل التربة): المغبرّة أجسادهم(') بالتراب.

(يا أهل الغربة): عن الأوطان والأهلين.

(يا أهل الوحدة): إذ لا أنيس معهم، كل واحد منهم وحده، وإن اجتمعوا.

(يسا أهسل الوحشسة): بفراق<sup>(۱)</sup> الأهسل والأزواج والأولاد والأصدقاء والأقارب.

(أنته لنا فرطّ): الفارط هو: المتقدم أي متقدمون، من مات فهـ و متقدم على من كان حياً.

(سابق): تسبقوننا إلى الآخرة.

(ونحن لكم تبع لاحق): تابعون لكم على الأثر، ونحن نقص عليكم الأخبار بعدكم:

(أما الدور فقد سكنت): سكنها آخرون غيركم.

(وأما الأزواج فقد نكحت): افترشها غيركم واطمأنوا إليها.

<sup>(</sup>١) ق (ب): أجسامهم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لفراق.

(وأما الأصوال فقد قسمت): بين الورثة، والغرماء من أهل الدين والوصايا.

(هذا خبر ما عندنا): أي هذا خبر ما كان بعدكم من الأحوال.

(فما خبر ما عندكم): من أمر الآخرة، وما آلت إليه أحوالكم فيها.

ثم النفت إلى أصحابه وقال:

(أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خبر الزاد التقوى): فما أشبه هذا النداء منه ((فليله بنداء الرسول لأهل القليب في بدر(" حيث نادى كل واحد منهم باسمه، فلما قيل له: كيف تنادي جيفاً لا أرواح فيها، فقال: (رما أنتم بأسمع منهم)(").

[١٢٥] وقال وقد سمع رحلاً يذم الدنيا، فقال له(٢) (رغيبلا:

(أيها الذام للدنيا(1)): أراد الشاتم لها والرزاي عليها.

(أتفترُ في الدنيا شم تذمها!): الاستفهام ها هنا للإنكار، وأردا كيف

<sup>(</sup>١) ق (ب): بيدر.

<sup>(</sup>٢) الرواية في سيرة ابن هشام ٢٨٠/٢ بلفظ: قال ابن إسحاق: وحدثني حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: سمع أصحاب رسول الله يشهر رسول الله من جوف الليل، وهو يقول: ((يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا أمية بن خلف، ويا أبا جهل بن هشام)) فعدد من كان منهم في القليب: ((هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً)) فقال المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوماً قد جيفوا، قال: ((ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني)).

<sup>(</sup>٣) له، سقط من (ب).

 <sup>(</sup>٤) في شرح النهج: أيها الذام للدنيا، المنتر بغرورها، المنخدع بأباطيلها، أتفتتن بها ثم تذمها؛
 أنت المتجرم عليها ...إلخ.

يصدر من جهتك الانخداع بها، والميل إليها، وأنت مع ذلك تذمها وتنكر صنعها معك.

(أأنت المتجرم عليها): المدعى عليها الذنب بزعمك.

(أم هي المتجرّمة عليك!): بإدعائها أنك المذنب بعينك؛ لأنك المغتر بها، فليت شعرى أيكما يكون(١) المتجرم في الحقيقة!.

(متى استهونك): أي أي وقت طلبت سقوطك، وهونك إلى أسفل.

(أم متى غراتك): خدعتك ومكرت بك، وهذا الاستفهام وارد على جهة التقرير والتهكم، ولهذا قال بعده:

(أبمصارع أبانك من البلي): من هذه ؛ لابتداء الغاية في المكان، أي من مواضع البلي.

(أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى!): أضجعه إذا وضعه لجنبه، وغرضه أن هذه الأشياء فيها غاية النصح لك والموعظة من أجلك، فأين الغرر منها!، وأين الخديعة من جهتها!.

(كم عَلَّلت بكفيك): عالجت في حال اعتلالهم.

(ومرْضت بيديك<sup>(۱)</sup>): وقمت عليه في مرضه وزاولته<sup>(۱)</sup> بالقيام والقعود والسهر والمطاولة<sup>(۱)</sup> لأحوالهم.

<sup>(</sup>١) يكون، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: وكم مرضت بيديك.

<sup>(</sup>٣) أي عالجته، والمزاولة كالمحاولة والمعالجة، ونزاولوا: تعالجوا. (مختار الصحاح ص٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) لعله من قولهم تطاول علينا الليل: طال، أو من تطاول إذا تحدد قائماً لينظر إلى بعيد، (وانظر أساس البلاغة ص ٢٨٧).

(تبغي(١) لهم الشفاء): من هذه الأمراض.

(وتستوصف هم الأطباء(١)): تطلب منهم الصفات لهذه الأمراض.

(لم ينفع أحدهم إشفاقك): خوفك عليه من الموت، ولا كان فيه سبب لبراءته من مرضه.

(ولم تُسْعَفُ فيه بطلبتيك): ولم يساعد ما طلبت من أجله.

(ولم تدفع عنه): ما وقع فيه (٢) من البلاء وفوات الروح وذهابها عنه.

(بقوتك): من أجل قوتك وشدة جلدك.

(قد مثّلت لك به الدنيا نفسك): جعلته مثالاً لك، وإماماً تقتدي به في غد.

(ومصرعه مصرعك): أي وعن قريب يكون مصرعك مثل مصرعه.

(إن الدنيا دار صدق لمن صدقها): فيما أبدته من المواعظ، ودلت عليه من العبر، فمن هذه حاله فهي عنده دار صدق.

(ودار عافية): أراد إما دار عافية أي معافاة ومسالمة، وإما دار عافية يصلح فيها أمر الآخرة التي تعقب.

(لمن فهم عنها): انتفع بمواعظها الشافية، فحصلت له بذلك المعافاة والمسالمة، أو كانت سبباً في إصلاح عاقبته وآخرته.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: تبتغي.

<sup>(</sup>٢) بعده في شرح النهج: غداة لا يغني عنهم دواؤك، ولا يجدي عليهم بكاؤك!.

<sup>(</sup>٣) فيه، سقط من (ب).

(ودار غنى لمن تنزود منها): للأخرة التي يغنى فيها، ويسعد حاله بإحرازها.

(ودار موعظة لمن اتعظ بها): أراد أنها يحصل بالاتعاظ'' فيها الفوز في الآخرة برضوان الله، والسلامة من عقوبته.

(مسجد أحباء الله): مكان الأولياء في السجود والعبادة، والقيام بحق الله، وتلاوة كتابه وغير ذلك.

(ومصلى ملائكته): من كان منهم في الأرض مكلف بالعبادة فيها، أو يريد الحفظة على الأعمال والموكلين بكتبها، أو غيرهم عمن يعلم الله تعالى وقوفه في الأرض لضرب من الصلاح لأهلها.

(ومهبط وحب الله): كتبه المنزلة على أنبيائه التي تعبَّد بها الخلق، وجعل صلاحهم متضمناً لها.

(ومتجر أوليانه): مكان التجارة بالأعمال الصالحة، والقربات المتقبلة فيها.

(اكتسبوا فيها الرحمة): من الله تعالى بما كان من جهتهم من العناية في الخدمة.

(وربحوا فيها(١) الجنة): جزاء على تلك الأعمال.

(فمن ذا يذمها): وفيها من الخصال المحمودة ما ذكرته.

(وقد اذنت ببينها(٦): إما أسمعت بانقطاعها أو عرفت وأعلمت بذلك.

<sup>(</sup>١) ق (ب): عصل فيها بالاتعاظ فيها.

<sup>(</sup>٢) فيها، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: يفراقها (هامش في ب)

(ونادت بفراقها): صاحت بينهم بأنهم مفارقوها إلى غيرها.

(ونعت نفسها وأهلها): أخبرت بعدمها وموت من فيها، يقال: نعاه نعياً ونُعياناً بالضم إذا أخبر بموته، وجاء نعيً فلان على فعيل أي خبر موته.

(فمثلت لهم ببلانها البلاء): أراد أنها شبهت لهم ببلاوي الآخرة وعذابها بما يصيبهم في الدنيا من الآلام والمصائب، وعَرَف البلاء باللام مبالغة في شأنه وحاله، أي البلاء المعهود في الآخرة الذي لايبلغ كنهه، ولا يطاق وصفه ونعته.

(وشوقتهم بسرورها): جعلتهم مشتاقين بما يلحقهم فيها من هــذه المسرات بالملاذ من المناكح والمآكل والمشارب والملابس.

(إلى السرور!): اللاحق بهم في الآخرة، وعرَّفه باللام مبالغة في شأنه كما ذكرناه في البلاء.

(راحت بعافية): أي تقضت (١) وزالت بمعافاة لأهل الطاعة وسلامة عن الأهوال.

(وابتكرت بفجيعة): لأهل المعصية لما رأوا من وخيم أفعالهم.

سؤال؛ أراه خص الرواح بالعافية، وخص الابتكار بالفجيعة، فما (١) وحه ذلك؟

وجوابه؛ هو أنه جعل الرواح عبارة عن زوالها وتقضيها، وليس يختص يوماً ولا ليلة في حق الأولياء؛ لأن منهم من يموت ليلاً، ومنهم من يموت

<sup>(</sup>١) في (ب): انقضت، وقوله: أي، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): وما.

نهاراً، فلهذا عبر به بالرواح ليعم ذلك، وجعل الابتكار عبارة عن صبيحة يوم القيامة وبكرتها حيث تحصل الفجيعة لأهل المعصية، فلهذا خصها بالابتكار، وإليه الإنسارة بقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَبَّحَهُمْ بُكُرةً عَذَابٌ مُستَرِى [السان ١٧٧]، وقوله: ﴿فَسَاءٌ مَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴾ [السان ١٧٧]، وقوله: ﴿فَامَبُحُوا لاَ يُرَى إِلاَّ مَسَاحِتُهُمْ ﴾ [الاسان الصباح خاص في البلاء.

اللُّهُمَّ، أجرنا من أهوال صبحة يسفر عنها يوم القيامة.

(ترغيباً): في أفعال الخير رجاء لثواب الله.

(وترهيباً): لأفعال السوء خيفة من عقاب الله.

(وتخويفاً): لمضار الآخرة وبلاويها.

(وتخنيراً): عنها، وانتصاب هذه الأسماء على المصدرية، إما مفعولاً لها(''، وإما مصادر في موضع الأحوال.

(فذمها(۱) رجال غداة الندامة): يعني لما ندموا على ما فعلوه من الأعمال السيئة أخذوا في ملامتها، وتقبيح صنيعها(۱).

(وحدها اخرون يوم القياصة): وهؤلاء حمدوها لما أوصلتهم إلى النعيم الدائم يوم القيامة، فذمها أولئك لما كان عقباهم النار، وحمدها هؤلاء لما كان عقباهم الجنة منها.

(ذكرتهم الدنيا): إما مضار الآخرة، وإما من سلف من الأمم الماضية.

<sup>(</sup>١) ق (ب): مقعولاتها.

<sup>(</sup>٢) في (ب): قد دمها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): صنعها.

(فذكروا): اتعظوا بما ذكرتهم إياه من ذلك كله.

(وحدثتهم): بما كان من أخبارها وآثارها فيمن (١) كان قبلهم.

(فصئقوا): بأخبارها وأحاديثها، ولم يكذبوها فيما قالته، ونطقت به من ذلك.

(ووعظتهم): بمواعظها الشافية ومَثْلاتِها(٢) [بأهلها)(٢) المتقدمة.

(فاتعظوا): انتفعوا بمواعظها وأخبارها.

[١٢٦] (إن شملكاً ينادي كل يوم: لِدُوا للموت): أراد من أجل الموت.

(واجعوا للفناء): أي من أجل الزوال والعدم.

(وابنوا للخراب): أي من أجل خرابها، يعني المساكن.

سؤال؛ أراك فسرت هذه اللام ها هنا بالغرض، وليس يمكن ولا يعقل أن يكوت الموت غرضاً في الولادة، ولا يكون الفناء علة للجمع، ولا يكون الخراب سبباً للبناء، ثم هذا يخالف ما عليه جمهور المتكلمين؟

وجوابه؛ هو أنها إذا كانت للتعليل كان الكلام أبلغ وأوقع، وذلك أنه لما كان الموت لازماً لمن وُلِدَ، والفناء لا ينفك عمَّا جُمِعَ، والخراب لازم لما كان مبنياً، فلما كان الأمر كذلك صار لملازمته، كأن هذه الأشياء عِلَلٌ في تلك، فلهذا كان تفسيرها بالتعليل أحق، وقد ورد ذلك في كتاب الله تعالى

<sup>(</sup>١) في نسخة: عن (هامش في ب).

<sup>(</sup>٢) الْمُثْلَةُ بِفتح الميم وضم الثاء: العقوبة، والجمع المُثلات. (مختار الصحاح ص١٥١).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

كما قال تعالى ('): ﴿ وَلَقَدُ فَرَأُهُ لِمَهَنَّم ﴾ [الامرات: ١٧٥]، وقوله: ﴿ رَبُّنَا لِيُعَيِّلُوا عَنْ سَيِلك ﴾ [برند: ٨٨]، إلى غير ذلك، فأما من يتأوَّل هذه اللامات على أنها لام العاقبة فبمعزل عمَّا عليه النَظار وأهل التحقيق من علماء البيان، كما هو مروي على بُعْدِه عن جُلَّةِ المتكلمين من المعتزلة، ومخالفته لما عليه أئمة اللغة والعربية من تأويلها ('') على لام العاقبة.

[١٢٧] (الدنيا دار مر): إلى الآخرة.

(لا دار مقر): وليست دار استقرار وتوطن، والممر والمقر هما مكان المرور والاستقرار.

(والناس فيها رجلان): على كثرتهم وتفاوت أعدادهم، فهم لا ينفكون عن ذلك.

(رجل باع نفسه): عبر عن التساهل والانقياد للأهواء بالبيع؛ لأنه كأنه لمكان تعجله لهذه اللذات المنقطعة، جعلها ثمناً لنفسه وعوضاً عنها، فلهذا قال: باع نفسه.

(فأوبقها): أهلكها بما فعل من ذلك، والإيباق: الإهلاك.

(ورجل ابتاع نفسه): اشتراها، جعل كفه لنفسه لاتباع<sup>(۱)</sup> هواها بمنزلة الشراء، كأنه بذلك تدراكها عن الهلاك.

(فأعتقها): بفعله ذاك.

<sup>(</sup>۱) تعالى، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): تأولها.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ب): عن اتباع.

[۱۲۸] (لا يكون الصديق صديقاً): أراد أن صديق<sup>(۱)</sup> الصحبة إنما يظهر بالاختبار والامتحان في أفعاله وأقواله، فلا يكون كذلك.

(حتى يحفظ أخاه في ثلاث): فمتى حفظه فيها كان صديقاً على الحقيقة.

(في غيبته): يعني إذا غاب حفظه في ماله وولده وأهله، وما يحفظه من ذلك.

(ونكبته): وإذا جرت عليه مصيبة من مصائب الدهر ونكباته اكان عوناً لها(١).

(ووفاته): وإذا مات كان عظيم الحياطة لما وراءه من ذلك.

[١٢٩] ثم كال (لعليكا):

(من أعطى أربعاً لم يكرم أربعاً) :

سؤال؛ ما وجه التلازم بين هذه الأربعة وهذه الأربعة، هل هو من جهة الاقتضاء، أو من جهة التسبيب<sup>(۲)</sup>، أومن جهة أخرى غير ما ذكرناه فلا بد من بيانه؟

وجوابه؛ هو أن الغرض من ذلك هو أن من وفقه الله تعالى ولطف له في تحصيل [أحد هذه] الأربعة من هذه الأمور التي ذكرها، فهي بنفسها داعية إلى تحصيل تلك الأربعة الباقية.

<sup>(</sup>١) ق (أ): صدق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): أو من التسب

<sup>(</sup>٤) سقط من (ڀ).

قوله: من جهة الاقتضاء أو من جهة التسبيب(١).

قلنا: من جهة داعي الحكمة، ومن جهة الاستصلاح.

(من أعطي الدعاء): في أي حاجة أرادها من حوائج الدين والدنيا.

(لم يحرم الإجابة): بالإعطاء لما طلب من جهة الله تعالى.

(ومن أعطي التوبة): عن جميع الذنوب والإنابة إلى الله تعالى منها.

(لم يحرم القبول): من الله تعالى.

(ومن أعطى الاستغفار): طلب غفران ذنوبه من جهة الله تعالى.

(لم يحرم المغفرة): لم يمنعه الله إياها.

(ومن أعطي الشكر): على النعم.

(لم يحرم الزيادة) من النعم.

سؤال؛ هب أنا سلمنا ما ذكر هنا في الاستغفار والتوبة لما كان في ذلك مستوراً عنّا، فما وجه ذلك في الدعاء والشكر، ونحن نعرف كثيراً من أهل الدعاء يجتهدون فيه فلا تحصل لهم الإجابة، وكثيراً من أهل الشكر يحصل من جهتهم الشكر، ولا تحصل لهم الزيادة، فكيف أطلق الأمر في ذلك؟

وجوابه؛ هو أن الأمر في هذه الأشياء كلها وإن ورد مطلقاً فإنه (1) مشروط بالصلاح، فإنه لا يمتنع أن يدعو بما تكون الإجابة فيه مفسدة في أمر دينه ودنياه، فلهذا لا يجاب من أجل ذلك، وهكذا فإنه لا يمتنع

<sup>(</sup>١) في (ب): الشبب.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فهو.

أن تكون الزيادة في النعمة مفسدة، فلهذا يمتنع من فعلها لما ذكرناه، فهذه اللطيفة لابد من التنبه لها، وفي ذلك بطلان ما أورده السائل.

(وتصديق ذلك في كتاب الله سبحانه (۱): الإشارة إلى ما ذكره أولاً وعدده من هذه الأمور الأربعة.

(قال الله تعالى في الدعاء("): ﴿الأغربي أَسْعُمِتِ لَكُمْ ﴾)[عاز:١٠].

وقبال في الاستغفار: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوماً أَوْ يَطْلِمْ هَسَهُ ثُمُّ يَسْتَغَيْرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غُنُوراً رَجِيماً ﴾ [السند ١٠٠].

وقال في الشكر: ﴿لَٰفِنَ شَكَرْتُمْ لَأَزِينَكُمُّمُ ﴾)[برامم:٧].

وقال في التوبة: ﴿إِدْمَا التَّوْيَةُ عَلَىٰ اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَعُربُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُوْلَٰبِكَ يَعُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [اس. ١٧].

[۱۳۰] (الصلاة قربان كل تقي): القربان: ما يتقرب به إلى الله تعالى الله من جميع النوافل والأعمال المبرورة، وفي الحديث: «الصلاة خير كلها».

(والحج جهاد كل ضعيف): يعني من لايستطيع الجهاد بالسيف فالحج هو جهاده.

(ولكل شيء زكاة): أي وكل شيء فيه حق لله يتوجه أداؤه وإخراجه.

(وزكاة البدن الصيام): يعني حق الله من البدن هو الصيام واجبه ومندوبه، وفي الحديث: «الصوم لي، وأنا أجزي به».

<sup>(</sup>١) سبحانه، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في الدعاء، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) تعالى، زيادة في (ب).

(وجهاد المرأة حسن التبعل): البعال والمباعلة والتباعل كله عبارة عن ملاعبة الرجل امرأته وملاعبتها له، وفي الحديث: «إنها أيام أكل وشرب وبعال»('')، وأراد بحسن التبعل حسن الملاعبة والدعابة له('') لتطييب نفسه.

[۱۳۱] (استنزلوا السرزق بالصدقة): يعني إذا قل رزق أحدكم فليتصدق؛ فإنها تكون سبباً لإنزاله وقسمته من عند الله تعالى.

[١٣٢] (من أيقن بالخلف): بالعوض من الله تعالى.

(جاد بالعطية): بالإعطاء لوجه الله تعالى.

[١٣٣] (تنزل المعونة): من الله تعالى.

(على قدر المؤونة): وهذا معلوم لا شك فيه، فإن من يمون عشرة لا يكون حاله كحال من يمون واحداً في الإعانة من جهة الله تعالى (٢٠)، واللطف به وقسمة الرزق من عنده.

<sup>(</sup>۱) أي أيام التشريق، وهمي ثلاثة أيام بعد يسوم النحر، والحديث رواه ابن الأشير في النهاية ١٤١/، وأخرجه من حديث لأمير المؤمنين علي (الطبية الإمام أبو طالب (الطبية في النهاية ١٤١/ ٢٢٥-٣٢٩ بسنده، عن يوسف بن مسعود، عن جدته أنها قالت: بينا نحن بمنى إذ أقبل راكب فسمعته ينادي: (إنهن أيام أكل وشرب ويعال) وذلك على عهد رسول الله في اقبل راكب فسمعته ينادي: (إنهن أي طالب (الطبية، والحديث بلفظ: ((ألا إن هذه أيام أكل وشرب وبعال)) رواه من حديث القاضي العلامة علي بن حميد القرشي في مسند شمس وشرب وبعال)) رواه من حديث القاضي العلامة علي بن حميد القرشي في مسند شمس الأخبار ٢٣٨١١ في الباب الناسع والسبعين في تعظيم عبد النحر وقيام ليلته والمترغيب في الضحايا وذكر أيام التشريق، وعزاه إلى المجالس برواية السمان عن أبي نبيشة، عن النبي الله قال: فذكر الحديث. (وانظر تخريجه فيه).

<sup>(</sup>٢) في (ب): والرعاية لتطييب نفسه.

<sup>(</sup>٣) تعالى، زيادة في (ب).

[۱۳٤] (ما عال من (۱۰ اقتصد): عال في الحكم إذا جار فيه، وعال إذا كثر عوله، وعال إذا كثر عوله، وعال إذا مال، وأراد ها هنا ما كثر عول من اقتصد في معيشته، كما قال تعالى: ﴿ فَلِكَ أَدْنَىٰ أَلا تُمُولُوا ﴾ [السد: ٢]، أي يكثر عولكم.

[۱۳۰] (قلة العيال أحد اليسارين): لأن اليسار كما يكون بالمال وهو اليسار الأعظم، فقد يكون بقلة العيال؛ لأن عياله إذا كانوا قليلين لم يحتج إلى كثير المؤونة (۱۰).

[۱۳۱] (التودد نصف العقل): يعني التحبب إلى الناس هو نصف العقل؛ لأن العاقل هو الذي يأتي بالواجبات وينكف عن المقبحات، ويحسن المحبة للناس، فكان القيام بالأحكام العقلية نصف، والتودد نصف كما ذكر.

[۱۳۷] (الهم أنصف الهرم): يريد أن الهرم وهو ضعف القوى، كما يكون من أجل طول العمر، فقد يكون بالهم فصار الهم نصفاً له من هذا الوجه.

[۱۳۸] (ينزل الصبر على قدر المصيبة): أراد أن نزول اللطف من جهة الله تعالى (1) للصبر إنما يكون على عظم المصيبة وخفتها، فإن كانت عظيمة احتاجت إلى لطف قوي من جهة الله، وإن كانت خفيفة احتاجت إلى لطف خفيف من عنده أيضاً، فهو على قدر حالها في ذلك.

<sup>(</sup>١) في (ب): امرؤ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): كثير مؤونة.

<sup>(</sup>٣) في (ب) وشرح النهج: والهم

<sup>(</sup>٤) تعالى، زيادة في (ب).

(ومن ضرب یده علی فخذه عند مصیبة (۱): نزلت به حسرة وندامة وتلهفاً.

(حبط اجره): يعني ذهب ثوابه الذي كان يستحقه على الصبر على هذه المصيبة، ولا يحمل على خلاف ذلك؛ لأن حمله على الفسق خطأ لا وجه له.

[۱۳۹] (كم من صائم ليس له من صياصه إلا الظمأ<sup>(٢)</sup>): أراد أن بعض الصائمين لا يسلم صومه عما يجبط ثوابه عليه، فلهذا<sup>(٣)</sup> لا يكون له منه إلا بجرد الامتناع عن شرب الماء البارد، وهذا بعينه قد روي عن الرسول<sup>(٤)</sup> (المختلا حيث قال: «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش» شير إلى ما ذكرناه.

(وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء(١١): وهذا من ذاك فإنه لا يمتنع لبعض المصلين إبطال أجره على الصلاة بما يعرض منه من المعاصي الموجبة لإحباط عمله، ونقصان أجره.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: مصيبته.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: إلا الجوع والظمأ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): فهذا.

<sup>(</sup>٤) في (ب): عن رسول الله.

<sup>(</sup>٥) الحديث بلفظ: ((رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش)) أخرجه من حديث بسنده عن أبي هريرة المرشد بالله (قطيه في الأمالي الخميسية ١١٢،١٠٦، وكما في المرشد بالله رواه في مسند شمس الأخبار ١٧/١، في الباب الثاني والسبعين، عن أبي هريرة أيضاً وعزاه إلى المجالس برواية السمان، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١١٤/٥ إلى مسند أحمد بن حنيل ٢٠٢/٣، والمستدرك للحاكم ٢٠١/١، ومجمع الزوائد للهيشمي ٢٠٢/٣، وهو فيها أيضاً ٢٠١/١ بلفظ: ((كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع)) وعزاه إلى مسند أحمد بن حنيل ٢٠١/٢، وسنن الدارمي ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٦) في شرح النهج: إلا السهر والعناء.

(حبدًا نوم الأكياس): يشير إلى أهل البصائر وأهل الظرف، فإنهم ينامون على السنة ويصلون على السنة من غير إفراط ولا تفريط.

(وافطارهم!): يعني وحبذا صومهم وإفطارهم، وحبذا هذه كلمة دالة على المدح مثل نعم.

[۱٤٠] (سوسوا إيمانكم بالصدقة): السياسة هيي: حسن التدبير للأمور، وأراد ها هنا أن الصدقة هي نهاية تقرير قواعد الإيمان وإثباتها.

(وحصنوا أموالكم بالزكاة): يعني عن الآفات والمصائب، وفي الحديث: «إذا منعت الزكاة هلكت المواشي».

(وادفعوا أصواح البلاء بالدعاء): فإنه يرد القضاء، وفي الحديث: «الدعاء يرد القضاء».

## [١٤١] كلامه لكميل بن زياد النخعي

رقال كميل بن زياد: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فأخرجني إلى الجبّان): يعنى الصحراء.

(فلما أصحر): أي خرج إلى الصحراء.

(تنغس الصغداء): ، أراد استطلع نفسه من جوانح صدره، وهذا إنما يكون في حق من كان منقطعاً في الحزن والأسف.

ثم قال:

(يا كميل بن زياد، إن هنده القلبوب أوعية): لما أقر فيها من العلوم والمواعظ والآداب والحكم.

(وخيرها أوعاها): أدخلها في النفع، وأعظمها قدراً عند الله تعالى (١٠ ما كان منها واعياً لما أودع فيه من ذلك.

(احفظ من أجل نفعك): أنطق به من لساني من أجل نفعك وتقريبك إلى الخير.

<sup>(</sup>١) تعالى، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): واحفظ، وفي شرح النهج: فاحفظ.

(الناس ثلاثة): أراد أن الناس على كثرتهم وتباين (١) أحوالهم وطبقاتهم لا يخرجون عن هذه العدة.

(عالم(٢) رباني): الرباني هو: العالم بأحوال الربوبية وأحكامها وما يجب لها، وما يجوز عليها، وما يستحيل، وإدخال الألف والنون في النسبة إلى الروح: إلى الرب على جهة المبالغة في ذلك، كما تقول: في النسبة إلى الروح: روحاني.

(ومتعلم على سبيل بحاة): أراد لينجو في الدنيا من الجهل وفي الآخرة من العذاب، وهذا هو<sup>(۲)</sup> دون الأول في الرتبة، فإن الأول يشير إلى عظم حاله في العلم بالله تعالى وبصفاته، وهذا ليس له في التعلم إلا مقدار ما يصل به إلى النجاة في الدنيا والآخرة كما أشرت إليه.

(وهَمَجُ رَعَاعُ): الهَمَجُة: ذباب صغير كالبعوض يقع على وجوه الحمير، وقد فسرناه، حيث مرَّ في كلامه من قبل، والرَّعَاعُ: الأحداث من الناس والطغام.

(أتباع كل ناعق): يعني من هتف(١) أجابوه من غير بصيرة لهم في أنفسهم.

(يميلون مع كل ربح): يشير بذلك إلى قلة بصائرهم وضعف أحوالهم في الديانة والعلم، فلا قوة لهم على شيء من أمورها بحال.

<sup>(</sup>١) في (ب): وبيان.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فعالم.

<sup>(</sup>٣) هو ، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في نسخة: من نعق، (هامش في ب).

(لم يستضيئوا بنور العلم): في طريقهم إذا مشوا إلى طريق الآخرة.

(ولم يلجأوا إلى ركن وثيق): فيما هم فيه من أمر الديانة، واللجأ: الاستناد، يقال: لجأ في أمره إلى كذا إذا كان مستنداً إليه.

(ياكميل): تصغير كامل أو أكمل على طريقة الترخيم.

(العلم خير من المال): أعلا منه حالاً عند الله تعالى، وأجل قدراً، ومصداق هذه المقالة هو أن:

(العلم يحرسك): عن آفات الدين وأعظمها الجهل، وآفات الدنيا وأعظمها الزلل في التصرفات كلها.

(وأنت تحرس المال): بالقلاع المشيدة، والأبواب المغلقة، والأقفال الأكيدة، وكثرة الحفاظ والحراس له.

(والمال تنقصه النفقة): كلما أنفق منه نقص لا محالة، ويقل عدده سواء أنفق لله أو لغيره، خلا أن كل ما أنفق لله فإن الله تعالى يخلف، بخلاف ما أنفق لغيره، فإنه لا عوض له من الله تعالى.

(والعلم يزكو على الإنفاق): يزيد على كثرة التعليم، ويزداد قوة ونفوذاً.

وعن هذا قال بعضهم: العلم كامن وظهوره بالمناظرة والمراجعة، فإذا ظهر فهو ميت وحياته بالتعليم، فإذا حيَّ فهو عقيم، ونتيجته العمل به.

(وصنيع المال يزول بزواله): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد أن صاحب المال إذا أعطى غيره شيئاً منه وجعل ذلك صنيعة إليه، فإنما يكون ذلك باقياً ما بقي المال في يده،

فإذا زال امَّحى ذلك الصنيع ونسي أمره.

وثانيهما: أن يكون مراده أن كل من كان صاحب مال فإن صنيعه بالمال وإعطائه من يستحقه إنما يكون حكمه باقياً مهما بقي على اليسار والتمكن، فأما إذا صار فقيراً فإنه لا يبقى صنيعه أصلاً، ولا يستحق مدحاً بعد ذلك على ما فعله من الصنائع، بخلاف العلم فإن حاله (۱) خالف لذلك كله.

(ياكميل بن زياد، معرفة العلم دين (١) يدان به الله): أي يطاع به، بل هو من أعظم الطاعات وأفضلها؛ لأن كل طاعة فهي مفتقرة إلى العلم، والعلم لا يحتاج إلى الطاعات، فلهذا شرف حاله، ونزل العلماء منزلة الآباء، كما قال بعضهم:

من علَّم الناس ذاك خسيرُ أب

ذاك أبسو السروح لا أبسو النطسف

(به (۱) يكسب الإنسان الطاعة في حياته): يعني أنه يكون سبباً في طاعة الله والانقياد لأمره، ولهذا قال ابن عباس: إن العلم يتعلم (۱) لغسير الله تعالى فيأبى الله إلا أن يجعله لله، يشير بما ذكره أمير المؤمنين إلى أنه يكون لطفاً في كثرة الطاعة والانكفاف عن المعصية.

<sup>(</sup>١) في (ب): فإنه مخالف...إلخ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): دين الله يدان به الله.

<sup>(</sup>٣) به، زيادة من شرح النهج.

<sup>(</sup>٤) ق (ب): ليتعلم.

(وجميل الأحدوثة بعد وفاته): يعني ويفيد صاحب الثناء الجميل عليه بعد موته.

#### (والعلم حاكم): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد أن صاحب العلم حاكم على كل أحد في الإقدام والإحجام والعقد والحل بيده على حسب ما يراه، ويصوب في الأمور كلها.

وثانیهما: أن یکون مراده أن رتبته عالیة علی کل رتبة، وأمره مرتفع علی کل أمر، فلا أمر ینفذ علیه لأحد، وأمره نافذ علی کل أحد.

(والمال محكوم عليه): نقيض لما ذكرناه من الوجهين في العلم.

(ياكميل بن زياد، هلك خزان المال (۱) وهم أحياء): يعني أن أذكارهم في القلوب ماتت واندرست وهم باقون على الحياة، لا يلتفت إليهم ولا يجري ذكرهم على الألسنة بحال؛ لنزول أقدراهم وركة هممهم.

(والعلماء باقون ما بقي الدهر): يعني ذكرهم باقي في الحياة وبعد الموت، على المنابر والمساجد والمواضع الشريفة والكتب والدفاتر، فلا تسمع على المنابر إلا كلامهم، ولا تسرى (١) مع الخلق إلا فتاويهم وأحكامهم، فلهذا بقى ذكرهم على وجه الدهر.

(أعيانهم مفقودة): بالموت والإدبار عن الدنيا.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: الأموال، وكذا في نسخة. ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): ولا يرى.

(وأمشاهم في القلوب موجودة): لا تزال مصورة في الأفشدة لتكرر أذكارهم على الآذان.

(ها): للتنبيه، كقوله تعالى: ﴿هَاأَتُمْ أُوَّلَامِ﴾[الا عران:١٠٩].

(إن هنا<sup>(۱)</sup> لعلماً جما): هنا إشارة إلى الأمكنة، يقال فيه: هنا مخففاً، وهَنَا مضاعفاً بفتح الهاء، وأشار به إلى صدره، والجم هو: الكثير.

(لو أصبت له حملة): وجدت له من يحمله على ما أريد من الاستقامة على حدوده وشرائطه.

(بلي): موضوعة للإيجاب بعد النفي.

(أصبت لقناً): أي سريع الفهم، جيد القريحة.

(غير مامون عليه): في تغييره وتحريفه وتبديله.

(مستعملاً الله الدين للدنيا): لا غرض له فيه إلا طلب الدنيا، واستعمال لذتها، يتوصل به إلى ذلك.

(ومستظهراً بنعم الله على عباده): يجعل نعم الله ظهراً له وقوة على البغي على عباده، والظلم لهم، والتسرع إلى مضرتهم.

(ويحججه على أوليائه): أي ويجعل حجج الله ذريعة ووصلة إلى مخاصمة أوليائه وجدالهم.

(أو منقاداً لجملة (١) الحق): أو أصبت رجلاً منجذباً سلس القياد

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: إنَّ هَا هَنَا.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: لحملة.

للأمور الظاهرة، وجمل الدين دون تفاصيله ودقائقه.

(لا بصيرة له في أحنائه): جوانبه، الواحد منها: حنو.

(ينقدح الشك في قلبه): يحصل الشك في قلبه على سرعة، ومنه انقداح النار.

(بأول عارض من شبهة): بأول ما يعرض له من الشبه والخيالات.

(الا): للتنبيه، كقوله تعالى: ﴿أَلاَ لِنَّ أَوْلِيَّاءُ اللَّهِ﴾[برس:١٢].

(لاذا ولاذاك): أي لا أريد من كان خائناً، ولا أريد من كان منقاداً لجمل هذا العلم، ولا أرضاهما أهلاً له.

(أو منهوما باللذة): أي مولعاً باكتساب اللذات واستعمالها.

(سلس القياد للشهوة): يأتى لها بسهولة، لا يصعب عليه أمرها وحالها.

(أو مغرماً بالجمع والادخار): الغرام: شدة الولوع بالشيء، وأراد أنه مولع بجمع الدنيا وادخار حطامها وكسبها على أي وجه كان، ومن أي وجه حصلت.

(ليسا): الضمير للمنهوم والمغرم.

(صن رعاة الدين): من الذين استرعاهم الله خلقه وأتتمنهم على حقائق دينه وأسراره.

(في شيء): لا في ورد ولا صدر، ولا مغدى ولا مراح، يقال: فلان ليس من أمر الدين في شيء إذا كان لا يعرِّج عليه في وقت من الأوقات.

<sup>(</sup>١) ق (ب): ق.

(اقرب شيء شبها): أقرب ما يشابه من الأشياء، ومماثلاً لـ في خلائقه وطرائقه.

(بالأنصام السائمة): بالبهائم المرعية، كما قال تعالى: ﴿ لِنَّ لَهُمْ إِلاَّ كَالاَّكَامِ ﴾ [الرتاد: ٤٤]، وما قنع بهذا الشبه بل زاد بل(١) هم أضل منها حالاً.

(كذلك): الكاف هذه متعلقة بيموت.

(بموت العلم بموت حامليه): والمعنى مثل ما ذكرته من حال هؤلاء يموت العلم بموت من يكون حاملاً له منهم، وذا إشارة إلى المذكور من حالهم<sup>(٢)</sup>.

(اللَّهُمُ): هذه كلمة تستعمل متوسطة بين كلامين متغايرين، كقولك: والله لأزورنك اللَّهُمُ إلا أن تجد مني ملالة، ولألزمنــك<sup>(١)</sup> اللَّهُمُ إلا أن تكون لى كارها.

(بل(1)): للإضراب عما سبق من الإعراض عمن ذكر من هؤلاء الحملة.

(لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة): تعريف أحكام الدين، والقيام بواجباته، والمواظبة على أدائها.

(إما ظاهراً): للخلق يرونه، ويتعلمون منه شرائعه ورسومه.

(مشهورا): فيما بينهم يتواصفونه من أجل ذلك، ويعرفونه لا يغبا على أحد منهم حاله ونعته.

<sup>(</sup>١) في (ب): بل زاد بل أراد بل هم ...إلخ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أحوالهم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ولأكرمنك.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: بلي.

(أو خاملاً): مدفون الذكر.

(صغموراً): بغيره في الاشتهار والظهور، وفي كلامه هذا دلالة على أن الواجب في حكمة الله تعالى هو حراسة الدين بالعلماء والقائمين لله تعالى بالحجج على عباده من أهل الفضل، إما بأن يكونوا ظاهرين للخلق يشاهدونهم ويرونهم ويتعلمون منهم، وإما بأن يكونوا بحيث لا يؤبه لهم لكان البذاذة (۱) ورثة الهيئة.

(لنبلا تبطل حجج الله وبيناته): على الخلق يعني أوامره ونواهيه وأحكامه اللازمة لخلقه.

#### (وكم ذا): فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون ذا<sup>(۱)</sup> راجعاً إلى ما ذكره ممن يقوم بحجج الله، والمعنى وكم ذا أعدِّد<sup>(۱)</sup> من لطف الله تعالى، وعنايته في الدين، واهتمامه بإصلاح خلقه.

وثانيهما: أن يكون راجعاً إلى المذكور أولاً من الذين لا يصلحون لحمل العلم ولا يكونون أهلاً له ولحمله، والمعنى وكم ذا أعدَّد ممن لا يصلح لذلك.

(وأين أولنك (١<sup>(١)</sup>)): أي لا يوجدون إلا على القلة والندور.

<sup>(</sup>١) البغاذة: سنوه الحالمة، من بُنَيْدُتُ بُغَادَة وَيُغَادَأَ، وَبُغَادَأً، وَبُغُودَة: أي سناء حنالك. (انظر القاموس الحيط ص٤٢٦) ورثة الهيئة: أي بذاذتها، ومنه الرثاثة والرثوثة.

<sup>(</sup>٢) ذا، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): عدد.

<sup>(</sup>٤) أولئك، سقط من شرح النهج.

(أولنك والله الأقلون عدداً): في الخلق فلا يوجد أمثالهم.

(والأعظمون عند الله قدرأ): لعلوهم في الدين وارتفاع درجتهم عند الله.

(كفظ الله بهم حججه): على الخلق في أمر دينه.

(وبيناته): وبراهينه على ذلك.

(حتى يودعوها نظراءهم): يحفظونها حتى يدفعوها (١) إلى أمثالهم، يقال (١): أودعته مالاً إذا دفعته إليه.

(ويزرعونها (٢٠) في قلبوب أشباههم): يشير إلى الحجج على الدين، والزراعة ها هنا استعارة لتمكنها في أفندتهم.

(هجم بهم العلم): يعنى دخل بهم العلم بغتة.

(على حقيقة البصيرة): على التحقق(1) والاستبصار.

(وباشروا روح اليقين): أي خالطوا، والرُّوح بضم الراء هو: النفس الجاري، والرُّوح بفتحها هو: الراحة، قال الله تعالى: ﴿ فَنَفَخْنَا فِهَا مِنْ رُوحِنًا ﴾ [الإسنده]، والمعنى في هذا هو أنه أطلعهم العلم بالله تعالى، وبما أفاضه عليهم من الأنوار الإلهية واختصهم به من الأسرار على حقيقة أمر الدين وعلم طريق الآخرة، وخالط قلوبهم البقين بذلك والتحقق له، فاستراحوا إليه واطمأنت قلوبهم عليه،

<sup>(</sup>١) في النسخ: يدفعونها، والصواب كما أصلحته.

<sup>(</sup>٢) و (ب): ويقال.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، وفي شرح النهج: ويزرعوها.

<sup>(</sup>٤) في (ب): التحقيق.

وانشرحت صدورهم به، فتجاوزوا من أجله كل غاية، واحتملوا لإحرازهم له(۱) كل مكروه.

(واستلانوا مسا استوعره المسترفون): المترف هو: صاحب التنعم باللذات، وأراد أنهم استسهلوا ما وجده أهل النعمة وعراً من أجل ما عرفوه من حاله.

(وأنسوا ما استوحش منه الجاهلون): يعني ووجدوا الأنس بما كان أهل الجهل يجدون منه الوحشة لجهلهم بحاله وعاقبة أمره.

(وصحبوا العنيا): أراد إما أهل الدنيا لمخالطتهم لهم، أو أراد الدنيا نفسها.

(بأبدان): يعني أن أشباحهم حاصلة مع أهل الدنيا، أو تتصرف في أحوال الدنيا.

(أرواحها معلقة بالمحل الأعلى): والأرواح المودعة في هذه الأشباح معرضة عن ذلك متعلقة بالله تعالى، والتفكر في أحوال المعاد وطريق الآخرة، والشغل بعظمة الله تعالى، ومعرفة جلاله وكنه كبريائه، وكنى بالمحل الأعلى عن ذلك.

(أولنك): الذين وصفت حالهم(١)، وقررت طرائقهم.

(خلفاء الله): في دينه وعلى خلقه.

(في أرضه): التي هي مسكنهم، وموضع اجتهادهم في حقه.

(والدعاة إلى دينه): والمجتهدون في دعاء الخلق إلى دين الله وإحيائه.

<sup>(</sup>١) له، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): أحوالهم.

(اه اه): صوت يستعمل للتوجع والتحزن، ينون تارة للتنكير، وتارة غير منون.

(شوقاً إلى رؤيتهم!): إلى الاطلاع عليهم، والانتفاع بمخالطتهم.

(انصرف إذا شنت): لقضاء حوائجك، وإصلاح أمورك.

فأما ما زعمه الباطنية من أن كلامه هذا إشارة إلى كلبهم المعصوم المنتظر وجوده وظهوره، فمن تهويساتهم (۱) وكذبهم في الدين وهذيانهم، فتباً لها من ظنون كاذبة!، وسحقاً لها من آراء غير صائبة! فمالهم أنى يؤفكون! مالهم لا يؤمنون! ﴿ولَوِ اتَّهَعَ الْحَقُّ أَهْوَالَمُهُمْ لَفَسَنَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آلَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ قِكْرِهِمْ مُعْرِمُونَ ﴾ [السرد:۷۱].

# ثم رجع إلى دكر انحكم والآداب، بقوله:

[١٤٢] (المرء مخبؤ تحت لسانه): وهذه من الحكم التي أناف فيها على حكمة الحكماء، وسبق بها على بلاغة البلغاء، وغرضه منها هو أن الإنسان مستور لا يعرف حاله ما لم يتكلم، فإذا تكلم عرف حاله في الفطنة والكياسة، أو في اللكنة (١) والفهاهة.

[١٤٣] (هلك اصرؤ لم يعرف قدره): أراد أن كل من لا يعرف حاله وقدره فإنه عن قريب لا محالة يرد في المهالك، ويوقع نفسه في المتالف، ولشرف هذه الحكمة ولطيف جوهرها وردت في كلامه على أوجه مختلفة، وعبارات متفاوتة.

<sup>(</sup>١) في (ب): تهوراتهم.

<sup>(</sup>٢) اللَّكَة: عجمة في اللسان وعيُّ (مختار الصحاح ص٦٠٣).

[١٤٤] وقال لرجل ساله أن يعظه:

(لا تكن ممن يرجو الاخرة (١٠): أي يتوقع الوصول إلى ثواب الآخرة ، ويأمل ذلك.

(بغير العمل<sup>(٢)</sup>): الذي يرجى حصول الثواب به، وإنما عرفه إشارة إلى العمل الصالح المرضى لله تعالى والمفعول لوجهه.

(ويرجي (٢) التوبة): يأملها ويظنها.

(بطول الأمل): وهو مع ذلك طويل الآمال بعيدها، ومن حق راجي التوبة قصر أمله ليحسن عمله بعد ذلك.

(يقول في الدنيا بقول الزاهدين): أي يظهر الرغبة عنها بلسانه، وينطق بالزهد فيها.

(ويعمل فيها بعمل الراغبين): وإذا نظرت إلى أعماله وجدتها عمل من هو راغب فيها مجتهد في تحصيلها، مكبٌّ على التحيل في طلبها.

(إن أعطب منها لم يشبع): لم تنقطع شهوته عنها وإن عظم إعطاؤه منها.

(وإن منع منها لم يقنع): لم يكن ذلك قنوع منه ولا رغبة في الآخرة ؛ لئدة تلهفه على الدنيا.

(يعجز عن شكر ما أوتي): لا يقوم بشكر ما خوّل من نعم الدنيا.

<sup>(</sup>١) في نسخة: الأجر، (هامش في ب).

<sup>(</sup>٢) في نسخة: بغير عمل، (هامش في ب)، وكذا في شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: ويرجو.

(ويبتغي الزيادة فيما بقي): أراد إما فيما بقي من عمره، وإما فيما بقي فيما لم يعط إياه من قبل.

(ينهى(١)): غيره عن فعل المنكر وعن الإتبان بالمعصية.

(ولا ينتهي): عن ذلك كله.

(ويأمر بما لا يأتي(١)): من الطاعات وفعل الأعمال الصالحة.

( يحب الصالحين ): بإظهار ذلك من قلبه ولسانه.

(ولا يعمل عملهم): بالطاعة لله والانقياد لأمره.

(ويبغض المذنبين): يكرههم بقلبه ولسانه.

(وهو أحدهم): يعني من جملة من أتى بالذنوب، وجاء بالمعاصي، فلهذا قال: وهو أحدهم.

(يكره الموت): لا يحب أن يموت قط.

(لكثرة ذنوبه): من أجل ما يسوءه عقيبه من كثرة ذنوبه، والعقاب عليها.

(ويقيم على ما يكره الموت له (٢)): ومع كراهته للموت فهو مقيم على المعصية التي يكره الموت من أجلها وبسببها.

(ان سقم ظل نادماً): على مافاته من اللهو والطرب والمعصية لأجل سقمه.

<sup>(</sup>١) في (ب): وينهى.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: ويأمر الناس بما لم يأت.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: على ما يكرء الموت من أجله.

(وإن صحّ ظل<sup>(١)</sup> لاهيأ): في لذاته منهمكاً في طلب شهواته.

(يعجب بنفسه إذا عوفي): يصيبه العجب العظيم بنفسه إذا تنعم بالعافية وترفه في لذاتها.

(ويقنط إذا ابتلي!): ويبأس من رحمته إذا أصابه بلوى في جسمه.

(إن أن أصابه بلاء): ألم في جسمه أو مصيبة وجائحة في ماله.

(دعا مضطرأ): على جهة الاضطرار لكشف ما هو فيه من الاضطرار.

(أعرض): عن الله، وشمخ بأنفه.

(وإن ناله رخاء): عَكن في المعيشة.

(صفترة): مخدوعاً بالأماني الكاذبة والتسويفات الباطلة، وكأنه (المغلوبة بشير بكلامه هذا إلى قول الله تعالى ("): ﴿ وَإِذَا مَنَ الإِسْانَ العَثْرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ لِمُسْرِ بكلامه هذا إلى قول الله تعالى ("): ﴿ وَإِذَا مَنَ الإِسْانَ العَثْرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَامِداً أَوْ قَامِداً فَلَى اللهِ اللهِ عَنْدَ عَنْدا إلَى مَشْرَ اللهِ اللهُ ا

(تغلبه نفسه على ما يظن): أراد أنه (١) ينقاد للأطماع المظنونة ، وتغلبه نفسه على اتباعها من غير قطع عليها.

<sup>(</sup>١) في سنخة : أمن (هامش في ب)، وهي كذلك في شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في (ب): إذا، وفي شرح النهج: وإن.

<sup>(</sup>٣) في (ب): إلى قوله تعالى.

<sup>(</sup>٤) أنه، سقط من (ب).

(ولا يغلبها على صا يستيقن): يعني أن الثواب مقطوع به مستيقن حصوله، ومع ذلك فإنه لا يقهرها على الأعمال الصالحة التي تكون سبباً في الوصول إليه.

(كناف على غيره): من أفناء الناس.

(بادن من ذنبه): يريد أن ذنبه عظيم وهو لا يخافه، وذنب غيره دون ذنبه، وهو مع ذلك يشفق عليه من النار مخافة أن يقع فيها.

(ويرجو لنفسه باكثر صن عمله): يعني أنه يأمل لنفسه من الثواب وارتفاع الدرجات عند الله تعالى، بأكثر مما يستحق من جزاء عمله إذا عمل.

(إن استغنى): عن الناس بأن أغناه الله تعالى.

(بطر): تجاوز الحد في كفران النعمة.

(وفتن): في دينه بالخروج عنه.

(وإن افتقر): إلى الناس، واحتاج إلى ما في أيديهم.

(قنط): يئس عن خير الله تعالى.

(ووهن): ضعف في أحوال دينه، ويزلّ فيه.

(يُقصر إذا عمل): يعني إذا عمل شيئاً من الأعمال التي يرجو بها وجه الله تعالى فهو في غاية التقصير في تأديتها على الوجه المرضي عند الله تعالى (1).

<sup>(</sup>١) تعالى، زيادة في (ب).

(ويبالغ إذا سأل): يعني ويلح في المسألة إذا سأل غيره شيئاً من حطام الدنيا.

(إن عرضت له شهوة): سنحت وعنت في مأكل أو مشرب أو ملبس. (اسلف المعصية): قدّمها من أجل حصوله على شهوته.

(وسؤف التوبة): عما أتاه من المعصية، وقال: سوف آتى بها بعد حين.

(وإن غزته محنة): التبسته وخالطته، من قولهم: عراه الجنون إذا خالطه، وأراد إذا خالطه شيء من البلاوي والامتحانات.

(انفرج عن شرائط الملة): انكشف وزال عن رسوم الدين وحدوده. (يصف العبرة): بلسانه.

(ولا يعتبر): يظهر الاتعاظ في أفعاله ولا يُرَى عليه أثر الاعتبار.

(ويبالغ في الموعظة): لغيره من أفناء الناس.

(ولا يتعظ): ينزجر عن فعل القبائح في نفسه.

(فهو بالقول هُدِلُ): أي فهو<sup>(۱)</sup> بما يقوله من جهة لسانه من الدين واثق مستظهر.

(ومن العمل مُقِلُ): يعني ومن عمل الآخرة وطاعاتها في غاية الإقلال.

(ينافس فيما<sup>(١)</sup> يغنى): المنافسة هي: الرغبة في الشيء على جهة المباراة للغير فيه، والمزاحمة له في فعله.

<sup>(</sup>١) فهو، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ق (ب): يما.

(ويسامح فيما يبقى): أي ويستسهل فيما يكون خيره باقياً، وغرضه من هذا كله منافسته في أعمال الدنيا، وتساهله في أعمال الآخرة.

(يرى الغنم مغرما): يعني أنه إذا أعطى الزكاة والصدقة فهو<sup>(۱)</sup> غنم في الحقيقة ؛ لما فيها من إعظام الأجر، ويراها غرماً لثقلها عليه وكراهته لإخراجها.

(والفرم مغنماً): ويرى منع الزكاة والصدقة غنيمة بخلاً وضِنّة بهما، وذلك مغرم في الحقيقة لما فيه من العقاب والوعيد.

(يخشى الموت): يخاف هجومه عليه ويشفق من موافاته.

(ولا يبادر الفوت): أي ولا يعاجل ما يفوته من الأعمال الصالحة عند موته وينقطع عنه من ذلك.

(يستعظم من معصية غيره): يستكبر ذلك في نفسه ويهول في وقوعه ويستنكر.

(ما يستقلُ أكثر منه من نفسه): ما يكون أكثر منه قليلاً إذا وقع من جهة نفسه، ولا يُرى لذلك أثر.

(ويستكثر من طاعته): يعده (٢) كثيراً في نفسه، ويستعظم:

(ما يحقره من طاعة غيره): يعني إذا وقع من ذلك في حق غيره استحقره واستقله.

<sup>(</sup>١) في (ب): فهي.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): يراه.

(فهو على الناس طاعن): في أفعالهم وطاعاتهم، مولعاً بالاعتراض عليهم في جميع أحوالهم.

(ولنفسه مداهن): المداهنة: المصانعة، وأراد أنه غاش لنفسه في ذلك، يقال: أدهنت في الأمر إذا غششت فيه.

(اللهو مع الأغنياء): إفراط المزاح والطرب بأنواع الملاهي.

(أحب إليه من الذكر مع الفقراء): أميل إلى قلبه من أن يكون ذاكراً لله تعالى مع أهل الفقر والمسكنة.

(ككم على غيره لنفسه): يريد أنه يستوفي حقه ممن كان عليه لنفسه ويوفيها إياه.

(ولا يحكم عليها لغيره): يعني وإذا كان عليه حق لغيره من الناس فهو غير موف له من جهة نفسه.

(ويرشد غيره): يدله على مواضع الرشد.

(ويغوي نفسه): بسلوك طريق الضلال، وتعمية الحق على نفسه.

(فهو يطاع): فيما قال وأمر وحكم على غيره بشيء من الأحكام.

(ويعصي): أي ويخالف في جميع ما أمر به ونهي عنه.

(ويستوفي) حقه في كيل أو وزن أو غير ذلك.

(ولا يوقى): من جهة نفسه بشيء من ذلك.

(ويخشى الخلق): يخافهم ويشفق منهم.

(في غير رئمه): يريد أن خشيته للخلق ليس في أمر من أمور الدين، ولا من الأمور المتعلقة بالله تعالى، وإنما كانت من أجل ما بينه وبينهم من المعاملة.

(ولا يخشى زبّه في خلقه): أي ولا بخاف الله في خيانته في معاملة الخلق ونقص حقوقهم، فصار خائفاً للخلق، وخوفه لغير الله، وإنما خوفه لما يلحقه من مضرة الخلق، ولا يخاف الله فيما يفعله بالخلق.

وأقسول: لقد عظم هذا الكلام وأونى، وأغنى عن غيره في النفع وكفى، وبالغ في الزجر والموعظة وشفى، ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكان خليقاً بأن يكون تبصرة لمبصر، وعبرة لناظر مفكر، وكيف لا وهذا بالإضافة إلى ما اشتمل عليه من الأسرار والرموز، وتضمنه من الجواهر والكنوز كغرفة من بحر لجي كما قررناه.

[١٤٥] (لكل أمر<sup>(١)</sup> عاقبة): أي منتهى وغاية يصل إليها ولا يتجاوزها.

(حلوة): تشتهيها النفوس وتميل إليها.

(أو مرة): تنفر عنها الطباع ولا تلائمها.

[187] (لكل مقبل): من جميع الأمور كلها.

(إدبار): تقضي وزوال، وذلك لأن الدنيا كلها إلى نفاد فما أقبل منها من علم أو عمل أو عمر أوسعادة أو بلوى، فلا بد من تقضيه وزواله.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: امرئ.

(وما أدبر): تقضي وزال<sup>(۱)</sup>.

(كان لم يكن (٢): كأنه في الحقيقة ما كان ولا كان له حصول ووجود، وهذا كله من شوم الدنيا وهوانها، أن كل ما أقبل منها فلا بد له من إدبار، وما أدبر منها كأنه ما وجد في حال أصلاً.

اللَّهُمَّ، اجعل عاقبة أمرنا، وقصارى أحوالنا رضوانك والقوز بكرامتك.

[١٤٧] (لا يَعْدَمُ الصبور الطفر): أراد أن كل من كان صابراً على تحصيل مراد وغرض في الدين والدنيا، فعن قريب وقد حصل له الظفر بمراده.

(وإن طال به الزهان): وإن تراخت الأيام والليالي فعاقبته ذلك.

[١٤٨] (الراضي بفعل قوم كالداخل معهم (٢)): أراد أن كل من كان راضياً بأفعال قوم فحكمه حكمهم، وظاهر (٤) كلامه هذا دال على أن الرضا بالكفر يكون كفراً، والرضا بالفسق يكون فسقاً، فمن رضي بأفعال الكفار، فقد دخل معهم في الكفر، وهكذا حال الفُسَّاق، ومن رضي بأفعال قوم فقد تولاهم لأجل ذلك، وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعُولُهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنكُمْ أَلِنَّهُ السَادِهِ عَلَيْنا قطباً من أسرار

<sup>(</sup>١) في (ب): تقضياً وزوالاً.

<sup>(</sup>۲) في (ب): كان كأن لم يكن.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: كالداخل قيه معهم.

<sup>(</sup>٤) في (ب): فظاهر هذا كلامه...إلخ.

الإكفار وذكر حقيقة الموالاة وحكمها، وفيه خروجنا عن مقصد الكتاب، وقد رمزنا إلى حقائق القول فيه في الكتب الدينية.

(وعلى كل داخل في باطل إثمان): أراد أن كل من فعل معصية فسقاً كانت أو كفراً أو غير ذلك مما ليس كفراً ولا فسقاً، فلابد فيها من وجهين في الإثم.

(إثم العمل به): الإقدام على فعله وقد نهى عنه.

(واثم الرضابه): إرادته.

سؤال؛ كلام أمير المؤمنين ها هنا مخالف لما قالته المعتزلة وغيرهم من المتكلمين من أن أقل المعاصي يستحق عليها جزءان من الإثم، وها هنا قال: لا يستحق عليها إلا جزء واحد، على الفعل جزء، وعلى الرضا جزء فما وجهه؟

وجوابه؛ هو أنه (خليلا ليس غرضه ذكر ما يستحق على المعصية من أجزاء العقاب، فيكون ما قاله السائل طعناً في كلامهم، وإنما غرضه أن الفعل لا يفعل إلا مع كونه مرضياً، فأراد أن يبين أن على مطلق الفعل إثم، وعلى مطلق الرضا إثم آخر غير ذلك الذي على الفعل، ولم يرد تقرير(١) مقدار أقل ما يستحق على المعصية من الآثام والعقاب.

[١٤٩] (اعتصموا بالذهم): يعني العهود والمواثيق، وعصمتها: منعها عن النقض والإخلاف فيها.

<sup>(</sup>١) في (ب): تقدير.

### **(في أوتادها<sup>(۱)</sup>):** فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد المواظبة على ما يعلق على العقود والمواثيــق مـن الأفعال والتحفظ بها، كما يكون الوتد حفظاً لما يعلَق عليه من الأمتعة.

وثانيهما: أن يكون مراده التشدد في العهود والمواثيق، استعارة له من شدة الوتد وضربه في الجدار.

[۱٥٠] (عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته): يشير بذلك إلى معرفة الله تعالى، فإنه لا عذر لأحد في الجهل به (10)، لما فيه -أعني العلم به من اللطف، والمصلحة والتقريب من الطاعة، والانكفاف عن المعصية؛ لأن مع معرفته بحصل الداعي إلى الطاعة وهو الثواب عليها، ويحصل الانكفاف عن المعصية بما يستحق عليها من العقاب.

[۱۰۱] (قد بصرتم): إما من البصر وهو رؤية الأدلة الباهرة على وجود الصانع وتوحيده، وإما من البصيرة بما عرَّفنا به من البداية، والآداب والحكمة.

<sup>(</sup>۱) هذه الحكمة في شرح النهج لفظها: (استعصموا بالذمم في أوتارها)، قال ابن أبي الحديد في شرح ذلك في شرح النهج ٢٧٢/١٨: أي في مظانها ومركزها، أي لا تستندوا إلى ذمام الكافرين والمارقين، فإنهم ليسوا أهلاً للاستعصام بذعهم، كما قال تعالى: ﴿لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وقال: ﴿إِنهم لا أيمان لهم ﴾.

وهذه كلمة قالها بعد انقضاه أمر الجمل وحضور قوم من الطلقاء بين يديه ليبايعوه، منهم مروان بن الحكم، فقال: وماذا أصنع ببيعتك؟ ألم تبايعني بالأمس! يعني بعد قتل عثمان، ثم أمر بإخراجهم ورفع نقسه عن مبايعة أمثالهم، وتكلم بكلام فيه ذمام العربية وذمام الإسلام، وذكر أن من لا دين له فلا ذمام له، ثم قال في أثناء الكلام: (فاستعصموا بالذمم في أوتارها) أي إذا صدرت عن ذوي الدين، فمن لا دين له لا عهد له. انتهى.

<sup>(</sup>٢) به، زيادة في (ب).

(إن أبصرتم): إن استعملتم أبصاركم وبصائركم في ذلك.

(وقد هديتم): إلى الدين.

(إن اهتديتم): طرقه وأحكامه.

[۱۰۲] (عاتب أخاك بالإحسان إليه): يعني إذا سمعت ما تكرهه من أخيك المؤمن فاجعل العتاب له هو الإحسان إليه.

(واردد شره بالإنعام عليه): أراد واردد ما وصل منه من الشر إليك بالإفضال عليه من جهتك، فإن ذلك يكون أدعى إلى انكفافه عن الشر إليك، وأقرب إلى ارعوائه عما كان فيه من إيصال الإيذاء.

[١٥٣] (من وضع نفسه مواضع التهمة): في الأماكن التي تكون سبباً في التهمة وطريقاً إليها.

(فلا يلومن (۱) من أساء به الظن): يعني فلومه من جهة نفسه لكونه فعل ذلك، ولا لوم على من ساء ظنه فيه بالتهمة له في ذلك، وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم» (۱).

[٤٥١] (من ملك): أمراً من الأمور، أو(٢) كان له قدرة على غيره.

(استاثر): أي استبد بما يملكه من ذلك، ولم يرض المشاركة فيه.

[۱۵۵] (من استبد برایه هلك): یشیر إلى أنه یتطرَّق إلیه الزلل فلا یأمن البلکة فی بعض آرائه.

<sup>(</sup>١) في (أ): فلا يلوم، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) رُواه العلامة المفسر الزمخشري في الكشاف ٥٦٨/٣، ٤٥٠/٢.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وكان

(ومن شاور الرجال): أخذ آرائهم في القضايا، واستمد منهم المصالح في الرأي.

(شاركها في عقولها): يريد أن الرأي هو غاية فهم الإنسان ونهاية عقله، فإذا أخذته من صاحبه فقد شاركته فيما يُوصِّل إليه عقله من ذلك.

[١٥٦] (ومن كتم سره كانت الخيرة بيده): يعني أنه إذا كتم السر كان مخيراً في الإقدام والإحجام، وكان مالكاً لأمره، وبعد إفضائه لسره لا يكاد علك ذلك من حاله وأمره.

[٥٧] (الفقر هو الموت الأكبر): إنما كان أكبر لوجهين:

أما أولاً: فلأن الفقر في بعض الأحوال يتمنى صاحبه عنده الموت، وهو خروج الروح، وما كان يتمنى عنده الموت فهو أخف لا محالة وأصغر عنده مما يلاقيه من ذلك.

وأما ثانياً: فلأن الموت الذي هو خروج الروح فيه راحة للأبدان والخواطر والقلوب والجوارح، والفقر فيه عذاب لهذه الأشياء، فلهذا قال: هو الموت الأكبر يشير إلى ما ذكرناه، وفي الحديث: «ما من بر ولا فاجر إلا وبطن الأرض خير له من ظهرها»، فهذا فيه إشارة إلى الراحة التى ذكرناها بالموت، وعن هذا قال بعضهم:

ليسس من مسات فاستراح بميست

إنمسا المسوت في سموال الرجسال

وفي الحديث: ﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الْفَقِي ﴿ ''.

اللُّهُمُّ، أدخلنا في دعوته المباركة، وأشملنا ببركتها.

[١٥٨] (من(١) قضى حق من لا يقضي حقه فقد عبده): بعنى إذا كنت مساعدا لغيرك في قضاء حوائجه، ومبادرا إليها في تحصيلها، وهو لا يقضي لك حاجة قط، فهذه هي العبودية والذل والتصاغر الذي هو من شأن العسد.

[١٥٩] (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق): يعنى أن طاعة أولى الأمر فيما يأمرون به إنما هو فيما هو طاعة لله تعالى، ووجوب ذلك إنما هو بإيجاب الله تعالى، فإذا كان معصية ومخالفة لله فلا تتوجه طاعتهم بحال.

ويحكى أن خالد بن الوليد أمَّره الرسول على سرية، فأجج لهم نـاراً وأمرهم بالاقتحام فيها، فمنهم من اقتحم لما أمره ومنهم من أبي ذلك، فلما بلغ ذلك الرسول قال: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»(٢)، فهذه هي من كلام الرسول كما أوضحناه.

<sup>(</sup>١) وهو قوله ﴿ ((اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة)) أورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٢١٥/٢، وعزاه إلى سنن النسائي الكبرى (الجبتبي) ٢٦١/٨، والمستدرك للحاكم النيسابوري ٥٤٠/١، وانسنن الكبرى للبيهقي ١٢/٧، وإتحاف السادة المنقين ٣٥٠/٤، ٣٧١/٩، والمعجم الكبير للطبراني ٧٠٠٥وإلى غيرهما. وقولــه 🏟 في دعائـــه: ((اللهم، إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك)) رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج١/٦.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): ومن.

<sup>(</sup>٣) الحديث ورد في موسسوعة أطراف الحديث النبسوي الشسريف ٢٦٥/٧ ، وعـزاه إلى مصنـف ابن أبي شميبة٢١/١٢، والدر المنثور١٧٧/٢، وتماريخ بغداد ١٤٥/٣، ٢٢/١٠، وتماريخ آصفهان۱ /۱۳۳.

(١٦٠] (لا يعاب الرجل('' بتأخير حقه): يعني لا نقص عليه في ذلك، بل ذلك بكون من جملة التفضلات بتأخير الآجال وتراخيها، وفيه إشارة إلى أنه لا نقص عليه في تركه للقيام بالإمامة ؛ لأنه كما لا يعاب بالتأخير فلا يعاب أيضاً بالترك ؛ لأنه إسقاط لحقه لا غير.

(إنما يعاب من أخذ ما ليس له): لأنه يكون ظالماً لا محالة، فلا جرم توجه اللوم والذم إليه.

[١٦١] (الإعجاب بمنع الازدياد): ايعني أن من دخله أن الإعجاب في عمله فقد استكثره ورآه عظيماً في عينه، ومع هذا يفتر عن الزيادة وتكبر عليه، وتصور الكثرة بمنع من الزيادة.

## [١٦٢] (الأمر قريب): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد أن أمر الدنيا قريب هين فلا حاجة إلى التعريج عليها، وفي الحديث: أن الرسول رأى ابن عمر يصلح جداراً، فقال: «الأمر أقرب من هذا»(").

وثانيهما: أن يكون مراده أن أمر الآخرة قريب، فينبغي الالتفات إليها والمواظبة على إحرازها.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: المرء، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): لأن من داخله الإعجاب...إلخ.

<sup>(</sup>٣) روى قريباً منه القاضي العلامة محمد بن مطهر الغشم في رضا رب العباد ص٣٤ عن عبد الله بن عمر، قال: مربي النبي في وأنا أطين حائطاً أنا وأمي فقال: ((ما هذا يا عبد الله؟)) فقلت: يا رسول الله، وهي فنحن نصلحه، فقال: ((الأمر أسرع من ذلك)) وفي رواية: ((ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك)) قال: رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجة، وابن حبان في صحيحه.

(والاصطحاب قليل): يعني في ذات الله قليلة، والاصطحاب هو: المصاحبة، وهو افتعال، لكن الصاد إذا لاقت تاء الافتعال تقلب طاء، ومع الضاد في نحو اضطرب<sup>(۱)</sup>، ومع الطاء في نحو اصطلم، ومع الدال ذالا في نحو اذدكر.

[١٦٣] (قد أضاء الصبح لذي عينين): هذا مثل يضرب لمن اتضح له معرفة الشيء ثم تغافل عنه، وأعرض عن رؤيته، والمعنى أن الصبح يدرك إضاءته من كان مهتماً بإدراكه، وله عينان يدرك بهما.

[٦٤٤] (ترك الذنب أهون من طلبة (١٦٤): لأمرين:

أما أولاً: فلأن في ترك الذنب إهمالاً عن الاشتغال بالتوبـة وفعلهـا وإراحة للنفس عن ذلك.

وأما ثانياً: فلأن في ترك الذنب سلامة؛ لأنه لا يدري إذا فعل التوبة هل يؤديها بشروطها فتكون مقبولة أو<sup>(7)</sup> لا، وفي ترك الذنب سلامة عما ذكرناه كله، وهنو يضرب مشلاً فيمن يفعنل أمنزاً كنان لنه (1) عنه مندوجة وسعة.

[١٦٥] (كم من أكلة منعت أكلات): يشير إلى أن الإنسان إذا أكل أكلة زائدة على ما يعتاده فربما لم تتسع لها معدته، فتصيبه هيضة (°) فتمنعه عن

<sup>(</sup>١) في (ب): اضطراب.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وشرح النهج: طلب.

<sup>(</sup>٣) في (ب): أم لا.

<sup>(</sup>٤) له، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) الهيضة: معاودة المرضة بعد المرضة. (القاموس المحيط ص٨٤٨).

<sup>-7170-</sup>

أكلات كثيرة، وربما يضرب مثلاً لمن يفعل فعلاً فيمنعه تعاطي أفعال كثيرة، لو لم يفعله لأمكنه فعلها.

[١٦٦] (الناس اعداء ما جهلوا): ما عرفه الإنسان وأحاط به علماً فهو ملائم له موافق (١) لمزاجه، فلهذا تكثر مراجعته له، ويزداد النظر فيه، وما جهله فهو نافر عنه مخالف لطبعه، ويكون هاجراً له لا يعلق بخاطره (١) كأنه عدو له في المهاجرة وقلة الاحتفال بأمره.

[١٦٧] (من استقبل وجوه الأراء): بالنظر الصائب والفكر المستقيم (١٠٠٠).

(عرف وجموه (١) الخطأ): عند تصفحه لها واستعمال الفكرة الصائبة فيها.

[١٦٨] (من أخذ أن سنان الفضب ش): أخذ السنان استعارة، وأراد من تسلح الغضب من أجل إعزاز دين الله وإعلاء كلمته.

(قوي على قتل أشداء الباطل): الأشداء: جمع شديد كنبي وأنبياء، وأراد قواه الله ونصره على قتل من كان شديد الشكيمة (١) في الباطل وناصراً له، ويروى: (أساد الباطل): وهو: جمع أسد أي شجعان الباطل، وأهل الشطارة (١) فيه.

<sup>(</sup>١) ن (ب): وموافق.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لاتعلق له بخاطره.

<sup>(</sup>٣) في (ب): السليم.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: مواقع، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: من أحدً

<sup>(</sup>١) فلان شديد الشكيمة إذا كان شديد النفس أنفأ أبياً. (عنار الصحاح ص٣٤٥).

<sup>(</sup>٧) الشاطر: الذي أعيا أهله خبثاً. (المرجع السابق ص٣٣٧).

[١٦٩] (إذا هبت أمرآ فقع فيه): يعني إذا كنت خائفاً من أمر ومشفقاً من الوقوع فيه فافعله، وادخل فيه وتلبس به.

(فإن توقيه (١) أعظم مما تخاف منه): أراد فإن محاذرتك من الوقوع فيه أدخل ألماً وأعظم خوفاً من فعله.

[ ١٧٠] (الله الرياسة): يعني قاعدتها، والأصل الذي تكون مبنية عليه.

(سعة الصدر): احتمال كل مكروه للخلق والصبر على علاجهم، والتغمد لما يجري منهم.

[۱۷۱] (ازجر المسيء بثواب الحسن): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد اذكر للمسيء (٢) العاصي ثواب المحسن المطيع فلعله بذكرك لثواب ينقرع (٢) عن إساءته ويكف عنها، ويغار على ترك لثواب المحسن.

وثانيهما: أن يكون مراده كفُّ من أساء إليك بالإحسان إليه، فإن كفُّك له بالإحسان إليه يكون زجراً له عن الإساءة إليك.

[۱۷۲] (اقلع<sup>(1)</sup> الشر من صدر غيرك، بقلعه من صدرك): يريد إذا كانت الشحناء بينك وبين غيرك وأردت زوالها وإبعادها، فَأَزِلْهَا أولاً عن قلبك فإنها لا محالة تـزول مـن صـدر صـاحبك<sup>(۱)</sup> ثانياً، وهـذا ظـاهر

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: فإن شدة توقيه اللخ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): المسيء

<sup>(</sup>٣) في (ب): أن ينقرع.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: احصد.

<sup>(</sup>٥) في (ب): من صدر غيرك صاحبك.

فإنه لا يمكنه علاج نفس غيره، وإنما قدرته على علاج نفسه، وعند إزالة ذلك الوَحَر<sup>(1)</sup> من صدره، تنجذب نفسه وتسلس خلائقه فيكون من ذلك<sup>(7)</sup> مثله لا محالة، وفي ذاك<sup>(7)</sup> زواله بالكلية.

[۱۷۳] (اللجاجة تسل الرأي): أي تزيله بسهولة، من قولهم: سللت الشعرة من العجين إذا أخرجتها، وأراد أن اللجاج إذا عظم وكثر زالت معه الإصابة وفسد الرأى كله.

[١٧٤] (الطمع رق مؤبد): يربد مهما كان الإنسان طامعاً فلا يـزال في رق العبودية لمن هو طامع منه، لا فكاك لرقه، ولاخلاص له عنه.

[١٧٥] (ثمرة التفريط الندامة): أي لكل شيء ثمرة، وثمرة من فرط في عمل من أعمال (١) الدنيا والدين هو الأسف على ذلك العمل، وإحراز فرصته.

(ثمرة (<sup>(°)</sup> الحزم السلامة): أراد أن كل من حَزُمَ في أحواله وبناها عليه، فإنه يسلم لا محالة مما كان يحاذره ويخافه.

[۱۷٦] (لا خير في الصمت عن الحكم): المراد بالحكم ها هنا الحكمة، وأراد أنه لا فائدة في الصمت عن التكلم بالحكمة، فالنطق بها خير من الصمت عنها، وما ورد من جهة الشرع في إيثار الصمت إنما هو فيما لا حكمة فيه، وإليه تشير ظواهر الآي والأخبار إلى ما ذكره ها هنا.

<sup>(</sup>١) الوحر بفتحتين: العل

<sup>(</sup>٢) ق (ب): ذلك.

<sup>(</sup>٣) نَ (ب): ذلك.

<sup>(</sup>٤) أعمال، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: وغرة.

(كما أنه لا خير في القول بالجهل): يربد أنهما سيَّان، فترك الكلام بالحكم مثل النطق بالقول الجهل في الضرر والمفسدة.

[٧٧٧] (ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة): فيه روايتان:

أحدهما: بالياء بنقطتين من أسفلها وهو تثنية دعوى، وأراد من ادَّعى شيئاً وادَّعى آخر خلافه في المسائل الدينية والأحكام العقلية، وما يكون طريقه القطع، فلا بد من أن تكون أحدهما لا محالة خطأ وباطلاً.

وثانيهما: بالتاء بنقطتين من أعلاها، وهي تثنية دعوة، وغرضه من دعا إلى حق ودعا غيره إلى خلافه، فللالا، بلد من أن تكون أحدهما ضلالة، وهي التي تخالف الحق.

[۱۷۸] (ما شككت في الحق مذ أزيتُه(٢): يشير بهذا إلى استقامة طبعه وسلامة نظره عن الميل عن الحق، وعصمة الله له عن الخطأ في الدين والاعتقاد، وغرضه من هذا كثرة الانقياد منه للحق عند معرفته بكونه حقاً وصواباً.

[۱۷۹] (ما كذبت): كذبة على الله تعالى<sup>(٢)</sup> ولا على رسوله، ولا نقلت حديثاً يخالف ما هو عليه.

(ولا كذبت): فإن كان مبنياً لما سمي فاعله فالغرض أني ما كذّبت الرسول ولا أحداً من الأنبياء قبله فيما جاءوا به من عند الله،

<sup>(</sup>١) في (ب): ولا بد.

<sup>(</sup>٢) في (ب): رأيته.

<sup>(</sup>٣) تعالى، زيادة في (ب).

وإن كان مبنياً لما لم يسم فاعله(١)، فالغرض أني ما نقلت شيئاً من الرسول ولا عن غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم ولا عن الله فكذبني فيه أحد عن رويته له ونقلته إليه.

سؤال؛ أليس الخوارج قد كفروه وخطاؤه فيما فعل من التحكيم، وهـذا تكذيب له في مقالته؟

وجوابه؛ هو أن إكفارهم له ليس تكذيباً له فيما أخبر به عن نفسه، ولا فيما أخبر به عن نفسه، ولا فيما أخبر به عن الله وعن رسوله، فيكون طعناً على ما ذكرناه، وإنما كفروه لاعتقادهم أنه أخطأ فيما حكم من الحكمين، وكل خطأ فهو كفر، فإكفارهم له من هذا الوجه، لا من جهة التكذيب، وفي ذلك صحة ما قلناه.

(ولا ضللت): عن الحق، وزغت عن طريقه.

(ولا ضَلَ بي): أي ولا كان من جهتي بسبب (١) فعلته مما يضل به أحد من الخلق، ولا بد من تأويله على ما ذكرناه.

فأما<sup>(٢)</sup> كونه سبباً لضلال كثير من الخلق مثل الخوارج وغيرهم من غير فعل سبب من جهته ضلوا به، فهذا قد وجد وحصل، وإنما الغرض تأويله على ما ذكرناه ليستقيم.

[۱۸۰] (للظالم(١): بإيلام غيره أوبأخذ حقه.

<sup>(</sup>١) أي كُذَّبْتُ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ولا كان من جهتي ضلال بسبب فعلته ...إلخ.

<sup>(</sup>٣) فَ (ب): وأما.

<sup>(</sup>٤) فَى (أ): الظالم، والصواب ما أثبته من (ب) وشرح النهج.

<sup>-</sup> Y A Y . -

(البادي): السابق لغيره بالظلم في ذلك.

(غدأ): يعنى يوم القيامة.

(بكفه عضة): عض الكف كناية عن الندم، وأراد أنه يندم على ما فعله يوم القيامة من البداية بالظلم، ومصداق ذلك قوله تعالى: ﴿وَيُومُ يَعَنُ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيِهِ ﴾ [الرناد: ٢٧]، أي يندم على ما فعله حسرة وتأسفاً (١) على إقدامه عليه.

[۱۸۱] (الرحيل وشيك): وشك الأمر إذا قرب، وأراد أن الارتحال إلى الآخرة يقرب حاله.

[۱۸۲] (من أبدى صفحته للحق هلك): صفحة كل شيء جانبه، وأراد من جاهر بالجدال بالباطل، وأعرض عن قبول الحق فسد وبطل أمره.

[١٨٣] (من لم ينجه الصبر): على الأمور كلها.

(أهلكه الجزع): أراد أنه إذا لم يكن في الصبر على المصائب وجميع البلاوي نجاة عن الشرور، فالجزع فيها هو الهلاك بعينه، كما قالوا: من لم ينجه الصدق أوبقه الكذب.

[۱۸۶] (واعجبا أتكون (۱۰ الخلافة بالصحابة، ولا تكون بالصحابة والقرابة): هذا الكلام وارد على جهة الرد على من زعم تقرير إمامة أبي بكر وعمر بالصحبة، فقال متعجباً من ذلك كيف تكون ثابتة

<sup>(</sup>١) في (ب): أي يندم على فعله حسرة وأسفأ.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: واعجبا أن نكون ...إلخ.

بالصحابة فقط! ولا تكون ثابتة لمن ثبت في حقه الصحابة والقرابة جميعًا! فهو لا محالة يكون أحق وأولى لأمرين:

أما أولاً: فلأن ما ثبت في حق غيره فهو ثابت في حقه، على أكمل وجه وأتمه.

وأما ثانياً: فلأن القرابة إن لم تكن سبباً في استحقاق الخلافة وتقريرها، فلا أقل من كونها عاضدة ومفوية للصحبة، فلهذا كان أحق بالخلافة على ما يرعمونه من ذلك.

## (وقد روی له فی هذا شعر وهو قوله یخاطب آبا بکر :

فإن كنت بالشوري ملكت أمورهم

فكيف بهلذا والمشيرون غُيَّب

وإن كنت بالقربي حججت خصيمهم

فغــــيرك أولى بـــالنبي وأقـــرب):

الشوري هيي: المشاورة في الأمر، وأراد أخبرني بما حصلت لك الخلافة، وملك أمور الأمة والرئاسة عليها، فإن كان بالمشاورة من جهة الفضلاء من الأمة وجماهير الصحابة فالأكثر منهم كان غائباً لم يحضر هذه المشورة، فكيف تدُّعي الإجماع في ذلك من بعض الأمة دون بعض، وما هذا حاله لا يُعدُّ إجماعاً، وإن كان بالقربي من جهة الرسول حججت من قال من الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، وقلت: هذا الأمر لا يكون إلا في هذا البطن من قريش، ومن كان يقرب إلى الرسبول ويدنو منه في نسبه

وقرابته (۱) منه ، فإن كان الأمر كما قلته ، فغيرك يشير إلى نفسه أدنى منك قرابة وأولى منك اختصاصاً ومودة ، وهذا كلام (۱) بالغ في قطع لاحتجاجه (۱) بما ذكر من دعوى الإجماع واختصاصه بالقرابة ، ولا زيادة على ما ذكره وقرره.

[١٨٥] (إنما المرء في الدنيا غرض): الغرض: ما يرمى.

(تنتضل فيه المنايا): أي ترميه بسهامها.

(ونهب تبادره المصانب): النهب: اسم للمنهوب تسمية له بالمصدر كالصيد فيما يصاد أي تسابقه المصائب.

(ومع كل جرعة شرق): الشرق: عبارة عما يشتجر في الحلق فلا يسوغ.

(وفي كل أكلة غصص): إما جمع غصة إن كان بضم الغين، وإن كان بفتحها فهو مصدر غصه، وهو عبارة عما يكون في الحلق أيضاً.

(لا ينال (1) العبد نعمة إلا بغراق أخرى): يشير إلى أن النعمة في الوقت الثاني مغايرة للنعمة في الوقت الأول من القدرة والحياة والشهوة وإكمال العقل، وهذه كلها لا ينالها في الوقت الثاني إلا بعد مفارقتها (0) للوقت الأول؛ لاستحالة خلاف ذلك.

<sup>(</sup>١) في (ب): في نسبة وقرابة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وهذا الكلام.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وقطع لاحتجاجه، وكتب تحتها: في قطع احتجاجه.

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: ولا بنال.

<sup>(</sup>٥) في (ب): مفارقة.

(لا يستقبل (أ يوما من عمره إلا بفراق اخر من أجله): أراد أن كل ما يستقبله الإنسان من الأيام فهو معدود من عمره، وما يمضي عليه من الأيام فهو معدود من أجله، وإنما كان الأمر كما قلناه؛ لأنه لا يصل إلى أجله إلا بعد انقطاع عمره وذهابه، وليس الذاهب إلا ما يمضي دون ما يكون مستقبلاً، فلهذا قال: بفراق آخر من أجله، يشير إلى هذا.

(فنحن أعوان المنون): أراد أنا نعين المنية على ذهاب الأرواح بما يكون من تقضى الآجال وذهابها.

(وانفسنا نصب الحتوف): أراد أنها منصوبة لما يعرض لها من الحتف وهو الموت.

(فمن أين نرجو البقاء، وهذا الليل والنهار): أراد كيف نتصور الدوام لأحد من الخلق مع جري هذا الليل والنهار وإسراعهما وقطعهما للأعمار، اللذين لا يزالان جديدان على عمر الدهور وتكرر الأعوام.

(لم يرفعا هن شيء شرفا): يعني ما رفعا لأحد حالاً من شرف أو كرم، أو ارتفاع قدر وخطر.

(إلا أسرعا الكرة): كانت العودة من جهتهما سريعة.

(في هدم ما بنياه): من ذلك.

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: ولا يستبقل.

<sup>(</sup>٢) في (ب): تغيير.

[١٨٦] (يا ابن ادم، ما كسبت<sup>(١)</sup> فوق قوتك): يعني ما زاد من الجمع فوق مقدار القوت لك، ولمن تحت يدك وتمونه من الأولاد.

(فانت فيه خازن لغيرك): يعني ادخارك له تكون فيه بمنزلة الخزان لمن يأتى فينفقه ؛ لأنك لا تنتفع به وإنما ينتفع به غيرك.

[۱۸۷] (إن<sup>(۱)</sup> للقلوب شهوة): للشيء<sup>(۱)</sup> ونفرة عن غيره من جميع ما يُشتهى ويُلتذ به.

(واقبالاً، وإدباراً): تقبل تارة، وتدبر أخرى.

(فأتوها): على جهة الاغتنام لها والرغبة من جهتها.

(من قِبَل شهواتها): في الأوقات التي تشتهي فيه.

(واقبالها): وفي حال إقبالها.

(فإن القلب إذا أكره عمي): يعني إذا أتي له في حال كراهته عمي، فلا يستطيع البصر لما هو فيه.

وعن الحسن: اطلبوا نفوسكم عند التهجد (١) في الصلاة، وعند قراءة القرآن، فإن لم تجدوها فامضوا فإن الباب مغلق، يشير إلى ما يجده الإنسان من الرقة والإقبال إلى الله تعالى، والرغبة، وأحق ما يجد الواحد إقبال نفسه في هذه الأوقات الثلاثة.

<sup>(</sup>١) في (أ): ما كسبت فيه فوق قوتك، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج، وقوله: ما كسبت، في نسخة: ما جمعت (هامش في ب).

<sup>(</sup>٢) إن، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) في (ب): لشيء.

<sup>(</sup>٤) في (أ): عند التهجد وفي الصلاة.

[۱۸۸] (متى أشغي غيظي إذا غضبت!): أي أخبروني متى يكون الشفاء من الغيظ والحدة من جهة النفس.

(أحين أعجز عن الانتقام): يعني العقوبة، وأراد أحين لا أكون قادراً على عقوبة من أريد عقوبته، فهذا لا وجه له.

(فيقال لي: لو صبرت!): على هذا الغيظ؛ لأنك لا تقدر على إنفاذه، وقضاء غرضك منه.

(ام حين أقدر عليه): على الانتقام والأخذ بالثأر، فهذا أيضاً لا وجه له.

(فيقال لي: لو غفرت (۱۰): تجاوزت وصفحت عن ذلك، فإذاً لا وجه لشفاء الغيظ لكل متدين، ولهذا قالت عائشة: وهل تركت التقوى لأحد أن يشفى غيظه.

[١٨٩] وقال وقد مرُّ بقدر على مزبلة:

(هذا ما كنتم تنافسون عليه بالأمس!(٢)): تحاسدون عليه، من(٣) نَفِسُهُ إذا حسده.

وروي: (هذا صابحل به الباخلون!): يعني أن كل أمر تحسد عليه وتبخل به النفوس يصير إلى هذه الحالة(١٠) إنه لحقير.

[١٩٠] (لم يذهب من مالك ما وعظك): ما هذه: نكرة موصوفة،

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: عقوت.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: هذا ما كنتم تتنافسون فيه بالأمس!.

<sup>(</sup>٣) من، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): الحال.

والتقدير فيها لم يذهب من مالك شيء هـو واعـظ لـك، وفي إعرابهـا وجهان:

أحدهما: أن تكون مرفوعة على الفاعلية على أنه هو الذاهب.

وثانيهما: أن تكون مفعولة على أنها هي المذهوب بها، أي لم تُذْهِبُ أنت من مالك شيئاً واعظاً لك، والمعنى في هذا أنه لا يقع اعتبار بما ذهب من المال، إنما<sup>(١)</sup> الاعتبار النافع ما يكون في القلوب.

[١٩١] وقال لما سمع قول الخوارج: لا حُكُمُ إلا لله:

(كلمة حق يراد بها باطل): يريد أن قولهم: لا حُكُم إلا لله هو الحق لا محالة، فإن الحكم والقبض والبسط والخلق والأمر والإبرام والنقض إنما هو لله لا لغيره، كما قال تعالى: ﴿أَلاَلَهُ الْحَلَقُ وَالاَثْر ﴾ [الاعسرات:٥٠]، ولكن أرادوا بهذه الكلمة غرضاً قبيحاً، وهو أن يجعلوها ذريعة إلى البغي والمخالفة وإبطال ولاية أمير المؤمنين، وهذا كله باطل، فلهذا قال: هي كلمة حق، يشير إلى ما قلناه، ولكنهم أرادوا بها مقصداً باطلاً.

[١٩٢] وقال في صفة الغوغار:

وهم: أخلاط الناس، والسفلة منهم:

(هم الذين إذا اجتمعوا غلبوا): يشير إلى أنهم إذا اجتمعوا غلبوا(١) بالكثرة على حق كان أو باطل، فإن كثرتهم تكون سبباً للغلبة في ذلك.

<sup>(</sup>١) ق (ب): وإنما.

<sup>(</sup>٢) غلبوا، سقط من (ب).

(وإذا تغرقوا لم يعرفوا): يعني أن كل واحد منهم لا يؤبه له (۱) ولا يدرى حاله، ولكن الاجتماع هو الذي جاء من جهته النصرة، وعند الافتراق يبطل حالهم كله.

وقال: (بل هم الذين إذا اجتمعوا ضروا): يشير إلى أن اجتماعهم لا خير فيه، وإنما هو مضرة محضة؛ لأنه (1) إنما يكون اجتماعهم على اللهو واللعب وأنواع الملاهي وضروب الطرب، أو أراد إذا اجتمعوا ضروا على ما كان اجتماعهم عليه، فإن اجتماعهم لا يأتي بخير.

(وإذا تفرقوا نفعوا فقيل له: قد عرفنا مضرة اجتماعهم، فما منفعــة افتراقهم؟

فقال: يرجع أصحاب المهن): يعني الحرف.

(الى مهنهم): وإنما سميت الحرفة مهنة؛ لأنه يمتهن فيها نفسه وجوارحه، أي يستخدمها.

(فينتفع الناس بهم، كرجوع البنّاء إلى بنائه، والنسَّاج إلى منسجته، والخبَّاز إلى مخبره).

[١٩٣] (وأتي بجان): يعني برجل جنى جناية استحق بها الأدب أوالحد.

(ومعه غوغاء، فقال: لا مرحباً بوجوه لا تبرى إلا عند كل سواة): انتصاب مرحباً على المصدرية، والرحب: السعة، قال تعالى: و مَناقَت عَلَيْهُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَت ﴾ [الرحاد: ١١٨]، وأراد لا سعة لها؛ لأنها

<sup>(</sup>۱) له، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) ق (ب): لأنهم.

لا تسرى إلا عند كسل أمسر قبيسح يسسوء صاحب ويكسبه العسار، فيجتمعون يشاهدون ما يجري عليه، وليسلوا أهلاً للسستر ولا أهلاً للحلم والأناة.

[۱۹٤] (إن صع كل إنسان ملكين (۱ يحفظانه): عن كل سوء، ويكتبان عمله، قال الله تعالى: ﴿مَا يَلْفِطُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَنَكِهِ رَقِيبٌ عَيد ﴾ [د. ١٨].

(فإذا جاء القدر خلّيا بينه وبينه): يعني فلم يدفعا عنه ما هو واقع به من المحذورات.

(إن (٢) الأجل جُنْة حصينة): يعني أن الأجل الذي قدر الله للإنسان بلوغه لا بدمن استيفائه له، لا يعرض له عنه عارض حتى يستكمله، فهو مختص به عن كل سوء يخافه ويحذره.

وزعم الشريف على بن ناصر صاحب (الأعلام): أن للإنسان أجلين: طبيعي، واخترامي.

فالأجل الطبيعي وهو<sup>(۱)</sup> الضروري لا يمكن دفعه، ويزيل الله عنه سائر العوارض حتى يبلغه.

وأما الأجل الاخترامي فإنه يتعلق بأسباب عارضة، يمكن دفعها من القتل وغيره من سائر الآلام.

<sup>(</sup>١) في (أ): ملكان، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: وإن.

<sup>(</sup>٣) في (ب); هو، بغير واو.

ثم قال: وغرضه ها هنا هو<sup>(۱)</sup> الأجل الضروري، فيدفع الله عنه سائر أسباب الهلاك حتى يَبْلُغَهُ، فلهذا كان جنة يتحصن بها<sup>(۱)</sup>، وهذا الذي ذكره، وإن كان جائزاً من جهة العقل تصوره وإمكانه، لكنه لم يدل عليه دلالة، فلهذا كان موقوفاً حتى تدل عليه دلالة سمعية قاطعة.

[ ١٩٥] وقال له طلعة والنربير:

(نبايعك على أن نكون شركاؤك في الأمر).

فقال ليما:

(ولكنكما شريكان في القوة والاستعلاء (٢)): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد أن كل ما حصل للمسلمين من القوة والاستعلاء على غيرهم بالقهر والغلبة فلكما نصيبكما من ذلك.

وثانيهما: أن يكون مراده أن العناية في القوة والاستعلاء مشتركة بين المسلمين فيشتركون في قوة الدين وإعلاء كلمته.

(وعونان على العجز والأود): أي ويستعان برأيكما وأنفسكما عند العجز عن الأمور العظيمة في الدين، وعلى تقويم المعوج من الآراء<sup>(1)</sup>.

[١٩٦] (أيها الناس، اتقوا الله): المحيط بأحوالكم كلها.

(الذي إن قلتم سمع): أقوالكم كلها بحيث لا يخفى عليه منها شيء.

<sup>(</sup>١) هو ، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) أعلام نهج البلاغة -خ-، باختلاف يسير في اللفظ.

<sup>(</sup>٣) العبارة في شرح النهج: [لا] ولكنكما شريكان في القوة والاستعانة.

<sup>(</sup>٤) في (ب): الأمور.

(وان أضمرتم): شيئاً في صدوركم وأسررتموه.

(علم): عرفه وتحققه.

(وبادروا الموت): اسبقوه قبل أن يحول بينكم وبينها.

(الذي إن هربتم أدرككم): الإدراك ها هنا: اللحوق، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا لَمُترَكُّونَ ﴾ [النماء: ١]، أي ملحقون.

(وإن أقمتم): في مواضعكم من غير هرب.

(أخذكم): من قولهم: أخذته الحُمَّى وأخذه السيل، قال الله تعالى: ﴿ فَلَخَذُكُمُ الْعَذَابُ ﴾ [الحر: ١١٢]، أي استولى عليهم (١).

(وإن نسيتموه): تغافلتم عنه بالنسيان لأحواله.

(ذكركم): بوروده عليكم وهجومه عن قريب.

[١٩٧] (لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك): أراد أنه لا يمنعك من اصطناع المعروف إضاعة شكره من جهة من فعل في حقه.

(فقد يشكرك من لا يستمتع بشيء منه): فإن الشكر لك عليه ربحا حصل من جهة من لا يناله نفعك ولا يصل إليه معروفك، وهو سائر الخلق؛ فإن جميعهم يحمدونك على فعله ويشكرونك على إسدائه.

(وقد يُدْرَكُ مِن شكر الشاكر): يعني ومن لطف الله وحسن صنيعه (٢) في حق من فعل معروفاً أن يناله من شكر الشاكر عليه:

<sup>(</sup>١) في (أ): عليه.

<sup>(</sup>۲) ق (ب): صنعته.

(أكثر مما أضاع الكافر): أعظم قدراً بما أضاعه من كفره بمن وصل إليه، ثم تلا هذه الآية: (﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ النَّحْسِنِينَ ﴾ [الاعداد: ١٣٤١]: لما لها ها هنا من الملائمة وعظم الموقع وحسنه، ومعناها والله يريد إيصال النفع إلى من كان محسناً إلى غيره.

[۱۹۸] (كل وعاء يضيق بما جعل (۱) فيه): يعني أن كل وعاء وضع فيه شيء من الموضوعات فإنه يضيق مكانه لا محالة.

(إلا وعاء العلم): وهو القلب والصدر.

(فإنه يتسع ("): يعني كلما ازداد العلم في الصدر فإنه يكون أوسع وأبلغ عند الزيادة فيه، وهذا من عجائب تركيب القلب، ولطيف حكمة الله فيه، وأعضاء ابن آدم مشتملة على أسرار ودقائق في الحكمة، والقلب من بينها مختص بأعجبها وأعلاها وأدخلها وأسماها.

[١٩٩] (أول عوض الحليم من حلمه): أول ما يحصل للحليم من النفع على صبره وكظم غيظه.

(أن الناس أنصاره على الجاهل): يعينونه على تقبيح فعله وعلى الانكار عله.

ان لم تكن حليماً فتحلم): أراد أن الحلم ربحا كان الاكتساب، فإذا تكلف الحلم من لا يعتاد الحلم كان حليماً وعُدً في الحلماء.

<sup>(</sup>١) جعل، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: فإنه ينسع به.

(فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم): أوشك: أي قرب، وأراد أن كل من تشبه بقوم فإنه يكون من جملتهم.

[۲۰۱] (من حاسب نفسه ربح): بالمحاسبة ؛ لأنه إذا حاسب نفسه عرف ما يأتي من ذلك وما يذر.

(ومن غفل عنها خسر): أراد ومن غفل عنها بترك المحاسبة لها في جميع أحوالها خسر عمله.

(وهن خاف): من الله تعالى (١) ومن عقوبته، أو خاف من أهوال القيامة.

(أهن): مما يخافه؛ لأنه إذا خاف من ذلك اجتهد في تحصيل ما يؤمنه من القيام بأمر الله وامتثال أوامره.

(ومن اعتبر أبصر): ومن اتعظ بالمواعظ أبصر في أمر دينه.

(ومن أبصر): استبصر في الأمور.

(فهم): عن الله تعالى(٢) ما يريده منه.

(ومن فهم): عن الله ما يقوله.

(علم): ما يصلحه مما يفسده من ذلك.

[٢٠٢] (لتعطفن الدنيا علينا): ترجع إلينا بعد ذهابها عنا، وتعود إلينا.

(بعد شيماسها): شُمَسَ الفرس إذا منع صاحبه عن ركوبه (٢٠)، وأراد بعد امتناعها علينا.

<sup>(</sup>١) في (ب): من الله عز وجل.

<sup>(</sup>٢) تعالى، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) عن ركوبه، سقط من (ب).

[٢٠٣] (اتقوا الله): خافوه في جميع أحوالكم كلها.

(تقيية (٢) من شمر تحريدا): شمر في الأمر إذا نهض فيه بسرعة، والتجريد هو: الخفة عن العلائق، وغرضه من هذا السرعة فيما هو فيه.

(وجد تشميراً): وكان مجداً في تشميره غير هازل فيه.

(**واكمش**): أي عجل.

(في مهل): في إرواد وتُؤدّة.

(وبادر): عاجل فيما هو فيه من أمر الآخرة.

(عن وجل): خوف وإشفاق.

(ونظر في كرة المونل): تفكر في رجوعه ومآله إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) فِ (بِ): أي.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: تقاة.

(وعاقبة المصدر): وما يكون آخر أموره وعاقبتها عند الله.

(ومغبة المرجع): عاقبته، وما تؤول إليه حالته.

[٢٠٤] (الجود حارس الأعراض): المعنى في هذا هو أن من كان جواداً فإن جوده وسخاءه يمنعه ويحرسه عن الزلل، ويحمي مقاصده عن الزيغ والفساد.

(الحلم فدام('' السفيه): الفدام: ما يوضع في فم الإبريق ليخرج منه الماء صافياً، والفدام أيضاً: خرقة يجعلها المجوسي على فيبو('')، وأراد أن حلم الحليم يمنعه عن السفاهة وجريها من جهته، أو يريد أن الحلم من جهة الحليم يكون مانعاً عن أن تجري عليه أذية من جهة السفيه، ويكون حلمه مانعاً له.

(العفو زكاة الظفر): أراد أن لكل شيء زكاة، وزكاة من ظفرت به من الأعداء عفوك عنه.

(السلو عوضك عمن (٢) غدر): أراد أن عوضك عمن خانك وغدر بك هو إذهاب الحزن عنك واطراحه وتركه.

(والاستشارة عين الهداية): المشاورة في الأمر هو محض الصواب وعينه.

(وقد خاطر من استفنى برأيه): عرض نفسه للخطر وهو الهلاك، من أنفرد برأيه عن رأي غيره من العقلاء.

<sup>(</sup>١) في نسخة لجام، (هامش في ب).

<sup>(</sup>٢) وذلك عند السقى.

<sup>(</sup>٣) في (ب) وشرح النهج: ممن.

(الصبر يناضل الحدثان): يقال: ناضلت فلاناً إذا راميته فنضلته أي غلبته، وأراد أنه يغلب الحدثان، وهو ما يحدث من الخطوب، فإن الصبر عليها غالب لها.

(الجزع من أعوان الزمان (۱): العجلة في الأمور تعين الزمان على فساد الأحوال وتغيرها.

(كم من عقل أسير تحت<sup>(۱)</sup> هوى أمير!): أراد كم ترى من أهل الشقاوة ورجال السوء ممن يكون عقله موطؤاً بقدم هواه، وصار عقله أسيراً في ربقة الذل لهواه، لا يستطيع معه حيلة، وهذا هو الهلاك بعينه، فإن العقل إذا صار موطؤاً بقدم الهوى فلا يكاد ينتفع به صاحبه بحال.

(من التوفيق حفظ التجربة): يريد ومما يقود الإنسان إلى الخير ويؤذن بتوفيقه للصلاح حفظه للأمور المجرّبة، وأن لا يكون غافلاً عنها بحال.

(المودة قرابة مستفادة): أراد أن القرابة لا يمكن التوصل إليها لأنها من جهة الله تعالى، يعني بها قربة (النسب، وأما المودة فهي قرابة يمكن استفادتها بالتودد وتحصيل أسبابها.

(لا ت**نامننُ ملولاً)**: يعني في إبطال ما يكون من جهته من مـودة وصحبـة وإحسان وغير ذلك.

[٢٠٠] (عجب المرء بنفسه أحمد حسَّاد عقلم): أراد من هذا هو أن

<sup>(</sup>١) بعده في شرح النهج: وأشرف الغنى ترك المني.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: عند.

<sup>(</sup>٣) في (ب): قرابة.

من أعجب بعقله وينفسه وعلمه فإن عجبه هذا هو نقص في عقله، ومانعاً له عن الكمال والتمام.

[٢٠٦] (أغض على القذى): وهو ما يؤلم العين ويؤذيها.

(وإلا لم ترض أبدأ(١): يعنى وإن لم تفعل ما قلته، لم تزل غاضبا على كل أحد، وهذا جـاري مجرى المثل، وأراد منه احتمـل الأمـور الصغيرة، واصبر على ما يصيبك منها، وإن لم تفعل لم تكن راضيا عمرك.

[٢٠٠٧] (من لان عوده، كثفت أغصانه): هذا وارد على جهة الكناية، وأراد منه هو أن من رقّت أخلاقه وزكت وكانت صافية عذبة كَثَرُ إخوانـه وأصحابه، وكَثْفَ الشيء إذا غلظ.

[٢٠٨] (الخلاف يهدم الراي): أي يفسده ويبطله، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُنَازَعُوا نَضْتُلُوا وَتَنْهَبُ رِيحُكُمْ ﴾ [الاسال: ١٠].

[٢٠٩] (من نال): سعة في جاهه أو ماله أو غير ذلك من ضروب التوسعات.

(استطال): على الناس، وكان قاهراً لهم.

[٢١٠] (في تقلب الأحوال): تصرفها واختلافها في الزيادة والنقصان (١٠)، والعلو والارتفاع، فهذه الأمور كلها فيها:

(علم جواهر الرجال): أي أنها محك أصفارهم (٢) ومعرفة أحوالهم.

<sup>(</sup>١) لفظ الحكمة هذه في شرح النهج: (أغض على القذى، والألم ترض أبداً).

<sup>(</sup>٢) في (ب): والنقص.

<sup>(</sup>٣) أي عقولهم ولبُّ قلوبهم، والصُّفرُ بالتحريك من معانيه: العقل، والرُّوع، ولب القلب.

[۲۱۱] (حسد الصديق): أراد أن تحسده أو هو يحسدك، فهذا كله إنما يكون:

(من سُقُم المودة): ضعفها وهوانها.

[٢١٢] (أكثر مصارع العقول): صرعه إذا وضعه وأسقطه لجنبه.

(تحت بروق الأطماع (۱): كنى ببروق الأطماع عن مواضعها ومظانها، وحيث تكون موجودة، والمعنى في هذا هو أن العقول إنما تكون ساقطة ومصروعة حيث تتوهم الطمع وتظنه.

[۲۱۳] (ليس من العدل): يريد الإنصاف.

(القضاء على الثقة بالظن): الحكم على من كان ثقة عندك بسوء الظن، فإن مثل هذا لا يكون إنصافاً في حقه ولا عدلاً.

[٢١٤] (بنس الزاد إلى المعاد): أراد أخبث زاد وأرداه إلى الآخرة.

(العدوان على العباد): إما بأخذ حقوقهم، وإما بمنعهم عن استيفائها وظلمهم بذلك.

[٢١٥] (من أشرف أفعال (١) المرء): أعلاها وأعظمها.

(غفلته عما يعلم): تغافله عما يكون عالماً به من الأمور كلها.

[٢١٦] (من كساه الحياء ثوبه): أراد أن الله تعالى إذا أعطى الإنسان وكساه شيئاً من الحياء غطاه وستره به.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: المطامع.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أعمال، و في شرح النهج: أفعال الكريم.

(لم يز الناس عيبه): لم يطلعوا عليه.

[۲۱۷] (بكثرة الصمت تكون الهيبة): أراد أن الجلالة والمهابة تكون للإنسان من جهة إكثاره للصمت وإيثاره له.

(وبالنَّصَفَة): أي وبالإنصاف للحقوق والاعتراف بها.

(يكثر الواصلون): لك ويزداد الإخوان كثرة.

(وبالإفضال تعظم الأقدار): أي وبالإحسان إلى الخلق ترتفع الأقدار عند الخلق.

(وبالتواضع تتم النعمة): تكمل ويعلو أمرها؛ لأن التكبر نقص لها ووضع من حالها.

(باحتمال المؤن): أي الأثقال.

(يجب السؤدد): ارتفاع القدر.

(وبالسيرة العادلة): الحسنة المنصفة الصادقة.

(يُقْهَرُ المناوين): أي المغالب.

(و(١٠٠ بالحلم عن السفيه): بالصبر على أذاه والإعراض عنه.

(تكثر الأنصار عليه): الأنصار: جمع ناصر، وهو قليل في جمع فاعل كالأشهاد في جمع شاهد.

[٢١٨] (العجب لغفلة الحساد): جمع حاسد، وهو الذي يريد تحويل نعمة غيره إليه.

<sup>(</sup>١) الواو، زيادة في شرح النهج.

(عن سلامة الأجساد!): يعني أن الحسد يضر بالأجسام، فكيف غفلوا عنه، وهذا عظيم من حال الحسد فإنه كما هو مضر بالأديان في إبطالها وإذهابها، فإنه مضر بالأجسام أيضاً في إسقامها وإذهاب غضارتها وحسنها.

[٢١٩] (الطامع في وشاق الدنل): المعنى في هذا أن كل من استشعر طمعاً فإنه يكون موثقاً بالذل والمهانة، يشبه حاله بحال من أوثق فييه، فهو لا يزال فيه متصلاً به.

[٢٢٠] (الإيمان معرفة بالقلب): يشير بهذا إلى تحصيل المعارف الدينية. (واقرار باللسان): يشير بهذا إلى النطق بكلمة التوحيد، والشهادة بالرسالة.

(وعمل بالأركان): يشير بهذا إلى الأعمال البدنية من الصلاة والصوم والحج، وغير ذلك من العبادات.

وقوله (شخيلاً في شرح ماهية الإيمان هو: الذي عليه تعويل أكثر السلف، وإلى هذا ذهب أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة، وللمخالفين فيه أقوال كثيرة.

[۲۲۱] (من أصبح على الدنيا حزيناً): آسفاً على ما فاته منها ونادماً على ذلك.

(فقد أصبح لقضاء الله ساخطاً): لأن الغنى، والفقر، والمرض، والصحة كلها من جهة الله تعالى، فمن حزن على شيء من هذه الأمور

التي قضاها الله تعالى عليه؛ فقد سخط ما قضاه الله عليه وقدره له، وفي الحديث: «من لم يسرض بقضائي، ويصبر على بلائي، فليتخذ رباً سوآى»(١).

(ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به): الشكوى هي: الإخبار بالبلوي.

(فقد<sup>(۲)</sup> أصبح يشكو ربه): وهذا محمول على أنه إنما شكا ضره على فاجر، وفي الحديث: «من شكا على مؤمن فكأنما يشكو إلى الله، ومن شكا إلى<sup>(۲)</sup> فاجر، فكأنما يشكو الله<sub>»</sub>(۱)، فأما إذا شكا على مؤمن فهمو خارج عن هذا وفي الحديث:

«إذا مس أحدكم ضر فليقصد إخوانه، فإنه لن يعدم خصلة من أربع: إما مشورة، أو معونة، أو مواساة، أو دعاء».

(وصن أتى غنياً فتواضع ("كالفناه): يعني أناه إلى موضعه ومكانه فخضع لغناه، وذل من أجل أن ينال من خيره.

(دهب ثلثا دينه): لإتيانه له إلى موضعه ثلث، وبخضوعه (١) له ثلث، وهذا إنما يقوله ((خانيا) عن توقيف من جهة الرسول؛ لأن مثل هذه الأمور

 <sup>(</sup>١) الحديث بلفظ: ((من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي، فليلتمس ربأ سـوائي)) في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٥٤٦/٨ وعزاه إلى تهذيب تـأريخ دمشـق لابـن عساكر١٢٨/٦ ، كما أورده أيضا بلفظ قريب وعزاه إلى إتحاف الـادة المنفين ١٥١/٩.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: فإنما.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): على.

<sup>(</sup>٤) ومثله ورد لأمير المؤمنين على الرطيئ في النهج انظر الحكمة رقم (٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: فتواضع له لغناه ... إلخ.

<sup>(</sup>٦) في (ب): ولخضوعه.

لا تعلم إلا بتوقيف من جهة الله وإذن منه؛ لأنها كلام في أحكام الثواب والعقاب، وهو أمر غيبي.

(من('') قرأ القرأن فمات فدخل النار): يريد عقيب تلاوته له(''.

(فهو ممن يتخد ايات الله هزؤا): والمعنى في هذا أن القرآن عظيم الفضل كثير البركة فيبعد فيمن تلاه، وأحسن تلاوته أن يموت ويدخل النار، فإن دخل النار فما ذاك إلا لأنه كان يستهزئ بها ولا يحتفل بها، ولا لها(٢) عند، قدر أصلاً.

(من(١) لهج قلبه بحب الدنيا): أولع بحبها وكان مشغوفاً بجمعها.

(التاط منها بثلاث): التصق قلبه بخصال ثلاث كلها مهلكة له.

(هم لا يُغبثه): الغبُّ: أن تزور يوماً وتترك يوماً، وأراد أنه لا ينفك عنه وقتاً واحداً.

(وحرص لا ينزكه): الحرص هو: التهالك في الرغبة في أن تحصيل المرغوب فيه.

(وأهل لا يدرك هنتهاه): الأمل هو: إرادتك تحصيل الشيء في مستقبل الزمان، وأراد أنه لا غاية لما يأمله من ذلك، وهذا الحديث بعينه هو سماعنا عن الرسول ((الأربعين السيلقية) فإنه قال: «ما سكن

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: ومن.

<sup>(</sup>٢) له، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): ولا له.

<sup>(</sup>٤) في شرح النَّهج: ومن.

<sup>(</sup>٥) في (ب): وتحصيل.

حب الدنيا في قلب عبد إلا التاط منها بثلاث:

همٌّ لا ينفك عناؤه، وفقر لا يدرك غناؤه، وأمل لا يدرك منتهاه»<sup>(١)</sup>.

[٢٣٢] (كفى بالقناعة ملكاً): يريد أن من يقنع بالشيء فهو غني عن غيره، والقانع هذه حاله، فلهذا كانت القناعة في حقه ملكاً؛ لأن الملك هو ألا تفتقر إلى غيرك في أكثر أمورك وأحوالك.

(وكسن الخلق نعيما): يروى نعيماً أي ينعم الخاطر والبال به لما فيه من سعة النفس وسهولة الخاطر، ويروى تغنماً، أي أنه هو الغنيمة الباردة؛ لما فيه من الفوائد الدينية، والمنافع الدنيوية، وفي الحديث: «أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم»(").

<sup>(</sup>١) هو الحديث الثامن والثلاثون من الأربعين السيلقية ص٤٧ عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله الله يقول: ((إنه ما سكن حب الدنيا قلب عبد إلا اختص منها بثلاث: شغل لا ينفك عناؤه، وفقر لا يعدك غناءه، وأمل لا ينال منتهاه)) إلى آخر الحديث. ورواه في مسند شمس الأخيار ١٢١/٢ في الباب الثلاثين والمائة عن ابن عباس، وعزاه إلى الأربعين السيلقية أيضاً، وقال العلامة الجلال في تخريجه: أخرجه الطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، عن ابن مسعود مختصراً. ثم ذكر لفظه فيهما.

<sup>(</sup>٢) وجدته مفرقاً من حديثين: الأول وهو قوله: ((أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن)) رواه مرفوعاً ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢٣٩/٦، وهو من حديث رواه القاضي العلامة الحسين بن ناصر المهلا رحمه الله، في مطمع الآمال ص٨٦ وعزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريفة ٤٩/٤ إلى المطالب العالبة لابن حجر ٢٥٤٩، وحلية الأولياه ٧٥/٥، ومسند الشهاب ٢١٤، ومصنف ابن أبي شبة ٣٣٣/٨، وغيرها من المصادر، وبقية الحديث وهو من قوله: ((وإن الرجل ...)) إلى آخره أخرجه من حديث الإمام أحمد بن عبسى بن زيد (وان الرجل ٣٤٦/٣ بسنده عن علي (الطبية)، وابن أبي الحديد في شرح النهج ٢٣٨/٦ عن الحسن بن علي عليهما السلام، مع اختلاف يسير في بعض لفظه، ورواه القاضي العلامة علي بن حميد القرشي رحمه الله في مسند شمس الأخبار ٤٩٥/١ وعزاه إلى مسند الشهاب، وأورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٧٣/٣، وعزاه إلى المستدرك للحاكم وأورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٧٣/٢، والمعجم الكبير للطبراني ١٩٨/٨، وغيرها.

[٢٢٣] وسئل (الطَّيْلَةُ عن قوله تعالى: ﴿ فَلَنْخَيِنَّهُ حَبَّاةً طَيَّبَةً ﴾ [الحل: ١٧]؟ فقال: (هي القناعة).

[۲۲٤] (شاركوا الذي أقبل عليه الرزق<sup>(۱)</sup>): أراد التصقوا وادنوا منه، يعنى من أقبلت الدنيا عليه (۱)، وكان في فسحة من رزقه.

(فإنه أخلق للغني): يعني أقرب إلى كثرة التمكن من المال؛ لأنه لا يعدم من مخالطته خيراً.

(وأجدر بإقبال الحظ): أحق بإقبال ما قدره الله للعبد وعلم وصوله إليه.

[٢٢٥] وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَاأَمُرُ بِالْمَثْلِ وَالإَحْسَانِ ﴾ [العرب : ١٠٠]:

(العدل هو: الإنصاف، والإحسان هو: التفضل): وغرضه بالإنصاف الواجب؛ لأنه إنصاف الغير لحقه الواجب له، أوترك ما لايستحق عليه، وكله واجب.

[٢٢٦] (من يُعْطِ باليد القصيرة، يُعْطُ باليد الطويلة): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد أن كل ما ينفقه الإنسان من ماله في سبل الخير وأنواع البر وإن كان يسيراً؛ فإن الله تعالى<sup>(٢)</sup> يخلفه، ويجعل الجزاء عليه عظيماً في الآخرة من الثواب، والبدان ها هنا عبارتان<sup>(١)</sup> عن النعمتين: نعمة العبد ونعمة الرب.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: شاركوا الذين قد أقبل عليهم الرزق ...إلخ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أقبلت عليه الدنيا.

<sup>(</sup>٣) تعالى، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): عبارة.

وثانيهما: أن يكون مراده في الدنيا، وهو أن العبد إذا أعطى شيئاً لوجه الله تعالى ؛ فإن الله تعالى يخلف له في الدنيا أجزل بما أعطى، وتكون اليدان ها هنا من باب التخييل والتمثيل، وإلا فلا يد هناك، وهذا هو الأحسن ؛ لأنه بأساليب البلاغة أشبه.

## [٢٢٧] وقال لابنه الحسن بن علي عليها السلام:

(لا تدعون إلى هبارزة): المبارزة هو: أن يظهر الرجل لقرنه في الحرب فيتصاولان بالسلاح، فإما كانت الكرة لهذا، وإما لذاك، وقد وقع في أيام الرسول (فيلا)، فإن أمير المؤمنين بازر عمرو بن عبد وديوم الخندق()، وبارز أمير المؤمنين، وحمزة بن عبد المطلب ثلاثة من قريش: عبد المطلب ثلاثة من قريش: عبة، وشيبة ابني ربيعة، والوليد بن عبة، فقتل أمير المؤمنين الوليد بن عبة لما بارزه، وقتل حمزة عبة () لما بارزه، وقتل عبيدة شيبة اشترك فيه هو وحمزة وعلى بن أبي طالب()، وبارز الزبير بن العوام مرجباً القرظي فقتله الزبير()، فهؤلاء كلهم دعوا إلى المبارزة ولم يدعوا إليها.

 <sup>(</sup>١) مبارزة أمير المؤمنين علي (الغطية) لعمرو بن عبد ود وقتله عمراً، روتها كتب التأريخ والسير والفضائل وغيرها. انظر الروضة الندية ص٤١-٥٠، وشرح النهج لابن أبي الحديد ١٤.٦٠/١٩، وسيرة ابن هشام ١٣٧/٢-١٣٨، تحقيق عمر محمد عبد الخالق.

<sup>(</sup>٢) في (أ): شيبة، والصواب ما أثبته من (ب) لتناسبه مع ما أورده المؤلف هنا.

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام ٢٦٥/٢-٢٦٦، والروضة الندية ٤٠.٣٨.

<sup>(</sup>٤) في هذه الرواية نظر، فالذي قتل مرحباً اليهودي هو أمير المؤمنين على (شطيع وذلك في يوم خبير، والقصة والخبر في ذلك مشهوران ومتواتران تذكرها كتب السير والمناقب والفضائل، وقد سبق الكلام حول هذا الموضوع.

أما الزبير بن الموام فإنه لما كان يوم خيبر، وبعد خروج مرحب ودعوته للمبارزة فبرز إليه أمير المؤمنين ((عليه) فقتله أمير المؤمنين، فلما كان بعد ذلك خرج أخو مرحب، واسمه ياسر وهو يقول: من يبارز، قال ابن هشام في السيرة النبوية ٢٢٠/٣: فزعم هشام بن عسروة -

(وإن (١) دعيت إليها فاجب): يعني لا تتأخر بعد الدعاء، كما فعل من ذكرناه من هؤلاء.

(فإن الداعي باغي(٢)): على غيره بما كان منه من الدعاء.

(والباغي مصروع): لجنبه، مغلوب لا محالة.

[٢٢٨] (خيار خصال النساء شر<sup>(٣)</sup> خصال الرجال): يعني أن كل ما كان في النساء من صفات الخير في حقهن ، فهو في حق الرجال أقبح الصفات بلا مرية.

(الزهو والجين والبخل): فهذه كلها أنفس ما في النساء من الخصال، وهي شر ما في الرجال من الخصال، والزهو هو: الخيلاء، والجبن هو: خلاف الشجاعة، والبخل: نقيض الكرم.

(فإذا كانت المرأة مزهوة): يعتريها الخيلاء وتختص به.

( لم تمكن صن نفسها): في الفجور بها في الزنى لتعاظمها في نفسها، وتكبُّرها عن ذلك.

## (وإذا كانت بخيلة): ضنينة عالها.

أن الزبير بن العوام خرج إلى ياسر، فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب: يقتل ابني يا رسول الله! قال: ((بل ابنك يقتله إن شاء الله))، فخرج الزبير، فالتقيا، فقتله الزبير. انتهى. (انظر المصدر المذكور)، فلعل مراد المؤلف (رطيخ ذلك، فعليه يكون صواب العبارة هكذا: وبارز الزبير بن العوام أخا مرحب القرظي فقتله الزبير، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: فإن

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: فإن الداعي إليها باغ.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: شرار.

(حفظت هالها): عن الضياع والإهمال وإنفاقه في غير وجهه.

(ومال زوجها): وتكون حافظة أيضاً لمال زوجها.

(وإذا كانت جبانة): يعتريها الجبن ويصيبها.

(فرفت من كل شيء): الفرق: الخوف، وأراد أنها تكون خائفة من كل شيء!

(يعرض أه): في جميع أحوالها.

[٢٢٩] وقيل له: صف لنا العاقل؟

فقال: (هو الذي يضع الشيء مواضعه): أراد أنه عالم بكل الأمور، مقدراً (() لها في قلبه، وحافظاً (() لمقاديرها في صدره، فهو لا يغادر من أحكامها شيئاً، فلما كانت هذه حاله لا جرم وضع الأشياء في (() مواضعها.

(فقيل له: صف لنا الجاهل؟ فقال: قد فعلت): يشير إلى أنه الذي لا يضع الأشياء مواضعها، فكان ترك صفته (١) صفة له، إذ كان نقيضاً له، فلهذا كان بخلافه، وعلى العكس من صفته.

[۲۳۰] (والله لدنياكم هذه): يشير إلى ما أنتم عليه، وإنما أضافها إليهم لل الهم فيها من التعلق والمحبة في القلوب، فلهذا قال: دنياكم، يشير

<sup>(</sup>١) في (ب): مقدر.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وحافظ.

<sup>(</sup>٣) في، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) ق (ب): الصفة.

إلى الأمر المتمكن في صدوركم محبته، والحالُّ<sup>(١)</sup> في أفندتكم شهوته، وفيه تعريض بهم واستركاك لهممهم من أجل ذلك.

(أهون عندي من عُراق خنزير في يد محدوم): العُراق بالضم: جمع عُرْق، وهو العظم الذي أخذ منه اللحم، والخنزير حيوان، وهو نظير الكلب في نزول قدره وتحريم أكله، والمجذوم: من تقطعت أوصاله، وهذه هي نهاية الركة ونزول القدر.

[ ٢٣١] وكال (تغليلا:

(إن قوماً عبدوا الله رغبة): فيما عنده من الدرجات العالية (أن قوماً عبدوا الله رغبة): والمنافع النفيسة.

(فتلك عبادة التجار): لأن تعويلهم على إحراز الأعواض.

(وإن قوماً عبدوا الله رهبة): من عذابه وعقابه.

(فتلك عبادة العبيد): لأنهم يخافون العقوبة من السادة.

(وإن قوماً عبدوا الله شكراً): على نعمه وأياديه كلها.

(فتلك عبادة الأحرار): لأن الأحرار دأبهم الشكر على النعم والآلاء، وكلامه (في الله عبادة الأحرار): لأن الأحرار هذه العبادات وإن كانت حسنة لا غبار عليها، لكن عبادة الأحرار هي أحلاها وأولاها، فأما كلام أهل التصوف فيشير إلى أنه مستحق للعبادة لذاته لا من أجل شيء من هذه الأمور

<sup>(</sup>١) من حلَّ بالمكان إذا أقام وسكن فيه.

<sup>(</sup>٢) العالية، سقط من (ب).

كلها، وإليه الإنسارة بقول تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ فَرَقَمَ فِي خَرْمِهِمَ لِللَّهِ مُمَّ فَرَقَمَ فِي خَرْمِهِمَ لِيَامَونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

[٢٣٢] (المرأة شركلها): يعنى جميع خصالها شر ومعالجتها شر.

(وشر ما فيها): يعنى ومن جملة الشر فيها شدة البلوى بها.

(أنه لا بد منها): يعنى لإزالة الشبق وغير ذلك من المصالح الدينية فيها.

[٢٣٣] (مسن أطساع التوانسي): أي مال إلى الدعة والراحة، والضعف والتساهل.

(ضيع الحقوق): الدينية والدنيوية كلها؛ لأن التواني عنها يخل بها لا محالة.

(ومن أطاع الواشي): وهو الذي يدخل الضغائن والأحقاد ويحوك<sup>(١)</sup> الكلام بين الناس.

(ضيْع الصديق): يشير إلى أنه إذا أطاعه فيما يقول له من ذلك أضاع حقه وأسقطه، وفي ذلك إضاعته وزواله.

[٢٣٤] (الحجر الغصب في الدار): يعني أن الحجر إذا كانت مغصوبة وبني عليها دار فهي لا محالة.

(رهن بخرابها): أي لا تزال مرهونة بخراب الدار، وفي هذا تحذير عن الغصب في أحقر الأشياء وأعلاها، وأنه «لا يحل مال امرى مسلم إلا بطيبة من نفسه».

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) أي ينسجه، من حاك الثوب إذا نسجه.

[٢٣٠] (يوم الظالم على المظلوم): يشير إلى أن عواقب يوم المظلوم وهي إيفاء مظالمه وإيصاله بحقوقه.

(أشد من يوم المظلوم على الظالم('): لأن ما كان من جهة الظالم من الغموم والآلام اللاحقة بالمظلوم فهي منقطعة ذاهبة، وأما ما كان على الظالم من ذلك فهو أشد وأصعب؛ لأن مضاره دائمة غير منقطعة، فلهذا كانت أشق وأتعب.

[٢٣٦] (اتق الله بعض التقى وإن قل): يشير بكلامه همذا إلى أن تقوى الله عظيمة المنفعة في الآخرة والدنيا وإن كانت قليلة، فلهمذا أمر بهما على قلتها.

(واجعل بينك وبين الله سنز أوإن رق): يعني حجاباً عن معصيته والإقدام عليها، وإن كان ذلك الحجاب رقيقاً، كنى به عن الانكفاف الضعيف عن المعصية فإنه أهون لا محالة من (٢) التهالك في المعصية.

[٢٣٧] (إذا ازدحم الجواب): تراكمت الأسؤلة والجوابات وضاق وقتها.

(خفي الصواب): كثر الخطأ وغمض الجواب؛ لأجل الاردحام والتضايق.

[٢٣٨] (إن لله في كل نعمة حقا): أراد أن لله شكراً على كل نعمة من نعمه التي أعطاها بني آدم، من العافية، والشهوة، والقدرة، والعلم، وغير ذلك من النعم.

 <sup>(</sup>١) لفظ هذه الحكمة من أولها في(ب) وشرح النهج: (يبوم المظلوم على الظالم، أشد من يبوم الظالم عى المظلوم).

<sup>(</sup>٢) في (أ): عن.

(فمن أداه): يريد الشكر المتوجه على هذه النعم.

(زاده): إما زاده من تلك النعم وضاعفها له، وإما زاده من مضاعفة الثواب والأجر على ذلك.

(ومن قصر عنه): نقص عن ذلك الشكر.

(خاطر بزوال نعمته): المخاطرة هي: ظن الزوال للشيء والوقوع في الهلاك، ومصداق ذلك قوله تعالى: ﴿لَعِنْ شَكَرْتُمْ لَأَرْبِلَنَّكُمْ ﴾ [برامم: ٧].

[٢٣٩] (إذا كثرت المقدرة): على نيل المشتهيات (١)، وصدق التمكن منها.

(قلت الشهوة): لها وتناقصت، والسبب في ذلك هو أن من كان قادراً على تحصيل المشتهيات واللذات فكأنها في حكم الموجودة الكائنة، وما كان موجوداً فللقلب عنه سآمة وإعراض إلا أن يكون ثَمَّ أسباب توجب تجدد النشاط إليه حالة بعد حالة.

[٢٤٠] (احذروا نفار النعم): المعنى في هذا هو الأمر بشكرها كيلا تنفر وتزول.

(فما كل شارد بمردود): يعني أن الشارد إذا شرد فتارة يرجع، وربحا يعرض له عارض فلا يعود أبداً.

[۲٤١] (الكرم أعطف من الرحم): العطف هو: العود بالمنفعة، وأراد أن الواحد متى كان كريماً سخياً، فإن عوده بالمنفعة على أهله وأقاربه وغيرهم من سائر الأجانب، أكثر من عودة القريب<sup>(۲)</sup> على قرابته بالنفع

<sup>(</sup>١) في (ب): الشهوات.

<sup>(</sup>٢) في (ب): من عوده على قرابته.

إذا لم يكن سخياً كريماً (١٠)؛ لأن ما يكون من جهة الطبع أقوى مما يكون من جهة القرابة.

[٢٤٢] (من ظن فيك خيرة فصدّق ظنه): أراد أن كل من توهم من جهتك خيراً، إما ظن الصلاح، وإما ظن إيصال الإحسان، فالأخلق بالشيم الطاهرة، والخلائق الشريفة تصديق الظن، فإنه دال على كرم الطبع.

[٣٤٣] (أفضل الأعمال): أعظمها عند الله تعالى، وأقربها إليه.

(ما أكرهت نفسك عليه): يعني كلفتها وكان حاصلاً بمشقة، وأراد بهذا ما كان عمله شاقاً، والمشقة فيه شديدة وألم النفس به عظيم، فإن الله تعالى يعظم فيه الأجر على قدر ما أصاب فيه من المشقة، وليس الغرض من هذا هو إكراه النفس على العمل مع إدبارها عنه، فإن الأفضل هو خلاف ذلك، وفي الحديث: «عليكم من العمل بما تطيقون، فإن الله لا يملُّ حتى تملوا»، وهذا كله في غير ما كان واجباً، فأما الواجب فلا بد من تأديته على كل وجه.

[۲۴۶] (عرفت الله تعالى بفسخ العزائم، وحل العقود): أراد أن من جملة ما يستدل به على وجود صانع مدبّر حكيم بما يجد الإنسان من نفسه، وهو أن يكون عازماً على أمر مصمماً على فعله لا يلويه شيء عن إيجاده وتحصيله، ثم يأتي ما ينقض عزمه ويُحِلُّ عقد ضميره، فيكفه عن فعل ذلك الشيء، فهذا وأمثاله فيه دلالة باهرة على وجود الصانع الحكيم

<sup>(</sup>١) في (ب): إذا لم يكن كريماً سخياً.

الذي يقلّب القلوب على ما يشاء، ويحكم فيها ما يريد، وهو الناقض لتدبير المدبرين، الذي بيده نواصي الخلق وقلوبهم، يصرفها على ما يحب، وتقضى به حكمته.

[٢٤٥] (صرارة الدنيا): ما يصيب فيها من المرارات بتحمل هذه التكاليف الشاقة والآصار (١) الثقيلة التي أوجبها الله تعالى.

(حلاوة الاخرة): لما يكون عليها من الثواب والأجر.

(وحلاوة الدنيا): وهو ما يكون فيها من اتباع الشهوات المحظورة، واللذات الممنوعة، وبما يكون من الإعراض عن أداء هذه الواجبات والميل إلى الدعة والراحة في تركها.

(مرارة الاخرة): لما يكون فيها من العقاب العظيم والنكال الشديد لأجل ذلك.

[۲٤٦] (فرض الله الإيمان): أوجبه على الخلق، وأوعد على تركه بالنار والعذاب.

(تطهرآ<sup>(۲)</sup> من الشرك): لأن أعلى الإيمان هو التوحيد والعمل عليه، وذلك هو نفس التطهر<sup>(۲)</sup> عن الإشراك بالله غيره، وأن يعبد معه سواه.

(والصلاة تنزيها عن الكبر): أراد وفرض الله الصلاة ولا وجه

<sup>(</sup>١) الأصار: جمع إصر بالكسر، وهو العهد والثقل.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وشرح النهج: تطهيرا.

<sup>(</sup>٣) في (ب): التطهير.

لفرضها، إلا تنزيهاً وترفعاً عن التكبر(١)؛ لما فيها(٢) من الخضوع والتواضع لله تعالى.

(والزكاة تسبيباً(") للرزق): أراد وفرض الزكاة على الخلق؛ لأن تكون سببا في الرزق لهم، وأن يخلف لهم أضعافها من عنده.

(والصيبام ابتبلاء للإخبلاص مبن الخلبق): يمنى أنه يمتحبن به(١٠) إخلاصهم ؛ لأن الصيام هو سر بين العبد وبين الله تعالى، لا يطلع عليه أحد سوى الله، فلهذا كان فرضه اختبارا لذلك، ومثله في كونه سرا بين العيد وبين الله غسل الجناية.

(والحج تقوية للدين): لما فيه من الشعار العظيم والأبهة الكبرى من تعظيم المناسك وسوق الهدى، وغير ذلك من الشعارات فيه.

(والجهاد عزأ للإسلام<sup>(°)</sup>): أي والسر في إيجاب الجهاد بالنفس والمال هـو أن الله يعز به الدين، ويحمي به سوح<sup>(١)</sup> الإسلام، ويشيد به أركانه؛ لما فيه من مضادة الكفار وإهابتهم وقطع دابرهم بالسيف.

(والأمر بالمعروف مصلحة للعبوام): لما فيه من الصلاح للجملة وإصلاح(٧) العامة، وتجري المقاصد الحسنة المرضية لله تعالى في أحوالهم.

<sup>(</sup>١) في (ب): وترفعاً عن الكبر.

<sup>(</sup>٢) ق (أ): قيه.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): تسيأ.

<sup>(</sup>٤) ق (i): يهم.

<sup>(</sup>٥) في (أ): والجهاد عز الإسلام.

<sup>(</sup>٦) في (أ): سرج، والسوح هو: جمع ساحة، وساحة الدار: ناحيتها وجانبها.

<sup>(</sup>٧) في (ب): وصلاح.

(والنهبي عن المنكر ردعاً () للسفهاء): كف لهم عن هذه المناكير () التي يأتونها، وإنما قال السفهاء؛ لأنه لا يكاد يقع في القبائح والمنكرات الشنيعة إلا ضعفاء العقول والأحلام.

(وصلة الأرحام منماة للعدد): أي تنمو بها الأولاد ويكثر عددهم ؛ لما فيها من المودة والتراحم فينميه الله لما في وصلها من الرضا له.

(والقصاص حقناً<sup>(٦)</sup> للدهاء): لأن من علم أنه إذا قتل غيره قتل به، كان ذلك مانعاً له عن الوقوع في القتل، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فَيَ النِّصَاصَ حَيَاةً ﴾ [الغرة ٢٧٩].

(وإقامة الحدود إعظاماً للمحارم): أراد أن السر في مشروع الحدود وإقامتها على من ارتكبها هو أن الله تعالى عظم حال هذه المحرمات التي جعل في مقابلتها الحدود للما فيهما من المفسدة للدين، فلهمذا شرع في مقابلتها هذه الحدود الله تعظيماً لأمرها واستحقاراً لمرتكبها وتنكيلاً به.

(وترك شرب الخمر تحصيناً للعقل): أراد أن الله تعالى يحب صيانة العقول عن زوالها وتغيرها لما فيها من المصلحة، وكونها ملاكاً للتكليف والتمييز(°)، فلأجل هذا صانها بما شرع على المسكرات من الحدود والتعزيرات، وما ذاك إلا لما ذكرناه من دوام مصلحتها.

<sup>(</sup>١) ق (أ): ردع.

<sup>(</sup>٢) في (ب): المناكر.

<sup>(</sup>٣) في (أ): حقن.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): للتمييز والتكليف.

(وبحانبة السرقة إيجاباً للعفة): يشير إلى أن الله تعالى شرع عقوبة السرقة وهو قطع اليد لما في ذلك من العفة، ومجانبة الأمور المستخفة، فلهذا صان الأموال بالقطع للأيدي، فيحصل بذلك العفاف<sup>(۱)</sup> عن القاذورات وارتكابها.

(وترك الزنا تحصيناً للنسب): أراد أن الله إنما شرع عقوبة الزنا وحرمه خيفة على ضياع الأنساب وإهدارها، فلهذا صانها بهذه الحدود المشروعة عليها، إما الجلد في غير المحصن، وإما القتل على من أحصن، وما كان تحريمها إلا للوجه الذي ذكرناه.

(وترك اللواط تكثيراً للنسل): يعني وإنما حرم اللواط وهو إتيان الذكور، وهو عمل قوم لوط؛ لأن فيه تكثيراً للنسل؛ لأنه لو اعتمد بالنكاح لانقطع النسل، وفي(أ) ذلك ذهاب العالم وانقطاع الدنيا، والله يريد بقاها إلى الوقت الذي يعلم انقطاعها فيه.

(والشهادات استظهاراً على المحاحدات): أراد وإنما أوجب الإشهاد في الأنكحة وندبها في سائر العقود خوفاً من إجحاد الحقوق، فلهذا قررها بالشهادة خوفاً من ذلك ومحاذرة عليها من الإهمال والضياع بالجحود، فلهذا صانها بها.

(وترك الكذب تشريفاً للصدق): يعني وإنما أوجب الصدق وحرم الكذب لما فيه من المفسدة العظيمة التي لا يعلم تفاصيلها ولا يحيط به

<sup>(</sup>١) في (أ): العقاب.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ومن ذلك.

إلا الله تعالى، وكلامه ها هنا يشير إلى ما يكون منه من ركة النفس وسخف الطبيعة بفعل الكذب، وإليه الإشارة بقوله الكذب «الكذب عانب للإيمان».

وزعم بعض الأشعرية أن تحريم الكذب فيه بقاء العالم وانتظامه.

(والإسلام<sup>(۱)</sup> أهاناً من المخاوف): يريد وإنما أوجب الإسلام لما فيه من الأمن من المخاوف الأخروية وهو العقاب من جهة الله تعالى، وأمن من المخاوف الدنيوية، وهو حز الرقبة واصطلام الأموال؛ لأن ذلك كله إنما حصل -أعني السلامة في الآخرة من العقاب ومن هذه المضار الدنيوية- ببركة الإسلام والتعلق به.

(والإهامة نظاماً للأمة ("): وكان السبب في إيجاب الإمامة، إما عقلاً وشرعاً على رأي بعض العلماء، وإما شرعاً على رأي أكثر العلماء؛ لما فيها (") من نظام الخلق والتئام أحوالهم، وارتفاع كلمة الدين، وظهور أبهته ورفع شياره (1) والهيبة في قلوب أعدائه، وتقوية كلمته وشدة أمره إلى غير ذلك من المصالح الدينية.

(والطاعة تعظيماً للإمامة): لأن بالطاعة يقوم أمرها ويعظم حالها، أعنى الإمامة.

[٢٤٧] وكان ( و المعلق الطالم إذا أردتم يمينه).

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: والسلام.

<sup>(</sup>٢) في (أ): والإمامة نظام الأمة.

<sup>(</sup>٣) ن (ب): فيه.

<sup>(</sup>٤) الشيار بالياء: هو الحسن، والجمال، والهيئة، واللباس، والزينة.

<sup>-19.4-</sup>

#### وفي نسخة أخرى: (الفاجر) (بإنه بريء من حول الله وقوته، فإنه إذا حلف بها كاذباً عوجل):

ويحكى أن يحيى بن عبد الله(<sup>١)</sup> حلُّف عبد الله بن مصعب بن الزبير<sup>(٢)</sup>

(۲) هو عند الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، أبو بكر ١١١١-١٨٤هـ، أمير، ولمد بالمدينة، وولى البمامة في أيام المهدي العباسي ثم الهادي، واعتزل ببغداد، فألزمه الرشيد بولاية المدينة، وعمره نحو (٧٠) سنة، فقبلها ثم أضيف إليها نيابة اليمن، كان يلقب بعائد الكلب لقوله:

مالي مرضت قلم يعدني عائد منكم ويمرض كلبكم فأعود (انظر الأعلام ١٣٨/٤).

قلت: وعبد الله بن مصعب الزبيري هذا الذي سعى بالإمام يحيى بن عبد الله عند هارون العباسي، وذلك أن الإمام يحيى بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رمه لما أمنّه هارون بعد خروجه بالديلم، وصار إليه بالغ في إكرامه، فسعى به بعد مدة عبد الله بن مصعب الزبيري إلى هارون، وكان الزبيري هذا قد كسد سوقه عند ملوك بني العباس، فأراد النفاق بالكذب والسعاية، فسعى بيحيى بن عبد الله إلى هارون، وقال له: إنه قد عاد يدعو إلى نفسه سراً، وحسن له نقض أمانه، فاحضره وجمع بينه وبين عبد الله بن مصعب ليناظره فيما قذفه به ورفعه عليه، فجبهه ابن مصعب بحضرة هارون، وادَّعى عليه الحركة في الخروج وشق العما، وفي بعض الروايات: أن الزبيري قال لهارون: قد جاءتني دعوة يحيى، فعلمت وشق الم تبلغني مع العداوة بينا وبينه، حتى لم يبق أحد خلف بابك إلا وقد أدخله في الخلاف عليك، ثم جرت مناظرة بين الإمام يحيى بن عبد الله وابن مصعب بحضرة هارون، ح

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الشهيد يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وجه، المتوفى شهيداً نحو سنة ۱۸۰ه، أحد الأئمة الأعلام في العلم والفصل والشجاعة والزهد والورع والجهاد والثورة على الظلم، دعا حوالي سنة ۱۷۱ه، وبايعه أناس من الجزيرة ومصر واليمن والمغرب، وقد استنفر بعد مقتل الإمام الحسين بن علي صاحب فنخ، وجال متنكراً من الحزيرة إلى اليمن ثم إلى العراق ومنها إلى بلاد الديلم، ودعا ثانياً هنالك سنة ۱۷۵ه، واشتد طلب هارون العباسي له، وبعث من يخادع الديلم فيه، ويعرض له الأمان، فلما شعر الإمام يحيى بفتور الديلم في نصرته قبل الأمان، وجرت بينه وبين هارون العباسي مراسلات وعهود، وعاد يحيى، ثم غدر به هارون، ونقض عهده وحبسه، ودس له السم في سجنه. (انظر معجم رجال الاعتبار ص ٤٨٥ ت (١٤٩٥)).

هذه اليمين في مخاطبة جرت بينه وبين يحيى بن عبد الله في مجلس الرشيد، فحلفها الزبيري فعوجل بالعقوبة، فقيل: إنه مات من يومه، وقيل: مات بعد ثلاثة أيام.

(وإذا<sup>(۱)</sup> حلف بالله الذي لا إلىه إلا هو): يريد إذا ذكر لفظ التوحيد والتنزيه لله تعالى عن اتخاذ الشركاء.

لاعسز ركنسا نسزار عنسد سسطوتها

ألست أكرمهم عوداً إذا انتسبوا

وأعظم النباس عنبد النساس منزلية

قومسوا ببيعتكسم ننهسض بطاعتهسا

إن أسلمتك ولا ركنا ذوي بحسن يوماً وأطهرهم ثوباً من الدرن ومن وهن وهن

إن الخلافة فيكم با بني حسن

إلى آخر الأبيات وهي من قصيدة طويلة، فتغير وجه هارون عند سماع الشعر وتغيظ على ابن مصعب، فابتدأ ابن مصعب يحلف بالله الذي لا إله إلا هو وبأيمان البيعة أن هذا الشعر لبس له وأنه لسديف، فقال يحيى: والله ما قاله غيره، وما حلفت كاذباً ولا صادقاً بالله قبل هذا، وإن الله عز وجل إذا عبد العبد في يمينه فقال: والله الطالب الغالب الرحمن الرحيم استحبا أن يعاقبه، فدعني أن أحلّفه بيمين ما حلف بها أحد قط كاذباً إلا عوجل، قال فعلمه، قال: قل: برئت من حول الله وقوته، واعتصمت بحولي وقوتي، وتقلدت الحول والقوة من دون الله، استكباراً على الله واستعلاه عليه، واستغناء عنه إن كنت قلت هذا الشعر، فامتنع عبد الله بن مصعب من الحلف بذلك، فغضب هارون، شم وكز الفضل بن الربيع عبد الله بن مصعب برجله، وقال له: احلف ويحك، فجعل يحلف بهذه البمين ووجهه متغير وهو يرعد، فضرب يحيى بين كنفيه وقال: يا ابن مصعب، قطعت عمرك لا تفلح بعدها أبداً.

قالوا: فما برح من موضعه حتى عرض له أعراض الجذام، استدارت عيناه، وتفقأ وجهه، وقام إلى بيته فتقطع وتشقق لحمه، وانتثر شعره، ومات بعد ثلاثة أيام، وقبل: من يومه، وقبل: ثانيه.

(انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٩١/١٩-٩٤، والتحف شرح الزلف للمولى المجتهـد مجد الدين المؤيدي ص١٢٨-١٢٩).

(١) في (ب): فإذا.

(لم يعاجل): بالعقوبة وإن كان فاجراً.

(لأنه وحُد الله سبحانه): أي أخبر عنه بأنه واحد.

[۲۲۸] (يا ابن ادم، كن وصي نفسك): يريد ما كنت تفعله عند الموت وبعده فافعله وأنت صحيح.

(واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه بعدك(1): أراد واعمل في مالك من الصدقة والبر والصلة للأقارب والأرحام، والإيشار هو: الاختصاص، ومنه قولهم: آثرته بكذا إذا خصصته به، وأراد ما تختص غيرك أن يكون عاملاً فيه بعد موتك.

[۲٤٩] (الجدة ضرب من الجنون): أراد السعة والتمكن من المال، هذا على من رواه بالجيم.

فأما من رواه بالحاء (') وهو الأحسن، فأراد أن حدة المزاج والإسراع إلى الغضب هو نوع من الجنون، يشير بهذا إلى ما في الحدة من تغير ('') الحال وإبطال العقل وإفساده، ثم قرر تقريبها من الجنون، بقوله:

(لأن صاحبها يندم): على ما كان منه من الأفعال الردية.

(فإن لم يندم): على ما فعله (1) من ذلك.

(فجنونه مُستَخكِمُ): يعني أنه لا دواء له، ولا يرجى إفاقته منه.

<sup>(</sup>١) في (ب): أن تعمل فيه بعد.

<sup>(</sup>٢) أي الحدة، كما هو في شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) في (ب): تغيير

<sup>(</sup>٤) ق (ب): ما فعل.

[٢٥٠] (صحة الجسد): سلامته عن الأسقام والعاهات.

(من قلة الحسد): لأنه إذا كان حاسداً فمعه غمّ قاتل، وهممّ (١) لا يفارقه، وفي الحديث: «ما رأيت ظالماً أشبه منه بالمظلوم منه بالحاسد».

[٢٥١] [وقال ((خليلا لكيل بن زياد النفعي](١):

(يا كميل، مُز أهلك أن يَرُوحُوا في كسب المكارم): اصطناع المعروف، وإسداء الخير، والتفضل على كل أحد.

(ويُدُلِجُوا في حاجمة من هو ناهم): الدلجة هو: أول البكرة، وفي الحديث: «من خاف البيات أدلج، ومن أدلج في المسير وصل»<sup>(٢)</sup>، وأراد الحض له على كفاية الخلق بحوائجهم، وقضاء حاجة من هو قاعد عنها، وفيه وجهان:

أحدهما: أن يريد قضاء حاجة من لا يمكنه قضاء حاجة نفسه ويعجز عنها.

وثانيهما: أن يكون مراده قضاء حاجمة من لا يشعر أنه يعسني(١)

<sup>(</sup>١) ق (ب): وهو.

<sup>(</sup>٢) زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث عن أبي هريرة الشريف السيلقي في الأربعين السيلقية ص ٢٠ الحديث السابع، وهو بلفظ: ((من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل)) وأورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٢٠٥٨ وعزاه إلى سنن المترمذي ٢٤٥٠، والمستدرك للحاكم النبسابوري ٢٠٨٤، وحلية الأولياء ٢٧٧/٨، وإنحاف السادة المتقسين ٢٤١/٨.

قلت: وهو بلفظ الموسوعة والأربعين السيلقية، في مسند شمس الأخبار 19/1 في الباب السادس والثمانين.

<sup>(</sup>٤) ق (ب): يغني.

في حاجته، وأراد العناية في هذه الأمور العامة منفعتها للمسلمين، نحو إصلاح الطرقات والمناهل والمساجد إلى غير ذلك مما لا يكون مختصاً بواحد دون واحد.

(فوالذي وسع سمعه الأصوات): فلا يخفى عليه ظاهرها وخفيها.

(ما من أحد أودع سرورا قلباً (۱): فعل به ما تقتضيه مسرة قلبه وطمأنينة صدره.

(إلا وخلق الله له (٢) من ذلك السرور لطفأ): من أنواع التوفيقات وضروب المصالح العظيمة.

(فإذا نزلت به نانبة): حادثة من حوادث الدهر، وسميت الحادثة نائبة؛ لأنها تنوب كل أحد وتأتى عليه.

(جرى إليها): يعني ذلك اللطف.

(كالماء في انحداره): يريد منحدراً لا يرده شيء كما ينحدر الماء عن موضع مرتفع، فإنه لا يرده شيء من نفوذه.

(حتى يطردها عنه): يزيلها ويبعدها.

(كما تُطرَدُ غريبة الإبل): أراد أن الناقة إذا جاءت إلى غير القطيع الذي تألفه، فإنها تُطرردُ وتنكرها إبل ذلك القطيع التي ليست من أهله.

[٢٥٢] (إذا أملقتهم): الإملاق: الفقر، قال تعالى (٢): ﴿وَلاَ تَعْلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشَيْهُ إِثلاَقِ﴾ [الإمراء: ١٦].

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: أودع قلباً سروراً.

<sup>(</sup>٢) له، زيادة في شرح النهج.

(فتاجروا الله بالصدقة): أراد فتصدقوا؛ فإن الله يخلف لكم أضعاف ذلك بما يزول عنكم الإملاق لأجله.

[۲۰۳] (الوقاء لأهل الغدر غدر): أراد أن كل من كان غادراً ثم وفيت له فهـذا تغرير وغدر؛ لأن الوقاء ليس أهلاً له، فمن وفي لهم بذلك فهو غادر.

(عند الله): فيما يوجبه الدين، ويقتضيه حكم الله تعالى.

(والغدر بأهل الغدر وفاء): أراد ومكافأتهم بغدرهم غدراً مثله يكون وفاء بما فعلوه.

(عنسد الله): وإليه الإشسارة بقوله: ﴿ وَإِنْ عَاقَتُمْ فَسَاقِهُوا بِيقُلِ مَا عُومَةً مِنْ مَا اللهِ الإسسارة بقول مَا عُومَةً مِنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

سؤال؛ أليس قد مر في كلامه: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، فكيف قال ها هنا: الغدر بأهل الغدر وفاء، ومن أين يكون الجمع بينهما؟

وجوابه؛ هو أن الغرض بقوله: ولا تخن من خانك من بدت منه الخيانة على الندرة والقلة، فلا ينبغي وإن خان أن يخان، والغرض بقوله: الغدر بأهل الغدر وفاء هو أن من صار الغدر فيه طريقة وسجية بحيث لا يقلع عنه، فالغدر في مثل هذا وفاء؛ لأن الوفاء له يكون خيانة لا محالة، فقد تبين وجه الجمع بينهما، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) تعالى، زيادة في (ب).

# قال الشريف الرضي رضي الله عنه: فصل نذكر فيه شيئاً من اختيار غريب كلامه المحتاج إلى تفسير

[۲۰۶] (فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الديمن بذنبه): اليعسوب للدين هو: السيد العظيم المالك لأمور الناس يومئذ، بِذُنبِه: يعني استقام أمره، وتقررت قواعده، والإشارة بقوله: ذلك، أظن أنه يريد زمان خروج المهدى (لغنبه).

(فيجتمعون إليه كما تحتمع فرغ الخريف): القزع: جمع قَزَعَة وهي السحاب الذي لا ماء فيها، وإنما خص قزع الخريف؛ لأنه أسرع حركة وأقرب إلى الاجتماع لقلة الماء فيه.

[٢٥٥] وفي حديثه هذا:

(هذا الخطيب الشحشح): بالحاء المهملة والشين بثلاث من أعلاها، يريد الماهر في الخطب الماضي في كلامه، وكل ماضٍ في كلام أو سير فهو شحشح، والشحشح في غير هذا هو: البخيل الممسك(١٠).

[٢٥٦] وفي حديثه:

(إن للخصومة فحماً) يربد بالقحم المهالك؛ لأنها تقحم أصحابها

<sup>(</sup>١) الممسك، زيادة في (ب) وشرح النهج.

فيها(۱)، أي تولجهم في المهالك والمتالف، ومنه قحمة الأعراب، وهو أن تصيبهم السنة فتولجهم في المهالك والمتالف، أو يقال(۱): تولجهم بـلاد الريف بعد أن كانوا في البدو.

[۲۰۷] وفي حديثه:

(إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى): هذا الحديث فيه روايتان: قالرواية الأولى:

نص الحقاق، ولها معنيان:

أحدهما: أن يكون المراد بالنص هو الظهور ومنتهى الأشياء وغايتها وقصاراها، يقال: نصصت الرجل عن الأمر إذا بلغت غاية ما معه منه، واستخرجت ما عنده من ذلك، فنص الحقاق على هذا هو الإدراك والبلوغ؛ لأنه منتهى الصغر، والوقت الذي يخرج به الصغير إلى حد الكبير، وهذا من أفصح الكنايات وأغربها، والمعنى في هذا هو أن النساء متى بلغن هذا الوقت، فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محارم مثل الأخوة والأعمام والأخوال وبتزويجها إن طلبوا ذلك، والحقاق على هذا هو: مُحاقّة الأمر للعصبة في المرأة، وهو عبارة عن الجدال والخصومة في ذلك، وقول كل واحد منهم: أنا أحق بها منك، فيقال فيه على هذا: حاققته حقاقاً مثل جادلته جدالاً.

<sup>(</sup>١) في (ب): في المهالك.

 <sup>(</sup>٦) وقال الشريف الرضي: فمن ذلك قحمة الأعراب، وهو أن تصيبهم السنة فتتفرق أموالهم،
 فذلك تقحمها قيهم، وقبل فيه وجه آخر، وهو أنها تقحمهم بـلاد الريف أي تحوجهم إلى
 دخول الحضر عند محول البدو. (انظر شرح النهج ١٠٧/١٩).

وثانيهما: أن يكون مراده أن نص الحقاق هو الإدراك وبلوغ كمال العقل، وأراد منتهى الأمر الذي تجسب به الحقوق لوتستقر الأحكام، والمعنى في هذا هو أن المرأة إذا بلغت الحد الذي فيه تجب عليها الحقـوقاً('' وهو وقت البلوغ فالعصبة الذين ذكرناهم يكونون أحق بها.

#### [و](''الرواية الثانية

قوله: إذا بلغ النساء نص الحقائق، ولها معنيان:

أحدهما: أن تكون الحقائق جمع حقيقة، وهو ما يجب على الرجل أن يحيمه، ويقال: فلان حامي الحقيقة من النساء وغيرها، هذه فائدة ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، ولم يذكر تنزيل الكلام على هذا التأويل.

وثانيهما: ما ذكره الشريف الرضى وهو أن المراد بنص الحقاق ها هنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه " تزويجها، وتصرفها في حقوقها، فشبهها(١) بالحقاق من الإبل، وهي جمع حقة اوحيق الله وهو اللذي يستكمل ثلاث سنين ويدخل في الرابعة'``، وعند ذلك يبلغ الحد'`` الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره ونصه في السير، والحقائق أيضاً جمع حقة، فالروايتان جميعاً ترجعان إلى معنى(^) واحد، ثم قال: وهذا أشبه بطريقة

ما بين المعقوفين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) فيه، زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٤) في (ب) وشرح النهج: تشبيها.

<sup>(</sup>٥) زيادة في (ب) وشرح النهج.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة.

<sup>(</sup>٧) في شرح النهج: إلى الحد الذي يمكن فيه من ركوب ظهره ونصَّه في سيره.

<sup>(</sup>٨) في شرح النهج: مسمى،

العرب من غيره من المعاني (١)، فهذا ملخص (١) ما قيل في تفسير قوله: نص الحقاق والحقائق (٢) كما ترى.

والذي يظهر لي في فائدة قوله: إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى، أن غرضه إذا بلغن منتهى كمال عقولهن، وحيث يكون التخاصم، فعبر عن منتهى العقل وكماله بالنص؛ لأن نص كل شيء منتهاه وغايته، وعبر عن صلاحية المخاصمة بقوله: الحقاق، أخذاً من قولهم: فلان نزق الحقاق إذا كان يخاصم في أصغر الأشياء، وقولهم: ماله فيه حق ولا حقاق، أي خصومة، والتحاق: التخاصم، والاحتقاق: الاختصام، فكنى بهذه الكناية اللطيفة عما ذكرناه.

## [۲۰۸] فني حدريثه:

(إن (1) الإيمان يبدو لمنطقة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمنطقة): أراد باللمظة ها هنا النكتة ونحوها من البياض، ومنه قولهم: فرس ألمظ إذا كان بجحفلته (۵) شيء من البياض، والمعنى في هذا هو التشبيه للإيمان في أول أحواله بالنكتة تكون في القلب، فلا تزال النكتة تزداد قوة وبياناً مهما كانت أحواله مستقيمة في الديانة والتقوى، فإذا واقع شيئاً (۱) من هذه

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وهذا أشبه بطريقة العبرب من المعنى المذكور أولاً. (انظر شرح النهج ١٠٨/١٩-١٠٩).

<sup>(</sup>٢) في (ب): تلخيص.

<sup>(</sup>٣) والحقائق، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) إن، زيادة في (ب) وفي شوح النهج.

<sup>(</sup>٥) الجحفلة: بمنزلة الشفة للخيسل والبغسال والحمسير، ورقمتسان في ذراعسي الفسرس. (القاموس المحيط ص ١٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) في (ب): فإذا وقع شيء.

القبائح ازدادت تلك النكتة ضعفاً وتلاشياً، والإشارة إلى الأول بقول تعالى: ﴿فَهُوَ عَلَىٰ تُورِ مِنْ رَبِّهِ﴾[الرم:٢١]، والإشارة إلى الثاني بقوله: ﴿كَلاً بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُومِهمْ مَا كَانُوا يَكْمِبُونَ﴾[الطسن:١٤].

### [۲۵۹] وفي حدرشه:

(إن الرجل إذا كان له الدين الظنون يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه): والدين الظنون: الذي لا يعلم صاحبه أيقتضيه أم لا يقتضيه (۱)، فكأنه الذي يظن به فيرجوه مرة وييأس منه مرة ثانية، وهذا من فصيح الكلام وغريبه، وهكذا كل أمر تحاوله ولا تدري بحاله أيحصل أم لا فهو ظنون، والظنون: البئر الذي لا يعلم حالها أفيها ماء أو لا، وأنشدوا للأعشى:

مسا<sup>(۱)</sup> يجعسل الجُسدُ الظَّنسون السذي جُنُسب صسوب اللجسب المسساطر

مشل الفراتي إذا ما طما

وغرضه من هذا هو أن البئر التي لا يُدْرَى هل فيها الماء أم ليس فيها مثل صوب السحاب الصائح بالرعد، واللجب: الصوت العظيم بصب

<sup>(</sup>١) في (ب): أيقضيه أم لا يقضيه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لا، وفي شرح النهج: من.

<sup>(</sup>٣) لَسَانَ العرب ٦٥٥/٢ ، وأول البيت الأول فيه: ما جعل ...إلح ، والبيتان أيضاً في شرح النهج لابن أبي الحديد ١١٢/١٩.

الماء وسكبه، ولا يجعل مثل الفراتي، وهو: نهر الفرات، والنسبة إليها على جهة التأكيد، وطموه بالماء: ارتفاعه على حده المعتاد.

والبوصي: ضرب من سفن البحر صغار.

والماهر هو: الملاَّح أو السابح في البحر، فحال البئر الذي وصفنا حالهـا لا تشبه واحداً من هذين الأمرين.

## [۲۶۰] وفي حديثه:

(أنه شيع جيشاً يُغْزيه): أي يجعله غازياً إلى أرض بعيدة، فقال:

(اعزبوا عن ذكر النساء ما استطعتم): والمعنى في هذا أعرضوا عن ذكر النساء وشغل القلب بهنَّ، وامتنعوا عن (۱) المقاربة لهنَّ؛ لأن ذلك يفت في عضد الحمية، ويقدح في معاقد العزيمة، ويكسر عن العدو، ويفتر عن الإبعاد في الغزو، وكل من امتنع من (۱) شيء فقد أعزب عنه، والعازب والعَزُوبُ: الممتنع من الأكل والشرب.

# [٢٦١] وفي حديثه:

(كالياسر الفالج، ينتظر أول فوزة من قداحه): الياسر هو: اللاعب بقداح الميسر، والفالج هو: الغالب لغيره (٢)، والفوز: النجاة من كل محذور، وقد تقدم موضع هذا التشبيه، وفسرناه هناك.

<sup>(</sup>١) في (ب): من.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): عن.

<sup>(</sup>٣) في (ب): القاهر الغالب لغيره.

### (٢٦٢] وفي حديثه:

(كنا إذا احمر الباس اتقينا برسول الله في): ومعنى هذا هو أنه إذا عظم الخوف من العدو، واشتد عضاض الحرب بالمسلمين، وأشفقوا على أنفسهم فزعوا إلى قتال رسول الله في بنفسه، فينزل الله عليهم النصر بسبب ذلك، ويأمنون ما كانوا يخافون من قبل، واحمرار البأس جعله ها هنا كناية عن شدة الأمر في الحرب، وهو بالباء بنقطة من أسفلها، ونظير هذا قول الرسول (منه لما رأى مجتلد القوم بحنين: «الآن حمي الوطيس» (ا)، والوطيس: مستوقد النار، فشبه ما اشتد من جلاد القوم بانقاد النار وشدة التهابها.

(فلم يكن أحد منّا أقرب منه إلى العدو): يشير بهذا إلى ما أعطاء الله من شدة الجأش وثبوت القلب، وقوة العزيمة، وشجاعة الْجَنَان، ولقد أثخن (٢) في درعين يوم أحد.

قال الشريف الرضي رضي الله عنه: (انقض هذا الفصل، ورجعنا إلى سنن الغرض الأول في هذا الباب): يعني ذكر الحكم والآداب المأخوذة من جهته، وذكره لهذا الفصل إنما هو على جهة العروض، والمقصود خلافه.

[٢٦٣] وقال (الشخيلا لما بلغه غارة أصحاب معاوية على الأنبار، خرج (٢) بنفسه ماشياً حتى أتى النُخبُلة فأدركه النباس (١)، وقالوا: يا أمير المؤمنين،

<sup>(</sup>١) شرح النهج لابن أبي الحديد ١١٦/١٩ ، ونهاية ابن الأثير ٤٤٧/١ ، وسيرة ابن هشام ٥٩/٤.

<sup>(</sup>٢) أي أصابته جراحة، وانظر تفصيل ذلك في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٩-٣/١٥ عن الواقدي. عن الواقدي.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: فخرج.

<sup>(</sup>٤) الناس، سقط من (أ)، والنُخُيلَة: موضع بالعراق بظاهر الكوفة.

نحن نكفيكهم، فقال النظيلا:

(والله صاكفيتموني (۱) انفسكم): يعني بحسن الانقياد والإئتمار لإمامكم بالسمع والطاعة.

(فكيف تكفونني غيركم!): من تدبير أحوال سائر (٢) الناس، ولأنكم أقوى على كفاية أنفسكم، فإذا لم تكفوها فأنتم أعجز عن كفاية غيرها.

(إن الرعايا قبلي تشكو<sup>(٢)</sup> حيف رعاتها): ميلهم عن الحق والعدل إلى الجور.

(فأنا اليوم أشكو حيف رعيتي<sup>(١)</sup>): ميلهم عن أمري، ونكوصهم عن متابعتي، وتأخرهم عن نصرتي.

(كأني المقود وهم القادة): أراد كأني التابع لهم وهم المتبوعون.

(وأنا الموزوع وهم الوزعسة): أي المحثوث افي اتباع الأمراً ( ) وهم الحاثون لى في ذلك.

قال الشريف الرضي: فلما قبال هذا القبول في كلام طويل، قد ذكرنا عناره في الشريف الرضي: فلما قبال هذا، تقدّم إليه رجلان من أصحابه فقال أحدهما: ﴿إِنَّى لاَ أَتَلِكُ إِلاَّ هَبِي رَلَّغِي﴾[السن:10]، فمرنا ينا أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: والله ما تكفونني.

<sup>(</sup>٢) سائر، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): إن الرعايا لتشكو، وفي شرح النهج: إن كانت الرعايا قبلي لتشكو ...إلح.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: فإني اليوم لأشكو حيّف رعيتي، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) من، سقط من (ب).

بأمرك نُنفَذُ فيه، فقال: وأين تقعان مما أريده! : يعني أن هذا الأمر إنما(1) يكون بالتناصر والتعاضد، واتفاق المسلمين، فأما الواحد والاثنان والعدد اليسير فلا يكاد يقع موقعاً نافعاً منه.

[٢٦٤] وقيل: إن الحارث بن حوط أتى أمير المؤمنين، فقال: أتــرى أن<sup>(٢)</sup> أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟

فقال: (يا حار، إنك نظرت تحتك، ولم تنظر فوقك): وهذه (٢) من أعجب الكنايات وأرفعها قدراً، وأراد أنك من أهل الجهل، ولست من أهل العلم، فكنى بالتسفل عن الجهل لما كان يضع أهله ومن تلبس به، وعنى (١) بالفوقية عن العلم لما كان يرفع أهله.

(فحرت): أراد تحيرت في الأمر فلم تعرف ما فيه من الإيراد والإصدار. (إنك لم تعرف الحق): لم تحط به معرفة، ولا أتقنته دراية.

(فتعرف من أتاه (٥)): من عمل به، وكان معولاً عليه في جميع أموره. (ولا(١) عرفت الباطل): أحطت به معرفة ودراية.

(فتعرف من أتاه): من تلبس به وخالطه، وحاصل كلامه أنه في لبس من دينه، لا يعرف ما يأتي منه وما يذر.

<sup>(</sup>١) إنما، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: أترانى أظن أن أصحاب ...إلخ.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): وهذا.

<sup>.</sup> (٤) طَنَنَ فَوَقُهَا فِي (بِ) بِقُولُه: ظَـ: كَنَيَّ.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: فتعرف أهله.

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: ولم تعرف

وفي رواية أخرى: (الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بسائحق، فاعرف الحق تعرف أهله قلُوا أم كثروا، واعرف البساطل تعـرف أهلـه قلُـوا أم كثروا)(١).

(فقال الحارث: فإني أعتزل مع سعد بن مالك، وعبد الله بن عمر): فإنهما كانا ممن اعتزل أمير المؤمنين، ثم ندما على ذلك بعد، كما حكيناه من قبل عند عروض ذكرهما.

فقال:

(إن سعداً، وعبد الله بن عمر لم ينصرا الحق، ولم يخذلا الباطل): أراد بهذا أنهما اعتزلا الأمر لعروض شبهة لهما في ذلك، فلاهما نصرا الحق فيكونان معنا في جيشنا، ولا هما أيضاً خذلا الباطل فيكونان عوناً على إبطاله وفساده.

[٢٦٠] (صاحب السلطان كراكب الأسد): يعني من يجالس السلطان، ويكون بالقرب منه مثل من يركب الأسد في حالته هذه.

(يغبط بموضعه (1)): الغبطة هي: حسن الحال، يعني تحسن حاله في النفوس لمكانه من الأسد، وأن أحداً لا ينال هذه الحالة فإنه لا يستطاع صيده وأخذه، فضلاً عن استذلاله بالركوب.

<sup>(</sup>١) روى هذه الرواية القاضي العلامة أحمد بن يحبى حابس الصعدي رحمه الله في الإيضاح في شرح المصباح ص ٣٧٥، ولفظ أولها فيه: (يا حار، إنه لملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال وإنما ...إلخ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): فيكونا.

<sup>(</sup>٣) في (ب): فيكونا.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: يغبط بموقعه، وهو أعلم بموضعه.

(وهبو أعلم بموقعه): ما يناله من الخوف والإشفاق، فهكذا الحال يغبطه الناس بقربه من الملك، وهو على إشفاق من أمره من غضبه وحدته.

[٢٦٦] (أحسنوا في عقب غيركم): يشير إلى رعاية حق الأموات في أولادهم وحسن التكفل بهم والإحسان إليهم.

(تحفظوا في عقبكم): يريد أنكم إذا فعلتم ذلك في أعقاب غيركم يسر الله لكم لطفاً في أعقابكم من يفعل ذلك في حقكم.

[۲٦٧] (إن كلام الحكماء إذا كان صواباً(۱) كان دواء): يشير إلى العلماء فإنهم أهل الحكمة، فإذا كان ما يتكلمون به جارياً على الأحكام الشرعية ومطابقاً لما أراد الله، ومقرراً على التقوى والورع، فهو دواء عن داء الجهل.

(وإن كان خطأ فهو<sup>(۱)</sup> داء): يعني وإن كان مخالفاً لتقوى الله وإرادته فهو مفسد لا محالة، لأن الناس ينقادون له ويتبعونه، ولهذا يقولون: نعمل به ؛ لأن فلاناً قد قال به، فيكون الداء من هذه الجهة.

[٢٦٨] وسأله رحل أن يعرفه الإيمان " وحقيقته؟

فقال: (إذا كان غدآ<sup>(1)</sup> فأتني حتى أخبرك على أسماع الناس، فإن نسيت مقالتي حفظها عليك غيرك، فإن الكلام كالشاردة): يريد من الإبل أو من الشاء التي تشرد عن صواحبها التي هي معهن.

<sup>(</sup>١) في (ب): حقاً، وأشار في هامشها إلى أنه في نسخة: صواباً.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: كان.

<sup>(</sup>٣) في (ب) وشرح النهج: ما الإيمان.

<sup>(</sup>٤) في (ب): الغدّ، و في شرح النهج: غدّ.

(يثقفها هذا): أي يصدفها، من قولهم: ثقفته إذا صادفته، قال الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَعْتَنَّهُمْ فِي الْحُرْبِ ﴾ [الاندان ٥٠]، أي تصادفهم.

(ويخطئها هذا): يزول عنها فلا توجد معه.

(قال الشريف الرضي رضي الله عنه: وقد ذكرنا ما أجابه (﴿ فَلِيا عَنْ مَذَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَرْبِعُ شَعْبُ): وقد مضى فلا نعيده.

[٢٦٩] وقال:

(يا ابن ادم، لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك): يعني الذي تستقبله من عمرك<sup>(۱)</sup>، لا تشتغل بتدبير أمرك فيه، وحفظ رزقك من أجله.

(على يومك الذي أتاك): فتكون مدبراً فيه (٢) رزق غيرك، وجامعاً للرزق فيه، وليس حاصلاً، ولا تدرى بحاله كيف يكون.

(فإنه إن يكن من عمرك يأت<sup>(٦)</sup> الله فيه برزقك): يعني<sup>(١)</sup> فلا تشتغل بما يصلحه الآن، وأنت على غير ثقة من أمره، وحقيقة من حاله.

[۲۷۰] (احبب حبيبك هونا صا): يشير إلى أنه إذا أحببت فأحبب بالهون والإرواد، ولا تُهالك في حب من تحب فإنه:

(عسى أن يكون بغيضك يوماً ما): يعني فربما كان باغضاً لك في بعض الأيام.

<sup>(</sup>١) من عمرك، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) فيه، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: يأتي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) بعني، سقط من (ب).

(وابغض بغيضك هونا ما): يشير إلى أنك إذا بغضت (أحداً فلا تُهالك في بغضه، وليكن بغضك له بالهون.

(عسس أن يكون حبيبك يوما ها): فربما كان محباً لك في بعض الأيام، وربما أثر هذا عن الرسول (المؤليلات)، وهذا قريب؛ لأنهما ينزعان عن قوس واحدة، فلهذا يصيبان الغرض إصابة واحدة، ويردان مورداً واحداً، فلا جرم يحصل التطابق في كلامهما في هذا وفي غيره، وقد نبهنا عليه، وما هذه صفة لهون أى هوناً قليلاً.

[ ٢٧١] (الناس في الدنيا عاملان: عامل في الدنيا للدنيا): أي من أجل إصلاح الدنيا.

(قد شغلته دنياه عن أخرته): شغله إصلاحها عن إصلاح الآخرة والالتفات إليها.

(يخشى على من يخلف الفقر): من أولاده.

(ويأمنه على نفسه): ولهذا لم يشتغل بنفسه، وإنما اشتغل بأولاده خيفة الفقر عليهم والحاجة بعده.

<sup>(</sup>١) ق (ب): أبغضت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بلفظه الإمام الموفق بالله الرطبية في الاعتبار ص٣١٠ برقم (٢٣٨) بسبنده عمن علي الخرجه بلفظه الإمام الموفق بالله الورده في كشف الحنفاء ١٤٠١ رقم (١٣٠) وقال: رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، عن أبي هريرة، والطبراني عن عمر، والدارقطني، وابن عدي، والبيهقي عن علي موفوفاً، ثم ساق الكلام في تخريجه (انظره فيه).

قلبت: ورواه بلفظه العلامة علمي بين حميه القرشي رحمه الله في مسئد شمسس الأخبار ١٦٤.١٦٣/ في الباب التاسع والثلاثين والمائة عن على (شخيه وعزاه إلى مسئد أنس، وص ٢٣٥ في الباب السادس والخمسين والمائة عن على (شخيه، وعزاه إلى أمالي الأشبج، وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٣٤/١.

(فيفني عمره في منفعة غيره): وهو استغراق عمره؛ لأن يعود على أولاده بمنفعة بعد موته، فهو مفني لعمره في خدمتهم وجلب المنفعة إليهم.

(وعاصل في الدنيا لما بعدها): يعني للآخرة في الدنيا، مشغول بعمل الآخرة.

(فجاءه الذي له (۱) من الدنيا بغير عمل): من غير عناية ولا جهد من نفسه ولا تعب لها في تحصيل رزقه.

(فأحرز الحظين معا<sup>(۱)</sup>): يعني عمل للآخرة، فأحز عمل<sup>(۱)</sup> الآخرة، وجاءه نصيبه من الدنيا من غير كلفة ولا مشقة.

(فاصبح وجيها عند الله): ذا جاه ومقدار عنده، كما قال تعالى: ﴿ وَجِهَا فِي اللَّذِا وَالآخِرَةِ ﴾ [ال عمران: ١٠]، يعني عيسى ((فليلا).

(لا يسأل الله حاجة فيمنعه): وهذه فائدة كونه وجيها عند الله، أي أنه لا يرده في حاجة توجه لها من الله، ولهذا يقال: فلان وجيه عند الأمير أي يقضى له كل حاجة طلبها من جهته.

[۲۷۲] وروي أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبــة وكثرتـه، فقـــال قــوم: لــو أخذتــه فجهــزت بــه جيــوش<sup>(1)</sup> المســلمين، كان أعظـــم للأجــر، ومــا تصنــع الكعبــة بــالحلي، فهـــمُ عمــر بذلــك،

<sup>(</sup>١) له، زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) بعده في شرح النهج: وملك الدارين جميعاً.

<sup>(</sup>٣) عمل، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) جيوش، سقط من (ب).

#### فسأل عنه أمير المؤمنين؟ فقال:

(إن القرآن أنزل على الرسول صلى الله عليـه والـه والأمـوال أربعـة): يعنى على أنواع أربعة:

(أموال المسلمين، فقسمها بين الورشة في الفرائض): فهذا مال لهم علكونه في مدة الحياة، فإذا ماتوا كان مقسوماً في الورثة بعدهم.

(والفيء فقسمه على مستحقيه): مال الفيء نوعان:

أحدهما: ما أخلى عنه الكفار خوفاً من المسلمين.

وثانيهما: ما أخذ من غير خوف كالجزية، وعشور أموالهم للتجارة، أعنى أهل الذمة، والفيء كله ما كان حاصلاً من غير قتال.

#### (والخمس فوضعه الله حيث وضعه):

وعن أمير المؤمنين أنه قيل له: إن الله قيال: ﴿وَالْيَعَامَىٰ وَالْمُعَامَىٰ وَالْمُعَامِيٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَالْمُعَالِدِينَ إِنَّ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَالْمُعَالِدِينَ إِنَّ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

فقال: (أيتامنا، ومساكيننا).

وعن زيد بن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس لنا أن نبني منه قصوراً، ولا نركب البواذين (٢٠).

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲۱۱/۲، وقال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (رطبيه) في الأحكام ٤٨٩/٢ بعد كلام طويل في قسمة الخمس قال ما لفظه: وفي ذلك ما بلغنا عن علي بن الحسين بن علي الشطية أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي الفربي والبنامي والمساكين وابن السبيل﴾ هم يتامانا، ومساكيننا، وابن سبيلنا، انتهى، ورواه عنه الإمام القاسم بن محمد (الطبية في الاعتصام ٢٨٩/٢ قال: وهذا في الشفاء.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢١١/٢، والبراذين: جمع برذون، وهي: الدابة.

وقد اضطرب رأي<sup>(۱)</sup> العلماء في قسمة الخمس<sup>(۱)</sup>، وليس من همنا ذكر ذلك.

(والصدقات فجعلها الله حيث جعلها): يعنى في الأصناف الثمانية.

(وكان حلب الكعبة فيها يومنه): يريد يـوم قسمة هـذه الأموال وحديثها.

(فتركه الله على حاله): من غير تغيير له عن موضعه، ولا إزاحة له عن مكانه.

(ولم يتركه نسياناً): فإنه عالم بكل المعلومات.

(ولم يخف عليه (٢) مكاناً): أراد لم (١) بخف عليه مكانه

(فاقرره حيث أقره الله): أراد لا تغيره عن حالته التي هو عليها.

(فقال له عمر: لولاك لافتضحنا!): في أخذه وتغييره عما كان عليه.

(وترك): عمر.

(الحلي على ما كان عليه): وهي إلى الآن محلى بابها، ما أنكره أحد من العلماء لهذا الوجه.

<sup>(</sup>١) رأي، سقط من (ب).

 <sup>(</sup>۲) عن قسمة الخمس، انظر الاعتصام بحيل الله المتين للإمام القاسم بن محمد النظية .
 ۲۹۲-۲۸۸/۲.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: عنه

<sup>(</sup>٤) في (ب): ولم.

[٢٧٣] وروي (١) أنه (لطُّنينا وقع ١٠) إليه رحلان سرقا من مال الله ، أحدهما عبد"، والآخر من عُرْض (١) الناس، فقال:

(أما هذا): يعنى العبد.

(فهو من مال الله): وكان من الفيء.

(ولا حد عليه): لأجل الشبهة.

(مال الله أكل بعضه بعضاً): يعنى أن(") المال لله والعبد من ماله أيصاً، فلا وجه للحد لسقوطه بالشبهة، وأراد مال الله أخذ بعضه من بعض.

(وأما الأخر): يعنى الحر، فلا وجه للشبهة في حقه.

(فعليه الحد<sup>(١)</sup> فقطع يده): للسرقة.

*سؤال*؛ كيف قطعه وله حق في بيت المال، ومن حق الحد أن يكون مدرواً بالشبهة، ولا شبهة أعظم من ذاك (٢٠)؟

و*جوابه*؛ هو أن الرواية عنه مختلفة، فقــال في موضــع آخــر: لا يقطــع

<sup>(</sup>١) ق (ب): ويروى.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وشرح النهج: رفع.

<sup>(</sup>٣) في (ب) وشرح النهج: أحدهما عبد من مال الله.

<sup>(</sup>٤) فلان من غُرْض الناس أي من العامة. (مختار الصحاح ص٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) أن، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في شرح النهج: فعليه الحد الشديد، فقطع يده.

<sup>(</sup>٧) ق (ب): ذلك.

من سرق من بيت المال''، وهي'<sup>''</sup> رواية الشعبي<sup>'''</sup> عنه، وهو محكي عن عمر أيضاً''، وهذا هو المختار لأجل ما ذكرناه من الشبهة له.

فأما ما<sup>(٥)</sup> ذكره ها هنا من قطعه فهو محمول على أنه لا شبهة له فيه بأن يكون غنياً، فإنه متى كان غنياً فلا حق له في بيت المال، فلهذا وجب قطعه كما لو سرق ذمي من بيت المال فإنه يقطع لا محالة، وكما لو سرق غني من الأموال الموقوفة للفقراء فإنه يقطع بلا مرية، فيجب حمله على ما ذكرناه.

[٢٧٤] (لو قد<sup>(١)</sup> استوت قدماي من هذه المداحض): مكان دحض إذا كان زلقاً لا تثبت فيه الأقدام، وعنى باستواء قدميه فراغه عما في وجهه من الجمل وصفين وحرب الخوارج.

<sup>(</sup>١) أخرج الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام في مجموعه ص٢٣٠ برقم (٥٠١)، عن أبيه. عن جده، عن علي الإطهاء، فذكر حديثاً في حد السارق، واللفظ في آخره: ((ولا قطع على سارق من بيت مال المسلمين، فإن له فيه تصيباً)) والخبر هذا في أنوار التمام ١١٨/٥ وعزاه إلى مجموع الإمام زيد بن على عليهما السلام، وشرح الأحكام للعلامة على بن بلال.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وهو ۥ وانظر رواية الشعبي عن أمير المؤمنين علي (لاطبيه) في أنوار التمام ١١٩٠٥.

<sup>(</sup>٣) هو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي الحميري، أبو عمر ١٩١-٣٠ هما، أحد الأعلام، من التابعين، فقيه، محدث، خرج مع ابن الأشعث على الحجاج، وشهد وقعة الجماجم، ثم نجا وعني عنه، ولد ونشأ ومات بالكوفة، اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه وسميره، عدّه بعض المؤرخين في رجال الشبعة، ومنهم السيد صارم الدين الوزير، ومن كلامه: إن أحبينا أهل البيت هلكت دنيانا، وإن أبغضناهم هلك دينيا، وكان يقول: أحبب آل البيت ولا تكن رافضياً. (معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين ت ٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) الرواية في أنوار التمام ١١٩/٥، قال: وفي الشفاء خبر رُوي أن عصر كتب إليه -أي إلى الإمام علي (فرنيه) - يساله عمن سرق من ببت مال المسلمين؟ فقال: (لا تقطعه، فما من أحد إلا وله فيه حق). انتهى.

<sup>(</sup>٥) ما، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) قد، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

(لَضَيُّرتُ أَشْيَاء): يريد أمت بدعا وضلالات في الدين، وتغييرها: إزالتها وطمسها.

[٢٧٥] (واعلموا علماً يقيناً): قاطعاً لا تشكون فيه.

(أن الله لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته): تصرفه في أموره واحتياله بأبلغ الحيل وأعلاها.

(وقويت مكيدته): المكيدة والكبد هو: الخدع والتغرير.

(واشتدت طلبنته): وكان طلبه لرزقه عظيماً شديداً، فإن الله تعالى(١) ما فرض له من الرزق:

(أكثر مما سُمَّى له في الذكر الحكيم): يريد به اللوح المحفوظ، فإن الله تعالى قىد كتىب فيه أرزاق الخلىق وآجالهم، فما يىزاد مما قىد(٢٠ قىدر وحتم شيء.

(ولم يَحُلُ بِينِ العبد في ضعفه وقلة حيلته): احتياله في طلب رزقه، وقلة قدرته على طلبه.

(وبين أن يبلغ ما سُمِّي له في الذكر الحكيم): يشير بكلامه هذا إلى أن قوة الإنسان وبسطته لا تزيده على ما قد فرض له، ولا ضعف وقلة احتيالـه'`' تبطـل عنـه مــا سمــي لــه وفــرض مــن الأرزاق والآجــال،

<sup>(</sup>١) تعالى، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) قد، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): ولا قلة احتياله له.

وهذه قاعدة عظيمة في الدين يعظم نفعها ويكبر<sup>(۱)</sup> خطرها وقدرها، وفيها راحة عن أكثر التكلفات، وإغفال للنفس عن التوهمات.

(والعارف بهذا): المحيط بعلمه ومعرفته، و:

(العامل به): الضمير والإشارة إلى ما قرره أولاً من العلم بما قد كتبه الله للعبد في لوحه المحفوظ من الرزق والأجل، فأراد فمن عرفه وعمل به:

(أعظم الناس راحة في منفعة): أراد أكثرهم استراحة فيما ينفعه من ذلك.

(والتارك له): بالإعراض عنه(١).

(الشاك فيه): الذي لا يعلمه، ولا يدري بكنه حاله.

(أعظم الناس شغلا في مضرة): أكثرهم اشتغالاً فيما يضره، ومصداق ما قاله (المغليط هو أن من عرف ما قاله هان عليه الأمر، فأراح نفسه عن أكثر المطالب التي لا تجدي، ولا تكون نافعة له، ومن جهله شغل نفسه وأتعبها(٢) غاية التعب، وضرها غاية المضرة، من غير زيادة ولا نقصان في أمر من الأمور.

(رب(1) منعم عليه متسدرج بالنعمي(٥): الاستدراج هو: الإملاء

<sup>(</sup>١) في (ب): ويكثر.

<sup>(</sup>٢) ن (ب)؛ له.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وإتعابها. . . . .

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: ورب.

<sup>(</sup>٥) في (ب): بالنعماء.

بإدرار النعم وكثرتها، والنعمى (') مصدر نعم ينعم كالبشرى والرجعى، والنعمة هي: الاسم من التنعم، وأراد أن الله يملي لكثير من الفسقة، ويرادف عليه النعمة خذلاناً منه له لعلمه بأنه لا لطف له، وأنه غير منتفع بالألطاف وإن فعلت له، فلهذا خذله بالإملاء والاستدراج.

(ورب مبتلى مصنوع له بالبلوى): أراد أن من أهل البلوى من يفعل معه صنيع حسن بكثرة ما ابتلي به ؛ لما له فيه من المصلحة وكثرة العوض وإعظام الأجر.

(فرد أيها المستمع في شكرك): على ما أعطاك الله من النعم وخولك منها.

(وقصر من عجلتك): في المعاصي والإسراع إليها بالفعل.

(وقف عند منتهى قدرك(١)): أي لا تزيد على ذلك شيئاً فتهلك.

وفي رواية أخرى: (عند منتهى رزقك): أي لا تطلب أكثر منه، فإنه أمر مفروغ منه، لا يزاد فيه ولا ينقص منه.

[٢٧٦] (لا بحملوا علمكم جهلاً): بمنزلة الجاهل الذي لا علم معه.

(ويقينكم شكأ): بمنزلة من لا قطع معه، فإن من حق العلم أن يعمل به، ومن حق البقين أن يقطع به.

(فإذا علمتم): شيئاً من العلوم.

<sup>(</sup>١) في (ب): والنعماء.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: رزقك.

(فاعملوا): لأجله بالأعمال الصالحة.

(وإذا تيقنتم): الأحوال، وقطتعم على صحتها.

(فاقدموا): على فعل ما نفذت فيه بصائركم('' في الدين، وافعلوه من غير تردد في فعله.

[۲۷۷] (إن الطمع مورد غير مصدر): يعني يورد صاحبه الموارد الضنكة، وينزله المنازل المتعبة، ولا يصدره عنها، ولا يخلصه عن عهدتها.

(وضاهن): لصاحبه بالفوز والنجاح في ظنه ووهمه، أو بالخسارة والهلاك من جهة الحقيقة.

(غير وفي): بما ضمن له من ذلك.

وقوله: غير وفيٍّ، مما يؤيد الاحتمال الأول دون الثاني.

(وربحا شرق شارق من الماء () قبل ريه): شرق بريقه إذا غص به فلم يسغه، وما ذكره مثال للطمع، فإن الطامع ربحا هلك قبل وصوله إلى ما طمع فيه، كما أن الشارب من الماء ربحا هلك قبل أن يروي.

(كلما<sup>(٢)</sup> عظم قدر الشيء المتنافس فيه): أراد أن الشيء إذا كان عظيم القدر في المنفعة، وكان في نفسه غالباً نفيساً.

(عظمت الرزية لفقده(١٠): لأنه لولا عظم منفعته لما عظمت الرزية

<sup>(</sup>١) العبارة في (ب): على فعل ما يقترن به نظامكم في الدين.

<sup>(</sup>٢) العبارة في (ب) وشرح النهج: وربما شرق شارب الماء قبل ريّه.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: وكلما.

<sup>(</sup>٤) بعده في شرح النهج: والأماني تعمي أعين البصائر، والحظ يأتي من لا يأتيه.

بعدمه وذهابه، ولهذا تعظم الرزية في فقد العلماء والأفاضل لما عظم قدر النفع بهم، وفي الحديث: «من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه في (١) فإنكم لن تصابوا بمثلي (٢).

[۲۷۸] (اللهم، إني أعود بك أن تحسن في لامعة العيون علانيتي): اللامعة هي: المضيئة النيرة من العيون، وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى فاعلها، كقولك: حسن الوجه، والعلانية هي: ما ظهر من الأمور، وأراد الاستعاذة بالله من شر الرياء.

(وثقبن فيما أبطن (٢) لك سريرتي): أي ويلام فيما أضمره لك ما أسره في نفسي، والقبيح: ما يلام عليه صاحبه ويذم.

(كافظاً على رياء الناس): انتصاب محافظاً على الحال من الضمير في أعوذ، والمعنى محافظاً بما أفعله من ذلك على (١) ثناء الناس بما أفعله من ذلك.

(من نفسي): مما أختص به، ولا يشاركني فيه غيري.

(جميع ما أنت مطلع عليه مني): الباء ها هنا متعلقة بقوله: محافظاً بجميع، أي أحافظ على الرياء بجميع أعمالي كلها.

<sup>(</sup>١) في (ب): يي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث الإمام زيد بن علي عليهما السلام في مجموعه ص٢٥٨ برقم (٦١٠) بسنده عن أبيه عن جده عن علي (طبع قال: قال رسول الله ، فذكر الحديث، وأوله وهو قوله: ((من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي)) أورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٨٨٨، وعزاه إلى كنز العمال برقم (٦٦٥٥)، وعمل اليوم والليلة لابن السني ٥٧٥، والكامل لابن عدى ٦٢٥/٧.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): بَطُنُ.

<sup>(</sup>٤) ق (ب): عن.

(فأبدي للناس حسن ظاهري): أحسن ما يظهر من أعمالي في الخير والتقوى والصلاح.

(وافضي إليك باسوا<sup>(۱)</sup> عملي): وأظهر لك أقبح ما يكون من أعمالي وأسوأها، أفعل ذلك:

(تقرباً إلى عبادك): من أجل أن أكون قريباً من عبادك.

(وتباعداً من مرضاتك): أي ومن أجل أن أكون بعيداً مما يرضيك من الأعمال كلها.

[۲۷۹] (لا والذي أمسينا منه (٢) في غُبْر ليلة دهماء): غُبَّر الحيض وغُبَّر الطلام هي: بقاياه، وأراد في بقايا ليلة مظلمة.

(تكشر عن يوم أغر): يقال: كشر عن نابه إذا ابتسم وضحك، وأراد هنا<sup>(٦)</sup> القسم بالقدرة، وبما يظهر من عجائب آثارها، ومن أعجبها قدراً وأوضحها أثراً بيناً، ترانا في ليل مظلم وسواد مستحكم إذ جلاً بنور طالع وعقبه بفجر ساطع، فهذا من أعظم دلائل القدرة وأبهر آبات الحكمة.

(ما كان كذا وكذا): هذا هو جواب القسم الذي ذكره.

[ ۲۸۰] (قليل تعدوم عليه): يعني قليل من الأعمال الصالحة تداوم عليه ويستمر فعلك له.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: بسوء، و في (ب): بالسواء أعمالي.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): فيه.

<sup>(</sup>٣) في (أ): وأرادها.

(أرجى من كثير محلول()): يرجى به الخير أكثر من كثير من الأعمال يُمَلُّ ويسأم، أوإنما كان الأمر كما قال؛ لأن القليل إذا كان مرغوباً فيه منشوطاً إلى فعله كان أرضى لله أ() وأدخل في الإقبال، وإذا كان كثيراً يُمَلُّ كان ذلك أقرب إلى نفار النفس عنه فلا يكمل إخلاصه، وفي الحديث: «إنَّ الله يحبُّ المدوامة على العمل وإن قلَّ»().

[۲۸۱] (إذا<sup>(1)</sup> أضرت النوافل بالغرائض فارفضوها): قد ذكرنا تفسيره فلا وجه لإعادته، وفيه دلالة على أن كل ما كان فيه دعاء إلى إكمال الفرائض وجب فعله، ويدل على وجوب تأديتها على أكمل وجه وأحسنه.

[۲۸۲] (من تذكر بُعْد السفر استعد): أراد من أخطر بباله بُعْدَ المسافة التي يقطعها تأهب من كثرة الزاد، وإصلاح حاله لقطع هذه المسافة.

[٢٨٣] (ليس الرؤية(٥) مع الإبصار): الإدراك بالعيون.

(فقد تكذب العيون أهلها): بما يكون من خطأ المناظر وحصول الخيالات لبعد المبصر أو عروض عارض من أسباب الخطأ في الإدراكات

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: مملول منه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) أورد قريباً منه بلفظ: ((أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل)) في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٣١/١ وعزاه إلى صحبح مسلم في الصيام ١٧٧، ومسند أحمد بن حنبل ١٩٩/١، وبلفظ: ((أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت)) رواه في مسند شمس الأخبار ٢٤٤/١ في الباب الخامس والخمسين وعزاه إلى مسند الشهاب، قال العلامة الجلال في تخريجه: أخرجه الشيخان عن عائشة بلفظه إلا أنه قال: ((وإن قل)) بالتذكير.

<sup>(</sup>٤) ق (ب): وإذا.

<sup>(</sup>٥) قوله: لبس الرؤية، زيادة من (ب)، وفي شرح النهج: ليست الرؤية.

فيقع كذبها لا محالة، ومن أجل ذلك ترى الكبير صغيراً كالنجوم، والصغير كبيراً إلى غير ذلك من الاختلافات، وللمتكلمين في هذا الاختلاف خلاف طويل عند من يقول بالشعاع، وعلى قول من يقول بالانطباع، وعلى رأي الفلاسفة بتشكل الهواء بين الرآئي والمرثي، وفيه بحث دقيق ليس هذا من مواضع ذكره.

(ولا يغش العقل من استنصحه): وغرضه من هذا الكلام هو أن ما دل عليه العقل فهو الصحيح الذي لا كذب فيه، وهو الحجة القاطعة لله تعالى على خلقه في إثبات وجوده وتوحيده، وما عداه فلا يعرج عليه الأن أعظم العلوم الضرورية هو الإدراك، وربما وقع فيه الخطأ ليس لأجل الإدراك، فهو طريق إلى العلم، وإنما ذلك من أجل ما يعرض في الإدراك وفي طريقه من الاختلاف.

[٢٨٤] (بينكم وبين الموعظة حجاب من الغرَّة): أي الغفلة، ولهذا فإنكم لا تنتفعون بالموعظة لأجلها.

[٢٨٥] (**جاهلكم مزداد**): من جهله وعمايته وضلاله.

(مسوّف(١١)): للتوبة عن خطائه غير قاطع عليها.

[٢٨٦] (قطع العلم عنذ المتعللين): أراد أن العلم بالله تعالى قاطع لا محالة لعذر من يتعلل بجهله، فإنه لا عندر له في ذلك، وكيف لا والمصلحة في العلم (٢) بالله تعالى ظاهرة، واللطف حاصل لا محالة،

<sup>(</sup>١) لفظ الحكمة هذه في شرح النهج: (جاهلكم مزداد، وعالمكم مسوف).

<sup>(</sup>٢) في العلم، سقط من (ب).

فإنا نعلم قطعاً بالضرورة أن كل من علم الله تعالى بصفاته وحكمته فإنه يكون أقرب إلى فعل الواجب والانكفاف عن فعل(١) كل قبيح ؛ لما يرجوه من ثواب الله ويخافة من عقابه.

[۲۸۷] (كل معاجل يسأل الإنظار): يعني أن كل من عجلت له منيته، فإنه يسأل الإنظار والتأخر إلى وقت آخر غير هذا، ولا ينزال على ذلك.

(وكل مؤجّل يتعلّل بالتسويف): يريد ومن كانت منيته متأخرة عنه فليس مستحثاً في فعل الواجب، وإنما يعلل نفسه بأن يقول: سوف أفعل في المستقبل وهو غير فاعل، ولكنه يسوّف نفسه ويكذب(٢) بها.

[۲۸۸] (ما قبال الغاس لشيء: طوبس له!): أي ما غبطه النباس، وقالوا له (۲): طوبي لحياته فما أهنأها وأرغد عيشه (۲).

(إلا وقد (٥) خبّا له الدهر يوم سوء): يعني تغيرت هذه الحالة وزالت هذه النعمة، وصار السوء متصلاً بعد أن كان النعيم حاصلاً له، وهذا لأن الدهر هذا حكمه.

[٢٨٩] وقال وقد سئل عن القدر:

(طریق مظلم فلا تسلکوه): یشیر إلى ما فیه من الصعوبة والزلل، ولهذا نرى كثیراً خاض فیه (۱) فزل وأزل ، وضل وأضل .

<sup>(</sup>١) فعل، سقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) كتب فوقها في (ب): ويكذبها.

<sup>(</sup>٣) له، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ق (ب): عيشته.

<sup>(</sup>٥) وقد، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٦) فيه، سقط من (ب).

(وبحر عميق فلا تُلجُوهُ): أي لا تدخلوه، من قولهم: ولج إذا دخل.

(وسر الله فلا تتكلفوه (۱): أي وهو أمر استأثر الله بعلمه، فلا تتكلفوا ما ليس في وسعكم، وما لا تطيقون عليه، وفي الحديث أنه خرج يوماً إلى أصحابه وهم يتكلمون في القدر، فاحمر وجهه وقال: «أقسمت عليكم ألا تخوضوا (۱) فيه».

*سؤال؛ ما هو القدر الـذي نهـى عـن اعتق*ـاده والخـوض فيـه، وورد عليه الوعيد؟

وجوابه؛ هو أن يقال: بأن أفعال العباد من جهة الله تعالى طاعاتها ومعاصيها من جهة الله تعالى وقضائه وقدره، كما هو مذهب هؤلاء المجبرة، فإنهم زعموا ذلك، وقالوا: إنه لا تصرف للعبد في فعله، وإنما هو حاصل من جهة الله تعالى (٦)، والذي عليه أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة أن المعاصي والطاعات كلها من جهة العبد، وأن الله غير خالق لها ولا مُوجد، فأما قضاؤه لها وقدره عليها بمعنى العلم فمما لا ننكره بحال.

[۲۹۰] (إذا استزذل الله عبداً): الرذالة هي: سقوط الهمة، وركة
 الحالة، وغرضه هو أن الله تعالى إذا أراد استرذال عبد وسقوط همته.

(حظر عليه العلم<sup>(1)</sup>): منعه إياه وسدَّ عليه أبوابه.

<sup>(</sup>١) لفظ هذه الحكمة في شرح النهج برقم (٣٩٣): (وقال الرطيع) وقد سئل عن القدر: طريق مظلم فلا تسلكوه ، ثم سئل ثانيًا فقال: بحر عميق فلا تلجوه، ثم سئل ثالثًا فقال: سر الله فلا تتكلفوه).

<sup>(</sup>٢) في (ب): لا تخوضوا.

<sup>(</sup>٣) تعالى، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): العمل، وهو تحريف.

سؤال؛ إذا كان العلم من أعظم الخصال وأشرفها، وأولى ما يكون من المقربات إلى الله، فكيف ساغ من الحكيم أن يمنع منه؟

وجوابه؛ هو أن الله تعالى ليس مانعاً منه، ولا سادًا لطريقه، وإنحا الغرض أن الله تعالى إذا علم من حال الإنسان الإعراض عن العلم والتنكب عن طريقه خذله عن تحصيله، ولم يلطف له فيه، إذ لا لطف له، أو لأنه لو لطف له فيه لم ينتفع به كما نقول في حال الإيمان لأهل الكفر، فإن الحال فيهم واحد.

## [۲۹۱] وقال (نغليلا:

(كان لي فيما مضى أخ في الله): لم أعلم أنه واخى أحداً سوى الرسول (المخيلة)، فإنه لما هاجر آخا بين المسلمين، ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب وقال: «هذا أخي»(١)، ثم واخى بين كل اثنين من المسلمين

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفقيه ابن المفازلي الشافعي رحمه الله في المناقب ص ٤٤ برقم (٦٠) بسنده عن حذيفة بن اليمان، وابن هشام في السيرة النبوية ١٣٤/٢، وحديث مواخاة النبي الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (الطبيع) من الأحاديث الصحيحة والمشهورة، وقد روي من طرق وأسانيد عدة، فعمن رواه الفقيه ابن المفازلي الشافعي في المناقب ص ٤٣ برقم (٥٧) بسنده عن ابن عمر، وبرقم (٥١) عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه، ومن طريق آخر برقم (٥٩) عن ابن عمر، وبرقم (٦٠) عن حذيفة بن اليمان، وبرقم (٦١) عن أبي الحمراء، ورواه الإمام أبو العباس الحسني رضي الله عنه في المصابيح ص ٢٣١، وأخرجه بطرق عدة وأسانيد مختلفة الحافظ محمد بن سليمان الكوفي رحمه الله في المناقب ٢١١١ -١٤ ٢٦ من الرقم وأسانيد مختلفة الحافظ محمد بن سليمان الكوفي رحمه الله في المناقب ٢٢١) إلى الرقم (٢٣٥)، وهي فيه عن محدوج بن زيد الذهلي، وأسماء بنت عميس، وعمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، وسالم بن أبي الجعد، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر، وأمير المؤمنين علي (طبيه، وعبد الله بن الباس، وأنس بن مالك، وانظر حديث المواخاة في الروضة الندية ص ١٩٦٤، وحبث أورده فيه بشيء من التفصيل، وذكر من مصادره المصابيح لأبي العباس الحسني، حيث أورده فيه بشيء من التفصيل، وذكر من مصادره المصابيح لأبي العباس الحسني، حيث أورده فيه بشيء من التفصيل، وذكر من مصادره المصابيح لأبي العباس الحسني،

على جهة التناصر والتعاضد، وكان سعد بن الربيع أخاً لأبي أبكر (١), فيحتمل أن يكون أراد بذلك الرسول، وإن كان هذا الاحتمال بعيداً (٦), ويحتمل أن يكون أراد بذلك (٦) غيره (١).

(وكان يعظمه في عيني صفر الدنيا في عينه): لأن كل من كان عظيماً عند الله صغرت الدنيا في عينه، لما صغرها الله وحقر أمرها.

(وكان خارجاً من سلطان بطنه): يريد أنه لا يغلب عليه سلطان شهوة الأكل فتورده في كل مكروه ومحذور، وفي الحديث: «جاهدوا

ومسند أحمد بن حنبل، ومناقب ابن المغازلي، وسنن الترمذي، والجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري، وغيرها.

وعلى الجملة فعصادر الحديث كثيرة جداً يطول متابعتها، ومن أراد التوسع فعليه بالبحث في كتب السير والفضائل وغيرها.

(١) وفي رواية أبي العباس الحسني في المصابيح ص٣٦١، وابن هشام في السيرة النبوية ١٣٤/: أبو بكر بن أبي قحافة، وخارجة بن زيد بن أبي زهبر الخزرجي كانا أخوين، عند مواخاة الرسول في بين المسلمين حين الهجرة، وذكر ابن هشام في ذلك: أن سعد بن الربيع كان أخاً لعبد الرحمن بن عوف.

(٢) وجه الاستبعاد في ذلك هو قوله في هذا الكلام نفسه: (وكان ضعيفاً مستضعفاً) فبان النبي الله لا يقال في صفاته مثل هذه الكلمة، وإن أمكن تأويلها على لبن كلامه وسماحة أخلاقه إلا أنها غير لائفة به (فطيلة وانظر شرح النهج لابن أبي الحديد ١٨٣/١٩-١٨٤).

(٣) بذلك، زيادة في (ب).

(٤) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج بعد ذكر الوجه الأول ما لفظه: وقال قوم: هو أبو ذر الغفاري، واستبعده قوم لقوله: (وفإذا جاء الجد فهو ليث عاد، وصل واد) فإن أبا ذر لم يكن من الموصوفين بالشجاعة والمعروفين بالبسالة.

وقال قوم: هو المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود، وكان من شيعة على الشخطة المخلصين، وكان شجاعاً مجاهداً، حسن الطريقة، وقد ورد في فضله حديث صحبح مرفوع. قال: وقال قوم: إنه ليس بإشارة إلى أخ معين، ولكنه كلام خارج مخرج المثل، وعادة العرب جارية بمثل ذلك، مثل قولهم في الشعر: فقلت لصاحبي، ويا صاحبي، قال ابن أبي الحديد: وهذا عندي أقوى الوجوه. انتهى ما ذكره ابن أبي الحديد.

أنفسكم بالجوع والعطش، فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله، وإنه ليس شيء من عمل أحبُّ إلى الله من جوع وعطش،،(``.

وقال 💨: «لا يدخل ملكوت السماء من ملأ بطنه»<sup>(١)</sup>.

(فلا<sup>(٣)</sup> يشتهي ما لا يجد): يعنى أنه<sup>(٤)</sup> لا يطلبه ولا تعلق<sup>(٥)</sup> شهوته به.

(ولا يكثر إذا وجد): يعني وإذا تمكن عًا يشتهيه لم يكثر من تناوله.

(وكان أكثر دهره صامتاً): لا ينطق بحلوة ولا مرة، وفي الحديث: «الصمت خير كله(١) وقليل فاعله».

(فإذا قال): تكلم بشيء من الكلام.

(بدُّ القائلين): بذُّه إذا غلبه وفاق عليه في مقالته تلك.

(ونقع غليل السائلين): الغلة بضم الغين بنقطة (٢٠) العطش، ونقعه: إذا سكن حرارة عطشه.

(فكان (^) ضعيفاً): في نفسه، ركيك الحالة والمنظر.

<sup>(</sup>١) أوله وهو قوله: ((جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش)) أورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٤٨٩/٤ وعزاه إلى إتحاف السادة المتقين ٣٩٤،٣٨٦/٧، والسلسلة الضعيفة للألباني ٢٤٧، وتهذيب تأريخ دمشق لابن عساكر٧٨/٣.

<sup>(</sup>٢) عسزاه في موسموعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٣٨٠/٧ إلى تذكرة الموضوعات للفتني ١٥١، وأورده بلفظ: ((السماوات)) بدلاً عن ((السماه)) وعزاه إلى المغنى عن حمل الأسفار للعراقي٧٨/٣، والسلسلة الضعيفة للألباني ٧٢٠.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): ولا.

<sup>(</sup>٤) أنه، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ولا تتعلق.

<sup>(</sup>٦) كله، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): الغلة بالضم بنقطة العطش.

<sup>(</sup>A) في (ب) وشرح النهج: وكان.

(مستضعفا): يستضعفه الناس، ولا يرون له قدراً.

(فإذا جاء الجد): الأمر العظيم الذي لا هزل فيه.

(فليث عاد): فهو أسد يعدو على غيره، وإنما قال ذلك؛ لأن الأسد أعظم شجاعته عند عدوته ليفترس.

(وصبل واد): الصل: الحبة التي لا تنفع منها الرقية.

(لا يعدلي بحجمة): أي لا يرسل حجمه ولا يحتمج العلم أحد في خصومة.

(حتى ياتي قاضياً): أي لا يظهر حجته إلا في موضعها (٢٠ فيكون حاكماً فيه، فعبر عن إيضاح حجته بإتيانه قاضباً.

(وكان لا يلوم أحداً): يذمه على فعل من الأفعال، ويمتنع من لومه.

(على ما يجد<sup>(٢)</sup> العدر في مثله): فإن وجد عدراً في مثل ذلك لم يصدر من جهته لوم له.

(حتى يسمع اعتذاره): فإن وجده مقبولاً قبله وأعرض عن لومه، ولا يلوم على شيء وهو يجد عن اللوم مندوحة وسعة.

(ولا يشكو وجعاً إلا عند برنه): كيلا يحبط عوضه وأجره عند الله تعالى، وفي هذا إشعار بأن الصبر على الألم أفضل من الشكوى له إلا عند زواله.

<sup>(</sup>١) ولا يحتج، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): مواضعها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): على ما يجد من العذر ...إلخ، وفي شرح النهج: على ما لا يجد العذر ...إلخ.

<sup>- 7910-</sup>

(وكان يقول ما يفعله (١٠): يعني ما كان عازماً على فعله ومطبقاً له فإنه يتكلم به، ويقول: إنه يفعله، ولا يظهر من لسانه ما لا يفعله.

(ولا يقول ما لا يفعل): يريد وما كان لا يطبقه ولا هو فاعل له ؛ فإنه لا يلفظ به ولا ينطق به لسانه أبداً.

(وكان إن غُلِبَ على الكلام الم يغلب على السكوت النهي بهذا إلا أنه ربما يضطره الحال إلى الكلام فيتكلم ولا يضطره حال إلى السكوت، بل يسكت اختياراً من نفسه، فلهذا كان الغالب عليه السكوت.

(وكان على أن يسمع أحرص منه على أن يتكلم): يريد أن حرصه على السكوت، وأن يكون مستمعاً لكلام غيره أكثر من حرصه على الكلام لغيره.

(وكان إذا بدهه أصران): فاجأه مهمان مما يهمه ويفزعه.

(نظر أيهما أقرب إلى الهوى فخالفه (٢)): لأن مخالفة الهوى هو عمدة التقوى وقاعدتها، وقلَّ ما تحصل مخالفة في حق أحد إلا من أخلص نفسه لله وباعها منه، فبذلك هو الرابح إذا خسر غيره.

(فعليكم بهذه الخصال<sup>(1)</sup> فالزموها): يريد هذه الذي عددها في أخيه هذا، وكان مختصاً بها<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وكان يفعل ما يقول.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): مخالفة.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: الخلائق.

<sup>(</sup>٥) بها، سقط من (أ).

(وتنافسوا فيها): نفست في هذا(١) الشيء إذا كنت راغباً فيه.

(فإن لم تستطيعوها): فعلها بأجمعها وأخذها بكليتها.

(فاعلموا أن أخذ القليل): منها وإحرازه.

(خير من ترك الكثير): منها.

[۲۹۳] (ولو لم يتوعد الله على معصيته): بهذه الوعيدات الشديدة<sup>(۱)</sup>، والقوارع العظيمة.

(لكان يجب أن لا يعصى): لكانت العقول حاكمة ومشيرة، وحاكمة (٢) بترك معصيته لا محالة.

(شكراً لنعمته): من أجل شكر نعمته، فإنه حقيق ألا يعصى لما أسدى من النعم، وأجزل من المنن.

[٢٩٤] وقال عند تعزيته للأشعث بن قيس في ولده:

(يا أشعث، إن تحزن على ابنك): يكثر حزنك وأسفك(1) على فقده.

(فقيد استحقت ذلك منك الرحم): يعني فكونه ولداً يوجب ذلك ويحمل (4) عليه لمكان أنه بعض منك وقطعة من كبدك،

<sup>(</sup>١) هذا، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) الشديدة، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) وحاكمة، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): يكثر أسفك وحزنك.

<sup>(</sup>٥) ق (ب): ويحمد.

ولهذا قال بعضهم: أولادنا أكبادنا(١).

(وإن تصبر): على ما أصابك من فقده وحزنه.

(ففي الله من كمل مصيبة خلف): أي ففي ثواب الله عن كل حزن مصيبة عوضاً يخلفها ويسد مسدها.

(يا اشعث، إن صبرت جرى عليك القدر وانت ماجور): أي جرى عليك ما قدره الله لك في كتبه في لوحه وعلمه في أزله، وأنت موفر عليك الأجر لأجل صبرك.

وقوله: وأنت مأجور، جملة ابتدائية في موضع نصب على (<sup>7)</sup> الحال من الكاف في عليك.

(وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور): أصابك الأسف من غير صبر، جرى عليك حكم الله وتقديره وأنت مأثوم، والوزر هو: الإثم، والوزر: الثقل، وسمي الإثم وزراً لأنه يثقل الإنسان.

(يسرك (٢)): أي كان ولدك سروراً لك.

(وهو بلاء وفتنة): يعني في حال حياته، وهو من جملة البلاوي والمحن التي بلي الإنسان بها.

وإنحــــا أولادنـــا بينـــا أكبادنا تمشي على الأرض لوهبت الربح على بعضهم لامتنمت عيني من الغمـض

<sup>(</sup>١) ومثله قول الشاعر:

<sup>(</sup>٢) على، سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: يا أشعث، ابنك سوك...إلخ.

<sup>- 798 / -</sup>

(وحزنك (١٠): أي صار حزناً لك في حال موته.

(وهو ثواب ورحمة): أي الصبر عليه ثواب، وموته لطف لك أيضاً؛ لما فيه من المصالح الغيبية المستأثر بعلمها علامها.

### [۲۹۰] وقال على قهر رسول الله 🗱 (۲):

(إن الصبر الجميس إلا عنك): أي يسهل حاله بالإضافة إلى جميع ما يكون من المصائب إلا عنك، فإنه لا يسهل ولا يجبر حاله.

(وإن الجزع لقبيح إلا عليك): أي يلام صاحبه على ما يحصل منه من الجزع بالإضافة إلى ما يصيب من الغموم والأحزان؛ إلا عليك، فإنه لا يلام لعظمه وشدة حاله.

(وإن المصاب بك اجليل): جل الأمر وجسم إذا عظم وتفاقم.

(وانه قبلك وبعدك لجلل (٢): الجلل: الأمر الهين، والجلل: الأمر العظيم، وهو من الأضداد، وأراد ها هنا الأمر الهين، وغرضه أن المصاب بكل أحد قبل مصابك وبعده لأمر يسير لا يحتفل به.

قال امرؤ القيس لما قتل أبوه:

قتلوا بنو<sup>(1)</sup> أسد ربَّهم ألا كل شيء سواء جَلَال

<sup>(</sup>١) في (ب): وأحزنك.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: وقال ((فليه) عند وقوفه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة دفن رسول الله صلى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: لقليل.

<sup>(</sup>٤) في (بِّ): بنيِّ، وقال في هامشها: في نسخة: بنو.

رب) في رب البيان العرب ٤٨٧/١ ولفظ أوله فيه: بقتل بني أسد ...إلخ، وسيرة ابن هشام ٤٧/٣، وأوله فيها: لقتل بني أسد ...إلخ.

وفي أخبار أحد: أنه لما شاع قتل الرسول (لتَّخْلِيُلاً، شيعه(١) ابن قميشة، فمر رسول الله بامرأة من بني دينار قد أصيب زوجها وأخوها وأبوها، قالت: فما فعل رسول الله؟

قالوا: خيراً يا أم فلان؟

قالت: أرونيه حتى أنظر إليه، فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل<sup>(۱)</sup>، أي يسير.

وقد يقال في الكثير، قال الشاعر:

ولئـــن عفـــوت لأعفـــون<sup>(٣)</sup> جلـــلاً

ولئسن سلطوت لأوهنسن عظمسي (1)

قومي هم قتلوا أميسم أخي فإذا رميست يصيبني سنهمي فلئن عفوت لأعفىون جلىلا ولئن سطوت لأوهنين عظمي

<sup>(</sup>١) أي تبعه، وابن قميئة اسمه عمرو أحد بني الحارث بن فهر، وهو الذي كسر رباعية النبي 🖚 يوم أحد. (هامش في شرح نهج البلاغة ٣/١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة ابن هشام ٤٧/٣، والرواية في شرح النهج لابن أبي الحديد ٢٧/١٥، بلفظ: قال الواقدي: وخرجت السعداء بنت قيس أحد نساء بني دينار، وقد أصيب ابناها مع النبي صلى الله عليه وآله بأحد: النعمان بن عبد عمر، وسليم بن الحارث، فلما نعيا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: بخير، هو بحمد الله صالح على ما تحبين، نقالت: أرونيه أنظر إليه، فأشاروا لها إليه، فقالت: كمل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل! وخرجت تسوق بابنيها بعيرا، تردهما إلى المدينة، فلقيتها عائشة، فقالت: ما وراءك؟ فأخبرتها، قالت: فمن هؤلاء معك؟ قالت: ابناي، حلُّ حلُّ -ومعناه زاجر للبعير- تحملهما إلى القبر.

<sup>(</sup>٣) في النسختين: لأغفرن، وأصلحته من سيرة ابن هشام ومن لسان العرب.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٤٧/٣، ونسبه للحارث بن وعلة الجرمي، وهو في لسان العرب ٤٨٧/١ ونسبه للحرث بن وعلة بن الجالد بن يثربي بن الرباب بن الحرث بن مالك بن سنان بن ذهل بن ثعلبة، والبيت فيه من جملة بيتين وروايته لهما:

[٢٩٦] (لا تصحب (١) المنافق فإنه يزين لك فعله): يحسنه في عينك على وجه الخديعة.

(ويود أن تكون مثله): في الكفر والنفاق، ومن هذه حاله فلا حاجة لأحد في صحبته.

[٢٩٧] وقال وقد سئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب:

فقال: (مسيرة يوم للشمس): أراد التنبيه على أنه وإن عظم قدر مسافته وامتدت أطرافه وحواشيه (٢) فإنه يقطعه هذا الكوكب في يوم واحد، إشارة إلى القدرة الباهرة، وإعلاماً منه بهذه الحكمة البالغة.

فانظر إلى جوابه ما أقصره، وأرماه إلى المعاني الغريبة، والبدائع العجيبة ﴿يُوتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ نَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كُثِيراً ﴾ [النر:٢٦٩].

[۲۹۸] وقال:

(أصدقاؤك ثلاثة): الذين بالغوا في محبتك، وكانوا صادقين فيها.

(وأعداؤك ثلاثة): الذين بالغوا في العداوة وأمعنوا فيها، هم على هذه العدة.

(فأصدق الله في مودته، وأخلص لك في مودته، وأخلص لك في مجته.

(وصديق صديقك): وصاحب المودة لصديقك.

<sup>(</sup>١) في (ب): لاتصحبنُ، و في شرح النهج: لاتصحب المائق.

<sup>(</sup>٢) أي جوانبه، والحاشية: واحدة حواشي الثوب وجوانبه.

<sup>-1991-</sup>

(وعدو عدوك): فهو صديق لك أيضاً؛ لأنه مبغض لعدوك، ومن أبغض عدوك فهو محب لك، فهؤلاء هم الأصدقاء.

(واعداؤك ثلاثة): الذين بالغوا في العداوة وصرحوا(١) بها، هم هذه العدة.

(عدوك): الذي صرح بالعداوة وأعلن بها.

(وعدو صديقك): لأن من أبغض صديقك فهو لا محالة مبغض لك.

(وصديق عدوك): عدو لك؛ لأنه مصادق لمن عاداك على عداوتك.

[٢٩٩] وقال لرجل رآه(٢) يسعى على عدوله بما فيه إضرار بنفسه:

(إنما أنت كالطاعن نفسه ليقتل رديفه (٢): يعني أنه لا خير في مضرة عدوك بفعل يلحقك ضرره ؛ كمن يقتل نفسه ليتوصل بها إلى قتل غيره ، فهذا لا خير فيه.

[٣٠٠] (ما أكثر العبر وأقبل الاعتبار!): أي ما أكثر المواعظ وأكثر ترادفها على القلوب والخواطر، وأقل من يتعظ بها وينتفع بأحكامها.

[٣٠١] (مسن بسالغ في الخصومسة أثسم): لأن الخصومة تسورث الحدَّة، والحدَّة، والحدَّة تورث الغضب، ولا خير في الغضب؛ لأنه يكسب الآثام لا محالة.

<sup>(</sup>١) في (ب): وخرجوا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) رآه، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: ردفه، والردف: الرجل الذي ترندفه خلفك على فرس أو ناقة أو غيرهما.

(ومن قصر فيها ظلم): حقه الذي خاصم فيه بتسهيله وتقصيره، فإذا لا خير في الخصومات، لأن الواحد فيها بين أمرين:

إما بالغ فأثم، وإما قصر فَظَلِم، وإذا كان ولا بد من أحد الأمرين عنـد الاضطرار إليها فلتكن مقصراً مظلوماً؛ فإن ذلك أيسرهما في الدين.

(ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم): لأنه بحصل عند الخصام ما لا يملك فيه نفسه فيؤدي إلى الإثم، وتجاوز الحد عند الغضب.

[٣٠٢] (ها اهمني ذنب(١)): ما وقع همه في قلبي، ولا احتفلت به، ولا باليت بأمره وإن عظم حاله.

(أمهلت أن أصلي بعده ركعتين): ثم يستغفر بعدهما، فإن ذلك يمحوه، وفي الحديث: «ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن وضوءه، ثـم يصلى ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله لـه،،(٢)، فقولـه (لنظيلا يشـير إلى هذا.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: ما أهمني أمر أمهلت بعده ...إلخ.

<sup>(</sup>٢) أورد أوله بلفظ: ((ما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن الطهور)) في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٢٧١/٩ وعزاه إلى إتحاف السادة المتقين ٦٠٣/٨، وبلفظ: ((ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلى ركعتين)) وعزاه إلى تفسير القرطبي ٢٠٩/٤، والكامل لابن عدى ٤٢١/١، وله فيها شواهد أخر انظرها ومصادرها هناك.

قلت: وروى الإمام أبو طالب (المناه في أماليه ص٥٣٥ برقم (٧٣٤) بسنده عن زيد بسن على، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (أطبيه قال: قال رسول الله عليه: ((من أذنب ذنبا فذكره فأفزعه فقام في جوف البل فصلَّى ما كتب الله له، ثم قال: ربِّ إنى ظلمت نفسى فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت غفر له ما لم تكن مظلمة فيما بينه وبسين عبد مؤمن، فبإن ذلك إلى المظلموم))، وأخرجه الإمام المرشمد بـالله للشخطة في الأمــالي الخميسية ٢٢٠/١ بزيادة بعد قوله: ((فصلى ما كتب الله له)) فبعده في المرشد: ((ثم وضع جبهته على الأرض)) وذكر تمامه بلفظ أبي طالب.

## [٣٠٣] وسئل كيف عاسب الله الخلافق على كشرتهم؟

فقال: (كما يرزقهم على كثرتهم): يعني فهذا ليس بأعجب من هذا، فإذا جاز هذا فليجز ذاك، والقدرة الباهرة لا تعجز عن أعظم من هذا وأبلغ.

#### (فقيل له: كيف يحاسبهم ولا يرونه!

فقال: كما يرزقهم ولا يرونه): فهذه عائلة قريبة ومقايسة واقعة، مفيدة للجواب، مفحمة للسائل.

[٣٠٤] (رسولك ترجمان عقلك): الترجمان هو: المعبر والمفسر، وغرضه من هذا هو أن الرسول لا بد فيه من جودة التمييز والذكاء، فإنه هو المعبر عنك، والمفسر لأغراضك كلها، ومراده من هذا الندب إلى كون الرسول فطناً كيساً.

(وكتابك أبلغ مزبار ينطق عنك): الزبر: الدفع، وزبره إذا دفعه، وأراد أنه نهاية الدفع من جهتك؛ لما يتضمن من القوارع الشديدة والوعيدات العظيمة، ينطق عنك بما تريده من الأغراض، ولهذا قال تعالى: ﴿هَذَا كَابَنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِ ﴾[الحاب:٢٩].

[٣٠٥] (ما المُبْتَلَى الذي قد اشتد به البلاء): عظم عليه وكثر وتراكم.

(بأحوج إلى الدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء): بل هذا يكون أعظم؛ لأن ما وقعت فيه من البلاء فهو أخف موقعاً مما ينتظر وقوعه من البلاء، فلهذا كان الدعاء من جهة المعافى أعظم، وهو إليه أحوج لما ذكرناه.

[٣٠٦] (الناس أبناء الدنيا): أولادها وهي أم لهم.

(ولا يبلام الرجل على حب أصه): فإذا رأيتهم مكبون على حبها، متهالكون على جمع حطامها؛ فإنما هو لأجل كونها(١) أماً لهم.

[٣٠٧] (إن المسكين رسول الله): أرسله الله متعرضاً للصدقة.

(فمن منعه): من(١) الصدقة.

(فقد منع الله): منها بحرمانه له.

(ومن أعطاه فقد أعطى الله): لأن يده يد الله، ولهذا قال تعالى: ﴿مَنَّ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْصاً حَسَناً فَهِنَا عِنْهَ لَهُ أَصْمَافاً كَيْرِرَةٌ ﴾ [النر::١:٠].

[٣٠٨] (ما زس غيور<sup>٣)</sup>): الغيرة هي: الأنفة، وأراد أن كل من كان أنفاً على حسبه، فإنه لا يرسل ماءه في غير أرضه ولا يسقيه غير زرعه.

[٣٠٩] (كفى بالأجل حارساً): فإنه حارس لا يغفل عن المراقبة(1).

[٣١٠] (ينام الرجل على الثكل): ثكله إذا حزنه، وغرضه أأن الرجل يخف عليه قتل أولاده، فلهذا ينام عند ذلك لخفته عليه.

(ولا ينام على الخرب): وغرضه أن من هذا أنه لا ينام على سلب الأموال وأخذها، وعبر بالحرب عن ذلك لأنه مظنتها.

<sup>(</sup>١) في (ب): فإنما هو لكونها أماً لهم.

<sup>(</sup>٢) من، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: ما زنى غيور قط.

<sup>(</sup>٤) في (ب): المقاربة.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

[٣١١] (ومودة الأباء قرابة بين الأبناء): يعني إذا كان الأعمام الذين هم الآباء متوادون متواصلون، فهذه المودة تكون صلة وقرابة بين أبنائهم الذين هم أولاد أعمامهم.

(والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة): لأن المودة مستقلة تحصل في القرابة وغير القرابة، فلهذا لم تكن محتاجة إلى القرابة.

وأما القرابة فهي محتاجة إلى المودة، فكأن القرابة إذا حصلت من غير مودة فهي كلا قرابة، لبطلان حكمها وهي المودة.

[٣١٢] (اتقوا ظنون المؤمنين): ما يقولونه من جهة الظن من أنفسهم.

(فإن الله جعل الحق على السنتهم): ينطقون به، وفي الحديث: «اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله»(۱)، وفي حديث آخر: «ظن المؤمن كهانة»(۲).

[٣١٣] (لا يصدق إيمان عبد): يكون صادقاً عند الله محققاً.

(حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده): يشير إلى أن الإيمان حقيقة هو العلم بحقيقة الحال، فإذا كان حاله ما ذكر فهذه لا محالة في حقيقة التصديق بالله على الكمال والتمام لا محالة.

[٣١٤] (وقال لأنس بن مالك، وقد كان بعثه إلى طلحة والزبير لما جاء إلى البصرة يذكرهما شيئاً معهم من رسول الله في في معناهما): يعني في أمرهما الذي هما بصدده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث الإمام أبو طالب (الطبط في أماليه ص٢٣٠ برقم (١٩١) بسنده عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢١٥/١٩، وذكر أنه أثر جاء عن بعض السلف.

(فلوى عسن ذلسك): أي أعرض ومال عنه كما قال تعالى: ﴿ لَوْوَا رُبُوسُهُمْ ﴾ [المانفرد: ٥].

(وقال: إني نسيت<sup>(١)</sup> ذلك الأمر): عند رجوعه إليه.

(فقال ((خليلا له(١٠):

إن كنت كاذباً): في مقالتك هذه أنك أنسيت ما قلت لك تذكرهما إياه.

(فضربك الله بها بيضاء (٢) لا تواريها العمامة): قوله: ضربك الله، من باب ضربه الله بالبلاء أي ألصقه به، وأراد رماك الله بعلة من البياض وهو البرص، وانتصاب بيضاء على الحال من الضمير في قوله: بها، أي في غاية (١) البياض تلمع للناظرين لا تسترها العمامة، فأصاب أنساً هذا الداء (٥) بعد في وجهه (١)، فكان لا يرى إلا لابساً للبرقع يغطي وجهه، تصديقاً لكلامه، وقبولاً لدعوته عليه.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: أنسبت.

<sup>(</sup>٢) له، سقط من (ب)، ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: بيضاء لامعة.

<sup>(</sup>٤) في (بُ): أيّ وغاية...إلخ.

<sup>(</sup>٥) في (ب): فأصاب أنسا بعد هذا الداء بعد الخ.

<sup>(</sup>٦) وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢١٨-٢١٧ في شرح كلامه هذا ما لفظه:
المشهور أن علياً الرحجة الناس الله في الرحبة بالكوفة، فقال: أنشدكم الله رجلاً سمع
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لي وهو منصرف من حجة الوداع: ((من كنت مولاه
فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه))، فقام رجال فشهدوا بذلك،
فقال الرحجة لأنس بن مالك: لقد حضرتها، فما بالك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كبرت سني،
وصار ما أنساه أكثر مما أذكره، فقال له: إن كنت كاذباً فضربك الله بها بيضاء لا تواريها
العمامة، فما مات حتى أصابه البرص.

الله أن قال: وقد ذكر ابن قتيبة حديث البرص، والدعوة التي دعا بها أمير المؤمنين (الطبيط على أنس بن مالك في كتاب (المعارف) في باب البُرْص من أعيان الرجال، وابن قتيبة غير منهم في حق على (الحيال على المشهور من انحرافه عنه. انتهى.

[٣١٥] (إن للقلوب إقبالاً وإدباراً): إلى الطاعات وتولياً عنها.

(فاذا أقبلت فاحلوها على النوافل): لشدة رغبتها وخفتها عليها ف تحملها.

(وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض): لأجل سآمتها وملالها وإعراضها؛ لأن مع الرغبة يعظم النشاط فيشتغل بالنوافل، ومع الإعراض والإدبار يعظم النفور فيقتصر بها على أداء الفرائض.

[٣١٦] (في القران نبأ ما قبلكم): من الأنبياء (١) وقصصهم وأخبار القرون الماضية.

(وخبر ما بعدكم): من الحشر والنشر، وصفات القيامة، وأحوال الثواب والعقاب.

(وحكم ها بينكم): من الخصومات والشجار الطويل، فإن الله تعالى بلطفه أودعه هذه الأسرار كلها ﴿مَا فَرُطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الانمام:٢٨].

[٣١٧] (**رد الحجر من حيث جاء**): المعنى في هذا أرجم من رجمك، وقد صار هذا مثلاً يضرب في دفع السوء بمثله<sup>(٢)</sup>، ولهذا علله بقوله:

(فان النسر لا يدفعه إلا النسر): أراد الإشارة إلى قول تعالى: ﴿وَجَرَاهُ سَيُّعَةٍ سَيَّعَةٌ مِثْلُهَا﴾[النورى:١٠].

<sup>(</sup>١) في (ب): الأنباء، ولعله تحريف.

<sup>(</sup>٢) بمثله، سقط من (ب).

# [٣١٨] وقال لكاتبه عبيد الله (١) بن أبي رافع:

(الق دواتك): أي أصلحها، من قولهم: لاق طعامه إذا أصلحه بحطَّ الزبد عليه، قال الشاعر:

## وإنسى لمسن سسالتم لألوقة

وإنسي لمسن عساديتم سمة أسسودٌ (١)

(وأطل جِلْفة قلمك): الجِلْفة بالفاء هي: القشرة، وجلفته أي قشرته، وإنحا أمره بإطالة الجلفة للقلم ؛ لأنها مع الاستطالة أتم بحمل المداد<sup>(٢)</sup>، وأكثر امتلاء للأحرف منه.

(وفرّج بين السطور): باعد ما بينها لئلا تكون متداخلة فتعمى (1) بعضها ببعض.

(وقر مط بين الحروف): يعني أقصرها عن إطالتها، أخذاً من القرمطة وهي: قصر الخطي.

(فإن ذلك أجدر بصباحة الخط): أحق بحسن المنظر فيه، وصلاحية الهيئة له.

<sup>(</sup>۱) في النسخ: عبد الله ، والصواب كما أثبته من شرح النهج ، وهو عبيد الله بن أبي رافع ، كاتب الوصي ، أحد الأعلام ، ومن شيعة الوصي وأصحابه ، وكتب للحسن بن علي عليهما السلام ، وأمه سلمى مولاة النبي في ، زوجها النبي الفيل أبيه أبي رافع ، وأعتقه لأنه كان مولى للعباس رضي الله عنه ، فوهبه النبي في ، وذلك عندما بشره أبو رافع بإسلام عمه العباس . (انظر بغية الطالب في تراجم رجال أبسي طالب ت رقم (٥٦٥) ، ولواصع الأنوار ١٨١/٣).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ٤١٢/٣، ونسبه لرجل من بني عذرة ولم يذكر اسمه.

<sup>(</sup>٣) في (ب): لحمل.

<sup>(</sup>٤) في (ب): فيعمي.

[٣١٩] (أنا يعسوب المؤمنين): اليعسوب هو: أمير النحل ورئيسها، وأراد أن المؤمنين يتبعونني (١) كما تتبع النحل رئيسها.

(والمال يعسوب الفجار (٢): أي لا يتبعه إلا من كان فاجراً لا خير فيه. [٣٢٠] وقال له بعض اليهوو: ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه (٢).

(فقال له: إنما اختلفنا عنه لا فيه): يعني أن اختلافنا إنما كان فيما بلغنا عنه من ألفاظه النصوص منها، والظواهر وإيمائه وإشارته، وفحوى كلامه بعد التصديق له فيما جاء به من الأخبار، والغيوب وأحكام الآخرة.

(ولكنكم ما جفّت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيكم): يريد ولكن الاختلاف المذموم والفعل الملوم ما فعلتموه أنتم، فإن الله لما نجاكم من البحر، عقيب ذلك قلتم لنبيكم:

<sup>(</sup>١) في (ب): يتبعوني.

<sup>(</sup>۲) قال ابن أبي الحديد رحمه الله في شرح النهج ۲۲٤/۱۹ في قصار الحكم، الحكمة رقم(۳۲۲) وهي قوله: (أنا يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الفجار)، قال ما لفظه: هذه كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله بلفظين مختلفين، تارة: (رأنت يعسوب الدين))، وتارة: (رأنت يعسوب المؤمنين)، والكل راجع إلى معنى واحد، كأنه جعله رئيس المؤمنين وسيدهم، أو جعل الدين يتبعه، ويقفو أثره حيث سلك، كما يتبع النحل اليعسوب، وهذا نحو قوله: (روأدر الحق معه كيف دار))، انتهى.

قلت: والحديث بلفظ: ((وأنت يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الكافرين))، أخرجه من حديث عن النبي الإسام المرشد بالله ( الأسالي الأسالي الخميسية ١٤٤/١ بسنده عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) فيه، زيادة في شرح النهج.

[٣٢١] وقيل له: بأي شيء غلبت الأقران؟ يعني الأمثال.

فقال: (ما لقيت أحداً إلا أعانني على نفسه): يومئُ بذلك إلى تمكن هيبته في القلوب وعظم موقعه منها، فمن أجل هذا تصيب غيره الدهشة والفشل، فتكون عليه الدائرة من أجل ذلك.

#### [٣٢٢] وقال لابنه محدد

(یابنی، إنی أخاف علیك الفقر، فاستعد بالله منه): وإنما قال له ذلك ؟ لأن محمداً كان فيه نسك وصلاح وتقوى، فيكاد من هذه حاله يكون شعاره الفقر ؛ لأنه شعار الصالحين.

(فإن الفقر منقصة للدين): نقص له.

سؤال؛ كيف يقال: بأن الفقر هو شعار الصالحين، وفيه ما ذكر (١) من نقص الدين وهدمه؟

وجوابه؛ هو أنه إنما يكون شعاراً لأهل الصلاح في حق من صبر عليه، وجعله من جملة البلاوي المصبور عليها رجاء للثواب من جهة الله تعالى.

فأما من لا صبر له (٢) عليه، فإنه يؤدي إلى الدخول في المداخل الضنكة، ويفضي به إلى المطالب الوحشة التي تنقص الدين وتغير في وجهه وتثلمه.

(مدهشة للعقل): تصيب منه دهشة وفشل في العقل واضطراب في حاله ؛ لما فيه من الألم والمضرة.

<sup>(</sup>١) في (ب): ما ذكره.

<sup>(</sup>٢) له، سقط من (أ).

(داعية للمقت): البغض والكراهة من جهة النفوس.

(٣٢٣) وقال لسائل سأله عن معضلة (١٠):

(سل تفقها): أي تفهما واستبصاراً للأمر وتحصيلاً لغرض المسألة.

(ولا تسأل تعنتاً): جاء متعنتاً أي يطلب زلتك وعثارك.

(فإن الجاهل المتعلم شبيه بالعالم): في حسن سؤاله وإبراده وتفهمه للجواب كما يفعله العالم بذلك الخبير به.

(وإن العالم المتعسف (1) شبيه بالجاهل): لأنه لا يزال يكرر السؤال ويردده طالباً للزلل فيه، وكلما أجيب بجواب أعرض وسأل عن غيره، كما يفعله الجاهل الذي لا خبرة (1) له.

[٣٢٤] وقال لعبد الله بن العباس، وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه فيه:

(لك أن تشير عليه): أي تتوجه عليك النصيحة لي.

(وأرى): أي ولي ما أرى من اقتضاء المصلحة في رأيك وخلاف ذلك.

(فإذا عصيتك): لوجه أراه وأعرفه مصلحة.

(فأطعني): فالواجب عليك الطاعة لي.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: مسألة.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: المتعنت.

<sup>(</sup>٣) في (ب): لا خبر.

[٣٢٥] (وروي أنسه (لرخليلا لما ورد الكوفسة قادماً من صفين مسر السباميين): وهم قوم من أصحابه، منسوب إلى شِبَام حي من العرب، وشِبَام أيضاً: قرية باليمن (١٠)، فيها مآثر.

(فسمع بكاء النساء على قتلى صفين، وخرج إليه حــرب بــن شــُرَحْبِيْل الشّباميّ، وكان من وجوه قومه، فقال له :

لاتغلبنكم (١٠) النساء على ها أسمع): يعني من الأصوات المرتفعة الشبيهة بالنياحة ، فأما البكاء فإنًا لا ننكره ؛ وإنما ننكر هذه الأصوات العظيمة عقيب المصائب، كما ورد الشرع بإنكارها (١٠).

<sup>(</sup>١) وهي شبام كوكبان بكسر الشين المعجمة وفتح الباه، وقد يقال لها: شبام حميد، وعرفت قديماً باسم (١) وهي شبام قبان أقيان، وهي مدينة أثرية قديمة بسفح جبل كوكبان (ذخار) غربي صنعاء بمسافة عملاكم، وكانت شبام كوكبان مركزاً للدولة اليعفرية في القرن الثالث الهجري، وبها من آثارهم جامع أثرى. (معجم البلدان والقبائل اليمنية ص٣٤٢ لإبراهيم المقحفي).

<sup>(</sup>٢) في نُسخة: أَتَعْلَبُكُم، و في شرح النهج: أيغلبُكم نَساؤكم.

<sup>(</sup>٣) ومن ذلك ما رواه الإمام الاعظم زيد بن علي عليهما السلام في مجموعه ص١٢٦ برقم (١٨٧)، عن أبيه، عن جده، عن علي الشخير قال: قال رسول الله علي : ((ليس منا من حلق، ولا من سلق، ولا من خرق، ولا من دعا بالويل والنبور)) وقال زيد بن علي عليهما السلام: السلق: الصياح، والخرق: خرق الجيب، والحلق: حلق الشعر. وقال في رواية أخرى برقم (١٨٨) عن علي الشخيرة: ((أن النبي عليه نهى عن النوح)).

وروى الإمام القاسم بن محمد لاطبي في الاعتصام ١٩٣/٢ حديثاً عن النبي في أنه قال: ((صوتان ملعونان فاجران في الدنيا والآخرة: صوت رانة عند مصيبة، وشق جيب، وخمش وجه، ورنة شيطان، وصوت عند نعمة، صوت لهو، ومزامير شيطان)) وعزاه إلى شرح التجريد للمؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني، وإلى الأحكام للإمام الهسادي إلى الحق يحيى بن الحسين، وإلى أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان، وإلى الشفاء للأمير الحسين بن بدر الدين.

وفيه أيضاً عن النبي ﴿ قال: ((لعن الله النائحة، والمستمعة، والحالقة)) قال: وهي الـتي تحلق شعرِها عند المصيبة، وعزاه إلى الشفاء للأمير الحسين.

وفيه أيضاً عن الخدري قال: ((لعن رسول الله ﴿ النائحة، والمستمعة إليها)) وعزاه إلى أبي داود، (وأورد فيه أيضاً أدلة عديدة أخرى في هذا الموضوع، انظرها فيه).

(ألا تنهونهن عن هذا الرنين!): الصياح بالمصيبة.

(وأقبل حرب(١) يمشي معه وهبو (شخيلا راكب، فقال له(١): ارجع فإن مشي مثلك من الرعية والإخوان والأصحاب.

(مع مثلي): من الأثمة والرؤساء والولاة.

(فتنة للوالي): لما يلحقه في ذلك من الفخر والخيلاء والنكبر.

(ومذلة للمؤمن): لما يلحقه بذلك من الذل والصغار.

[٣٢٦] (وقال وقد مراً بقتلي الخوارج يبوم النهور)<sup>(٢)</sup>: يعني شطاً الفرات، فإنهم<sup>(١)</sup> قتلهم هنالك:

(**بؤساً لكم!):** أي عذاباً، وانتصابه على المصدرية التي لا يظهر فعلها.

(لقد ضركم): ألحق بكم الضرر.

(من غركم): زيَّن لكم الأعمال القبيحة حتى اغتررتم بها.

(فقيل له: من غرّهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: الشيطان المضل): عن طريق الخير.

(والأنفس() الأمارة بالسوء): تأمرهم بما يسوء النفوس ويؤلمها.

<sup>(</sup>١) حرب، في شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) له، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: النهروان.

<sup>(</sup>٤) ظنن فوقها في (ب) بقوله: ظ: فإنه.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: النفس.

(غرتهم بالأماني): الكاذبة.

(وفسحت هم المعاصي(١)): جعلتها عليهم فسيحة بتزيينها لهم.

(ووعدتهم الإظهار): الظهور على أغراضهم ومقاصدهم.

(فاقتحمت بهم النار): أوردتهم إليها وأدخلتهم فيها، يقال: أقحمته فانقحم أي أدخلته فدخل.

[٣٢٧] (اتقوا معاصي الله في الخلوات): في المواضع الخالية، والأماكن المقفرة.

(فإن الشاهد هو الحاكم): يريد أن الله تعالى كما هو مشاهد لها، فإنه الحاكم فيها، فلا يحتاج فيها إلى بينة تقام، ولا تخفى عليه خافية.

[٣٢٨] وقال لما بلغه فتل محمد بن أبي بكر رحمه الله:

(إن حزننا عليه): ما نجده من الأسف على فقده.

(على قدر سرورهم به): مثل ما يلحقهم من المسرة.

(إلا أنهم نُقِصُوا بغيضاً): يبنضهم ويدرأ في نحورهم.

(ونُقِصنْنا حبيباً): كان يحبنا ونحبه، وكان استشهاده في مصر، قتله عمرو بن العاص، أميراً في عسكر معاوية(٢).

[٣٢٩] وقال: (العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن أدم ستون سنة): أعذر إذا صار ذا عذر عندك، أي أن الله تعالى إذا عاقبه بعد ذلك

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: في المعاصي، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

ر. ، ي سرح المهج . ي المدالي الله عنه في الله عنه في سنة ٢٨هـ، (وانظر عن محمد بن أبي بكر (٢) وكان استشهاد محمد بن أبي بكر رضي الله عنه في سنة ٢٨هـ، (وانظر عن محمد بن أبي بكر وولايته على مصر وأخبار مقتله شرح النهج لابن أبي الحديد ١٥/٦-٩٤)

على فعل المعاصي، وترك الانكفاف عن المناهي فله العذر في ذلك، وفي الحديث: «لن يهلك الناس حتى يُعْذِرُوا من نفوسهم» (١) أي يستوجبون العقوبة من جهة الله تعالى، فيكون لمن يعذبهم العذر في ذلك؛ لأن بلوغ الستين هو كما ل العمر، وفي الحديث: «معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين» (٢).

[٣٣٠] (ما ظفر من ظفر به الإشم<sup>(٣)</sup>): أراد أنه لا ظفر لمن خالطه الإثم، وكان متلبساً به.

(الغالب<sup>(1)</sup> بالشر مغلوب): يعني من كان غالباً بالبغي والظلم لغيره فهو في الحقيقة مغلوب؛ لأن الله تعالى يديل منه وينصر عليه.

[٣٣١] (إن الله فرض في أصوال الأغنياء أقوات الفقراء): يعني ما فرضه من الزكاة (في هذه الأموال وجعل مصرفها الفقراء، وجعلهم عالة لهم، وفي الحديث: «الفقراء عالة الأغنياء» أي يعولونهم بما فرض الله لهم (١) من الحقوق في هذه الأموال.

<sup>(</sup>١) أورده ابن الأثير في النهاية ١٩٧/٣ ، وذكره في مختار الصحاح ص٤٢٠ ، وفي أساس البلاغة ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام الموفق بالله (شخيلا في الاعتبار ص٣٩٥ برقم (٢٩٦) عن أبي هريرة، وقال محققه في تخريجه: رواه في كنز العمال رقسم (٢٦٦٦) وعنزاه إلى الحكيم عن أبي هريرة، وفي موسوعة الأطراف ١٤٥/٥ عزاه إلى صحيحة الألباني١٥١٧، وتفسير الفرطبي ١٤٥/٥ وتفسير ابن كثير ٥٤٦/٩، والخطيب البغدادي ٤٧٦/٥، والفضاعي في مسند الشهاب٢٥١، وهو في النوافح العطرة ص٣٣٥ رقم (١٨٨٣). انتهى.

<sup>(</sup>٣) في (ب) وشرح النهج: من ظفر الإثم به.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: والغالب.

<sup>(</sup>٥) في (ب): من هذه الزكاة في هذه ...إلخ.

<sup>(</sup>٦) لهم، سقط من (ب).

(فما جاع فقير إلا بما منع غني ("): لأنهم (") لو أدَّوها كلها لم تر فقيراً (") جائعاً؛ لأن الله تعالى ما فرضها على الوجه التي فرضها إلا مع علمه بأنها كافية للفقراء، فإذا رأيت نقصاً من ذلك فهو بمخالفة (") الله تعالى في إخراجها، وفي الحديث: «أمرت أن آخذ الصدقات من أغنيائكم، وأردُّها في فقرائكم» (").

(والله تعالى جده (١) سائلهم عين ذلك): أراد إما سائلهم عن المنع وما وجهه؟ وإما سائلهم عن الفرض الذي فرضه هل أدَّوه أم لا؟

[٣٣٢] (الاستغناء عن العنر، أعز من الصدق به): أراد أن ترك الاعتذار إذا سئلت عن حاجة وقضاها أفضل لا محالة من أن تكون صادقاً في عذرك عن قضائها عند الله تعالى وعند السائل لها، أو يريد ترك

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: إلا بما مُتّع به غني.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أي لأنهم...إلخ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): لم يُر فقير.

<sup>(</sup>٤) في (ب): لمخالفة.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام القاسم بن محمد الرطيه في الاعتصام ٢٨٠/٢، في مصرف الزكاة بلفظ: («أمرت أن آخذها من أغنيائكم، وأردُها في فقرائكم)) ورواه العلامة على بن حميد القرشي رحمه الله في مسند شمس الأخبار ٥٧/٢ في الباب الرابع عشر والمائة، ولفظ أوله فيه: («أمرت أن آخذ الصدقة ...)) إلخ وعزاه إلى أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان الرطيع؛ (وانظر تخريجه فيه).

روسر طربي بي به القاسم بن محمد في الاعتصام ٢٧٤/٢ حديثاً عن ابن عباس: ((أن معاذاً قال: لا إلم المتمني رسول الله في إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إلمه إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم)) وعزاء إلى شرح التجريد، ثم أورد رواية أخرى للحديث، وعزاها إلى البخاري ومسلم (انظرها هناك).

<sup>(</sup>٦) تعالى جده، زيادة في (ب) وفي شرح النهج

الاعتذار والاستغناء عنه أفضل من إظهار العذر وإن كنت صادقا فيه ؛ لأن ترك العذر والاستغناء عنه لا ينقطع رجاء السائل لقضاء حاجته، فأما مع العذر فينقطع رجاؤه في قضائها.

[٣٣٣] (أقل ما يلزمكم لله): أحقر الأشياء المتوجه وجوبها عليكم من جهة الله تعالى.

(ألاً تستعينوا بنعمه على معاصيه): ترك الاستعانة بما أنعم الله تعالى من العافية والصحة والشهوة، والقدرة وتمكين المال على ارتكاب الفواحش وإتيان المعاصى، فإن المعصية لا تمكن إلا بهذه الأشياء، وهي من نعمه الكاملة.

[٣٣٤] (إن الله سبحانه(١) جعل الطاعة غنم(١) الأكياس): أي مغنمهم الذي يغنمونه، وفوزهم الذي يفوزون به في الآخرة.

(عنب تفريسط العجسزة): إذا فرَّط هيؤلاء العياجزون عنها<sup>(٣)</sup> غنمها أولئك.

[٣٣٥] (السلطان وزعة الله في أرضه): الْوَزْعَةُ ها هنا: جمع وازع، وعلى هذا يكون له معنيان:

أحدهما: أن يكون السلطان بمعنى القهر والغلبة، ويكون على حذف مضاف كأنه قال: ذوو السلطنة والقهر والغلبة وَزُعَة الله في أرضه، أي يكفون من أراد باطلا ويمنعونه عن إتيانه.

<sup>(</sup>١) سبحانه، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: غنيمة.

<sup>(</sup>٣) عنها، زيادة في (ب).

وثانيهما: أن يكون السلطان اسماً على حاله، ويكون المعنى فيه أن السلطان لو لم يكن موجوداً لما كف الناس عن ارتكاب المعاصي والتظالم بأخذ الأموال وانتهاك المحارم، إلا بأن يوكل بكل واحد(١) وازعا يكفه عن ذلك ويقهره عليه، فالسلطان لا محالة يكفى عن ذلك، فلهذا كان بمنزلة الْوَزَعَةِ، فلهذا جاز أن يقال: السلطان وَزَعَةُ الله في أرضه، لكمال هيبته وتحكيم إيالته وسياسته، فلهـذا قام مقام عدِّة من الوازعين، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿ لِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّلَّهُ [المسل:١٢٠]، يعني لكماله في التقوى والعلم كان بمنزلة جماعة.

[٣٣٦] (المؤمن بشره في وجهه): يعني أنه إذا كان مستبشراً فهو مرثى ف وجهه، وفي الحديث: «كان رسول الله اصلى الله عليها(٢٠) إذا استبشر کان **وجهه قطعة قمر**،،<sup>(۲)</sup>.

(وحزنه في قلبه): يعني أنه يكتمه ولا يظهره لأحد.

(أوسع شيء صدرأ): لانشراحة بالدين والإيمان.

(وأذل شيء نفساً): إذ لا عزة فيه، ولا كبر يلحقه.

(يكره الرفعة): أن يرفع قدره، ويعظم له أمره.

(ويشنا السمعة): الشنأة: البغض، وأراد أنه يبغض أن يسمع بعمله الذي عمله لله.

<sup>(</sup>١) بكل واحد، سقط من (ب)..

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) وفي موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٣٢/٦: ((كان إذا استبشر استنار وجهه)) وعزاه إلى البخاري ٨٨/٦.

(طويل غمه): لا يزال مدة عمره.

(بعيد همه): ليس الغرض أن آماله بعيدة، وإنما الغرض هو أنه إذا عرض شيء من الدنيا، فهمه بفعله وأخذه بعيد لا يكاد يعرّج عليه.

(كثير صمته): أي لا يكاد يتكلم، فإن تكلم فإنما كلامه مقصور على ما يعنيه.

(مشغول وقته): بالطاعات والاشتغال بأمر الآخرة وإصلاحها، وإصلاح حال عيشه في الدنيا.

(شكور): لنعم الله تعالى.

(صبور): على بلاءه.

(مغمور): لا يؤبه له، ولا يدرى بقدره ومكانه.

(بفكرته): يعني أن تفكره في أمر المعاد، وما ينؤول إليه أمره في الآخرة، هو الذي غمره فلا يعلم بحاله.

(ضنين بخلَتِـه): الْخَلَّةُ بفتح الخاء (١) بنقطة من أعلاها هي: الفقر، وأراد أنه بخيل بحاجته فلا يفضيها إلى أحد من الخلق.

(سهل الخليقة): أمره في أموره كلها مبني على السهولة، أو أراد<sup>(۱)</sup> أن خلائقه سلسة.

(لين العربيكة): أراد أن طبيعته لينة كيفما شئت قلبته، ولك الحيلة فيه.

<sup>(</sup>١) قوله: بفتح الخاء، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): وأراد.

(نفسه أصلب من الصلد): يعني أن نفسه في الدين وفي ذات الله فيها صلابة عظيمة لايعرف كنهها، والصلد هو: الحجر الأملس البرَّاق.

(وهو أذل من العبد): يعني أن نفسه عنده لا قدر لها عنده ولا خطر لها يسترك حالتها(١)، فهي عنده كنفس العبد في الركة والرذالة.

[٣٣٧] (لو رأى العبد الأجل ومسيره (٢٠): يعني لو رآه وتفكّر في حاله في سرعة جريه إليه وإتصاله به.

(المبغض الأصل وغروره): لكره (٢) الآمال كلها، وعزل عن نفسه الاغترار بها؛ لأن الأجل إذا كان قاطعاً لهذه الآمال (١) فلا حاجة إلى الاغترار بها.

[٣٣٨] (لكل امرئ في ماله شريكان): أراد أن كل من كان له مال فلا بد من أن يشاركه فيه اثنان:

(الوارث): الـذي يخلفه لـه (٥) بالمهناة لـه (١)، والتبعة على من جمعه، وهو صاحبه.

(والحدوادث): الجواري (٧) التي تجري عليه بالإتلاف والأخذ، فهو لا يخلو عن هذين الأمرين.

<sup>(</sup>١) ق (ب): حالها

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: ومصيره، بالصاد المهملة.

<sup>(</sup>٣) في (بَ): لكثَّرة وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) فَ (ب): قاطعاً للأمال.

<sup>(</sup>٥) له، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) له، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) الجواري، سقط من (ب).

سؤال؛ مشاركة الوارث مفهومة، والحوادث متلفة له، فكيف يقال بأنها مشاركة له؟

وجوابه؛ هو أن الغرض من المشاركة إنما هو اقتطاع بعض المال وأخذه، وسواء تلف في يده كما في الحوادث، أو بقي كما في حق الوارث، فلهذا كانت المشاركة مفهومة، وبطل ما قاله السائل.

[٣٣٩] (الداعي بلا عصل): يعني الذي دأبه الدعاء بأن يفعل له ما يفعل لغيره من الصالحين المجتهدين في فعل الطاعة والتميز بالأعمال الصالحة، وليس فاعلاً مثلهم ولا متخلفاً بأخلاقهم، فهو فيما قاله وزعمه:

(كالرامي بغير وتر): فلا يمكن رميه، ولا يجدي جدوى.

[٣٤٠] (العلم علمان: مطبوع ومسموع): أراد بالمطبوع العلم العقلي، وإنما سمي العقلي مطبوعاً؛ لأن الطبع ما جبل الإنسان عليه وطبع، والإنسان من حيث كان إنساناً غير خالي عن العقل وتركيبه، ومعرفة الله تعالى والعلم بتوحيده وحكمته من العلوم العقلية.

وأما المسموع فهو: الشرعي، وإنما<sup>(۱)</sup> سماه سمعياً من حيث كان طريقه ما يسمع من كلام الرسول ونطقه وأخباره، فصارت الأمور الدينية لا تنفك عن أن تكون عقلية أو نقلية كما ذكره.

(ولا ينفع المسموع، إذا لم يكن المطبوع): يريد أن العلم النقلي لا تكون

<sup>(</sup>١) في (ب): إنما بغير الواو.

له فائدة ولا جدوى إلا بالعلم العقلي ؛ لأنه همو أصله وقاعدته التي إليها يستند.

[٣٤١] (صواب الرأي بالدول [يقبل بإقبالها] (١) ويذهب بذهابها): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد لا حكم للرأي في الإصابة إلا بالقهر والغلبة، فمهما كان القهر فالصواب مقارب للرأي لا محالة، فإذا كان لا قهر فالرأي لا وجه له.

وثانيهما: أن يكون مراده بصواب الرأي نفوذه، فمهما كانت الدولة والقهر، فهو نافذ، ومهما كان لا دولة هناك فلا ينفذ أصلاً.

[٣٤٢] (العفاف زينة الفقر): أراد بالعفاف الانكفاف عن المسألة، وهي لا محالة مما يزين الفقر؛ لأنها شرف له وزيادة في الأجر عليه.

(والشكر زينة الغني): لأمرين:

أما أولاً: فللزيادة عليه، كما قال تعالى: ﴿لَهِنْ شَكُرُتُمْ لِأَرْبِينَكُمْ ﴾ [براسم: ٧].

وأما ثانياً: فلدوامه؛ لأن في الشكر دوام النعم واستمرارها، وفي الحديث: «قيدوا النعم بالشكر؛ فإن لها شوارد كشوارد الإبل».

[٣٤٣] (يوم العدل على الظالم): يشير إلى يوم القيامة؛ [لأنه يوم المقاصة من جهة الله تعالى على جهة الإنصاف والعدل فهو لا محالة](٢):

<sup>(</sup>١) زيادة في (ب)، والحكمة في شرح النهج لفظها: صواب الرأي باللمول يقبل بإقبالها، ويلمبر بإدبارها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين، سقط من (ب).

(أشد من يوم البحور على المظلوم): في الدنيا؛ لأنه ظلم وجور على المظلوم، وإنما كان أشد لما يؤول إليه الأمر من المحاسبة الشديدة، والأهوال العظيمة، والصيرورة إلى النار.

[٣٤٤] (الأقاويل محفوظة): الأقاويل: جمع أقدوال، جمع قدول، وغرضه أنها مسموعة فتصير محفوظة يُمَيَّزُ بين خيرها وشرها، وصدقها وكذبها وجيدها ورديها.

(والسرائر مبلؤة): يعني أنه لا يُعبَّزُ بين حسنها، وقبيحها، وخبيثها، وطيبها إلا بالاختبار دون السماع فلا يمكن فيها.

(الناس (۱) منقوصون): أي معيبون، أخذاً له من النقيصة وهي العيب؛ أي أنه لا يوجد فيهم كامل.

(مدخولون): يقال: دُخُلُ فلان إذا كان فيه دغل وفساد في طريقته.

(إلا من عصم الله): عن العيب والفساد، والدغل في عمله وصدره.

(سائلهم متعنت): من سأل منهم فإنما يسأل على جهة التعنت، وهو طلب الزلل من المسؤول.

(وبحيبهم متكلف): ومن أجاب منهم عما يسأل؛ فإنما يكون جوابه تكلفاً من غير بصيرة ولا علم قاطع.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: والناس.

(يكاد افضلهم راياً): أعظمهم في الإصابة في الرأى وأجزلهم فيه:

(يردُه عن فضل رأيه): يكفُّه عن أن يشير على غيره بالصواب، ويتفضل عليه بالسديد منه:

(الرضى والسخط): فإذا كان راضياً عنه نخله (۱) مخزون رأيه وأمده بالصواب منه، وإذا كان ذا سخط عليه (۱) كتمه الرأي ولم يبالغ في نصحه به، وهدايته إليه.

(ويكاد أصلبهم عوداً): أعظمهم شوكة، وأقواهم على تحمل الأمور الشديدة.

(تنكؤه اللحظة): نكأت الرجل إذا جرحته، وأراد أن اللحظة بالعين تجرحه وتؤلمه.

(وتستحيله الكلمة (٢٠): أي أنه إذا سمع كلمة واحدة أحالته عن طباعه، وغيَّرته عن شيمه وخلائقه، واستحال بمعنى أحال، كقولهم: استجاب بمعنى أجاب.

[٣٤٥] (معاشر المسلمين المعاشر: جمع معشر وهو الجماعة من الناس، عاملوه في أموركم وأحوالكم كلها معاملة من يتقيه من نزول عذابه.

<sup>(</sup>١) في (ب): نحله بالحاء المهملة، قلت: وتخلُّه بالخاء المعجمة أي استقصى أفضله، وبالحاء المهملة أي أعطاه.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): عنه.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: وتستحيله الكلمة الواحدة.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: معاشر الناس.

(فكم من مؤمّل ما لا يبلغه): من جميم الآمال كلها.

سؤال؛ قوله: فكم من مؤمِّل ما لا يبلغه، منافر لقوله: اتقوا الله، فما وجه إيراده بعده؟ وكيف نظمهما في سياق واحد من الكلام؟

وجوابه؛ هو أن معظم أسباب التقوى، وأقوى قواعدها تقصير الآمال؛ لأن بتقصير الأمل يزكو العمل؛ فلأجل ذلك جعله على أثره وعقبه به.

(وبان لا يسكنه (۱): أي وكم من بناء لا يسكنه بانيه، ويزعج عن سكونه فيه.

(وجامع): من الأموال والنفائس.

(ما سوف ينزكه): بعد موته وارتحاله عنه.

(ولعله من باطل جمعه): يريد من المعاوضات الباطلة، والمداخل القبيحة السيئة.

(ومن حق<sup>(۱)</sup> منعه): يريد أن اجتماع الأموال إنما يكون من منع الحقوق وإيفائها أهلها، أو من اجتماعها من الوجوه المحظورة.

(أصابه حراصاً): إما من قولهم: صاب السهم إذا قصد، وإما من قولهم: أصابه إذا وجده.

(واحتمل به اثاماً): أي من أجل جمعه وكسبه أوزاراً عظيمة.

(فباء بوزره): أي استقر في مباءة الوزر، وتمكن فيها.

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: وبان ما لا يسكنه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أو من حق...إلخ.

(وقدم على ربه اسفا): نادماً على ما فرط في جنب الله، أو نادماً على جمع ما جمعه، وكنزه من الأموال.

(لاهفا): اللهف: أشد الحزن، وأراد أنه متلهف على ما سلف منه في ذلك كله.

(قد ﴿خَسِرَ اللَّهُ ا﴾): بذهاب ما جمعه عن يده، وانقطاعه عنه.

﴿ ﴿ وَالاَخِرَةُ ﴾ ): بفوات الثواب عنه، ويعده عن منازل الأبرار والصالحين.

(﴿ فَلِكَ ﴾ ): أي الذي ذكرته من خسارته للدنيا والآخرة.

(﴿هُوَ الْخُسْرَانُ﴾): الذي لا خسران مثله.

( ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ١١١]): الواضح الذي لا شبهة فيه.

[٣٤٦] (من العصمة تعنز المعاصي): أراد (١) إن من أسباب التوفيقات والعصمة من جهة الله تعالى، هو أن الإنسان إذا هم بمعصية وعزم على فعلها من جهة نفسه، ثم عرض عنها عارض فتعذرت لمكانه، فهذه أمارة دالة على العصمة عن المعصية، ولطف من جهة الله تعالى للعبد وخيرة في ذلك.

[٣٤٧] (ماء وجهك جامد يُقطره السؤال): كناية حسنة عن عظم المسألة وصعوبة حالها؛ لأن تَقطر وجه الإنسان لا يكون إلا عند تحمل الشدائد العظيمة، فلهذا كنى بالتقطير عن السؤال.

<sup>(</sup>١) في (ب): وأراد.

(فانظر عند من تُقطِرُهُ): يقول: إذا كان ولا بد من تحمل هذا الأمر الصعب (') ومكابدة هذه الشدائد فارتد(') له أهلاً يستحق ذلك منك، ويستوجبه من جهتك من أهل الكرم وأصحاب المعروف، ومحامد الشيم.

[٣٤٨] (الثناء بأكثر من الاستحاق مَلَقُ): رجل مَلِقٌ إذا كان يعطي بلسانه أكثر مما في قلبه، وَالْمَلَقُ بالتحريك هو: الودُّ واللطف الشديد، وأراد أن الثناء إذا كثر من غير استحقاق فهو مما يعطى باللسان فقط.

(والتقصير عن الاستحقاق عين): والقعود عن الإتيان بالمستحق، إما عياية في الرجل وبلاهة في عقله.

أو حصر: فلا يستطيع القول لاعتقال لسانه.

(أو حسد): وهو منعه عما يستحقه من الثناء؛ كما يتمنى زوال نعمة المحسود.

[٣٤٩] (أشد الذنوب ما استهان به صاحبه (٢)): أراد أعظمها وزراً وذنباً عند الله تعالى ما فعلته معتمداً له مستهيناً بحاله، وأنه غير ضار لك أو تعتقد أنه صغير، وفي الحديث: «إياك ومحقرات الذنوب؛ فإن لها من الله طالباً»، أراد أن الله يطلبها ويحققها على صاحبها ويحاسبه على اجتراحها؛ لأن استهانته بها يبعده عن الندم عليها والاستغفار منها،

<sup>(</sup>١) في (ب): من تحمل هذه الصعوبة.

<sup>(</sup>۲) أي اطلب.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: صاحبها.

وفي الحديث: «لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفان»(١٠).

[٣٥٠] (من نظر في عيب نفسه): تفكر في حال ما يختصه (١) من العيوب ويلزمه منها.

(اشتغل عن عيب غيره): لأن فيه شغلاً عن غيره، وفي الحديث: «طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب الناس»<sup>(۳)</sup>.

(من رضي بوزق الله): أي ما أعطاه الله من الرزق، وعلم أنه هو الذي قدر له وفرض.

(لم يحزن على ها فاته): نما لم يرزقه الله إياه، وتحقق أنه لا نصيب له فيه. (من سل سيف البغي ضرب(١) به): أراد أن أحداً لا يسعى في إثارة

الفتن، وتسعير نيرانها وتلهبها؛ إلا ويهلك من أجلها.

<sup>(</sup>١) عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٢٥٦/٧ إلى إتحاف السيادة المتقين٥٧٠/٨، وكشف الخفاء ٥٠٨/٢، والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي ١٨٠، وروى قريباً منه العلامة على بن حميد الفرشي رحمه الله في مسند شمس الأخبار ٥٢٠/١ في الباب التاسع والتسعين، عن عائشة، عن النبي 🦚 أنه قال: ‹‹ما كبيرة تكبر مع الاستغفار، ولا صغيرة تصغر مع الإصرار)) وعزاه إلى المجالس برواية السمان، وقال العلامة الجلال في تخريجه: أخرجه آبن عساكر عن عائشة، ولفظه: ((ما كبيرة بكبيرة مع ...)) إلى آخر ما هنا بلفظه، وضعفه السيوطي. انتهي.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ما يخصه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث طويل الإمام الموفق بالله في الاعتبار ص٧١ برقم (٢٦) بسنده عن الحسين بن على عليهما السلام، وهو فيه أيضاً من حديث رواه بسنده عن أنس بن مالك ص٥٣٥ برقم (٤٥٩)، وأخرجه من حديث طويل عن أنس بن مالك الشريف السيلقي في الأربعين السلقية الحديث الأول ص١٥، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٥/٤/٤ إلى إتحاف السادة المتقين ٥٤٨،٤٦٥،٤٣٨/٧، وكنز العمال (٤٣٤٤٤)، وكشف الحفاء ٢/٤٤، ٥٤، ٥٩، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: قتل به، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

(من كابد الأصور عطب): يعني من لم يأت للأصور من أبوابها، ويستهل قياده فيها، تحمل الأصور الشدائد، فيكون ذاك سبباً للعطب والهلاك.

(ومن اقتحم اللجج غرق): اللجة هي: معظم البحر وأعمقه (١)، وأراد من تقحم في الأمور الشديدة ارتطم في بحارها وهلك.

(من دخل مداخل السوء اتهم): هذا عام، إما فيما يتعلق بالأموال فيتهم بقلة الورع بالدخول في المطامع، وإما فيما يتعلق بالأماكن فيرد موارد الريبة فيتهم بالزنا، وإما فيما يتعلق بالأديان يإيراد الشبه والولوع بها، فيتهم باعتقاد البدعة والتدين بها، وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهمة")».

(من كثر كلامه): فيما لايعنيه، وفيما لا تعلق له به.

(كثر خطاؤه<sup>(۲)</sup>): زلله وعثاره.

(ومن كثر خطاؤه (۱۰): زلله وعثاره.

(قل حياؤه): لأن كثرة الحياء تمنع من ذلك، فإذا كثر وتجاوز الحدود دلً على قلة الحياء وعدمه.

(ومن قبل حياؤه قبل ورعمه): لأن الحياء ملك الدين كله،

<sup>(</sup>١) في (ب): وعمقه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فلا يقف مواقف التهم.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: خطؤه.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: خطوه.

وعن هذا قال بعضهم: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت»(١).

(ومن قل ورعه مات قلبه): أصابته القسوة، فلا يدخل فيه خوف الله واستشعار القيام بين يديه، وتذكَّر أمر الآخرة.

(ومن مات قلبه دخل النار): لأن موت القلب بما ذكرناه يكون سماً في دخول النار لا محالة؛ لأن كل من هذه حاله، أعنى نسيان خوف الله تعالى، وتذكر أمور الآخرة فهو هالك بلا إشكال.

(من نظر في عيوب الناس(١٦) فأنكرها): عليهم وأراد زوالها منهم.

(ثم رضيها لنفسه): اختص بها، وكان حاصلاً عليها.

(فنذاك(") الأحمق بعينه): يريد الجاهل الذي لا شك فيه، ولا همو يلتبس بغيره من الخلق.

(القناعة صال لا ينفد): بعنى أن المال إنما يراد ليكف به نفسه عن مسألة الناس، فإذا كان معه قناعة فهي بمنزلة المال في أنها سببت(1) في الانكفاف عن السؤال، ومع ذلك فالمال ينفد بالإنفاق منه، وهي غير نافدة.

<sup>(</sup>١) هو لفظ حديث نبوي شريف عن رسول الله ، أورده بلفظه في موسوعة أطراف الحديث النبوى الشريف ٤٠٢/١ وعزاه إلى علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي٢٥٣٨، وتلخيص الحبير لابن حجر ٢٠٠/٤، وتأريخ بغداد للخطيب البغدادي١٣٦/١٣٦، وتهذيب تأريخ دمشق لابن عساكر ٣٦٢/٤، والمعجّم الكبير للطبراني٢٣٦/١٧، ٢٣٧، ٢٣٨.

قلت: وهو في مجموع الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بسن الحسبن عليهما السلام ٧٧/٢، في مسائل عبد الله بن الحسن

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: غيره.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: فذلك.

<sup>(</sup>٤) في (ب): تسبب، وفي نسخة أخرى: سبب.

(من أكثر من ذكر الموت رضى من الدنيا باليسير): لأن استشعاره الموت يبطل جميع ما يخطر بباله من اللذات ويكسرها في عينه ، فلهذا يرضى منها بالقليل التافه اليسير.

(ومن علم أن كلامه من عمله): يشير إلى أنه محفوظ عليه كما تُخفَظُ عليه سائر أعماله.

(قلَّ كلامه إلا فيما يعنيه): أراد أنه يقلُّ لما يعلم من المحاسبة عليه، إلا فيما لا بد له منه فهو مغتفر في حقه.

[٣٥١] (للظالم من الرجال ثلاث علامات): يعنى إذا أردت أن تعلم كون الظالم ظالمًا فانظر إلى هذه العلامات فيه؛ فإن وجدتها فيـه فهـو الظالم بعينه وإلا فلا.

(يظلم من فوقه بالمعصية): يريد إذا كان مؤمرا عليه فهو يظلم أمره بمخالفته له فيما أمره به من الأفعال.

(ومن دونه بالغلبة): وإذا كان مستغلباً لغيره فهو(١) يظلمه بأن يغلبه على ماله بالأخذ والقطع.

(ويظاهر القوم الظلمة): معنى ذلك يكون عوناً لهم وظهيراً في قوتهم وإعانتهم.

[٣٥٢] (عند تناهي الشدة): بلوغها الغاية من العسرة.

(تكون الفرجة): الفرج من عند الله تعالى، وإزالة الغصص.

(وعند تضايق حَلَق البلاء): ازدحامها واشتدادها.

<sup>(</sup>١) في (ب): فإنه.

(يكون الرخاء): من جهة الله تعالى بقطعها وانفصامها وإزالتها.

[٣٥٣] (لا تحملن أكثر شغلك بأهلك وولدك): يعني ولكن اشتغل بما يعنيك من نفسك، وما يهمك من صلاحها.

(فإن يكن أهلك وولدك من أولياء الله): أهل مودته ومن يريد نفعهم واللطف بهم.

(فإن الله لا يُضنينع أولياءه): كما قال تعالى: ﴿أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْتُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ [برس:١٢].

(وإن يكونوا من أعداء الله): الذين يربد النكال بهم، وإنزال العقوبة بهم.

(فما همك وشفلك بأعداء الله!): يعني فلا حاجة لك إلى الاشتغال عن هذه حاله، وهذا مما تقوى به العزائم وتشتد به الهمم، وتطمح إليه الأفئدة إلى الإعراض عما سوى النفس، وقصر الهمة على إصلاحها وتقريبها إلى الله.

[307] (أكبر العيب): أعظم ما تلام به عند الله وعند خلقه.

(أن تعيب ما مثله فيك): فهذا هو نهاية العيب وغايته.

[٥٥٥] وهناً رحل رحلاً بغلام ولدله، فقال: ليهنك الفارس!(١)

(فقال ﴿ فَإِنْهِ : لا تقـل ذاك (٢)، ولكـن قـل: شكرت الواهـب) : يريـد بـه (٢) الله ؛ لأنه الواهب للولد.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وهنّا بحضرته رجل رجلاً آخر بغلام وُلِدَ له، فقال له: ليهنئك الفارس!.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: ذلك.

<sup>(</sup>٣) به، سقط من (ب).

(وبورك لك في الموهوب): يريد أنماه الله وجعله زيادة في الخير، والبركة هي: النماء والزيادة.

(وبلغ أشده): أي كمال قوته وعقله، وهو ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين.

(ورزقت بره): لأن مع البريكثر خير الوالد والولد، وفي هذا دلالة على أن السنة في التهنئة والتعزية إنما يكونان الدعاء بالمنافع الدينية والدنيوية، كما فعل أمير المؤمنين دون ما ليس كذلك، كما في قولهم اليهنك الفارس؛ ولهذا أنكره على قائله لما خلا عن الدعاء بما ذكرناه، وفي الحديث في التهنئة بالعرس: «لا تقولوا: بالرفاء والبنين كما كانت الجاهلية تقول، ولكن قولوا: باليمن والبركة، بارك الله لك وعليك، وجمع بينكما في خير، (٢).

<sup>(</sup>١) في (ب): تكون.

<sup>(</sup>٢) قولهم، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) روى بعضاً منه العلامة أحمد بن يوسف زبارة رحمه الله في أنوار التمام ١٨٩/٣ فقال ما لفظه: والدعاء لمن أعرس، في (الشفاء) عن النبي في أنه: ((إذا دعا للإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير)) قال: ويؤكد هذا دعاء النبي لأمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء صلوات الله عليهما كما مر في حديث الزفاف.

قلت: وهو قوله في : ((اللهم، بارك لهما، وبارك عليهما، واجعل منهما ذرية طيبة إنك سميع الدعاه)). (وانظره في حديث زفاف فاطمة الزهراء عليها سلام الله في المصدر المذكور). وقال فيه ص ١٩٠: وأخرج النسائي وابن ماجة عن الحسن قال: تزوج عقيل امرأة من بني جشم، فقيل له: بالرفاء والبنين، قال: قولوا كما قال النبي في : ((بارك الله فيكم، وبارك لكم)). انتهى. وذكر ابن الأثير في النهاية ٢٤٨/٢ فقال: فيه -أي في الحديث-: ((إنه نهى أن يقال: بالرفاء والبنين)).

[٣٥٦] وبني رجل من عماله بنا فضا، فقال:

(أطلقت الورق رءوسها): كنى بذلك عن كثرة المال، وأن إعلاء الأبنية واطلاعها لما كثرت وتراكمت.

(إن البناء ليصف لك الغنى): يعني أن البناء من أقوى الأمارات والدلالات على كثرة المال والغنى.

[۳۰۷] و*قیل له*: لو سدً علی رجل باب بیته وترك فیه، من أین كان یأتیه رزقه؟

فقال: (من حيث يأتيه أجله): فجمع بينهما بجامع معنوي عجيب يستدرك بدقيق النظر والفطانة، وهو أن الأجل من جهة الله تعالى لا بد لكل مخلوق منه، لكل مخلوق منه، فإذا كان الأجل يأتيه لا محالة، فهكذا حال رزقه لاستوائهما فيما ذكرناه.

[٥٨٨] وعزى قوما عن ميت لهم، فقال:

(إن هذا الأمر): يعنى الموت.

(ليس بكم بدأ): لستم أول من مات.

(ولا إليكم انتهى): ولستم آخر من يموت.

(وقد كان صاحبكم هذا): يعني الميت الذي عُزِيَ فيه.

(يسافر): في طلب الأرباح وجمع الأموال.

(فعدوه): احسبوه عند نفوسكم.

(في بعض سفراته): التي تعدوه فيها.

(فإن قدم عليكم): كما كان يفعل في السفر.

(وإلا قدمتم عليه): سرتم إلى مصيره(١)، وسافرتم مثل سفره.

[٣٥٩] (أيها الناس، لع كم الله عنسد (٢) النعصة وجلين): الوجل هو: الفرَقُ والخوف، وأراد أن المأخوذ عليكم هو الخوف والإشفاق عند تراكم النعم عليكم وتعاظمها.

(كما يراكم عند(٢) النقمة): وهي العذاب.

(فرقين): خاتفين، وغرضه من هذا استواء الحالين في الوجل والخوف عند النعمة والنقمة، فالوجل عند النعمة خوفًا من الأخذ على غرة وأمن، ومن النقمة خوفًا من ألمها وعذابها، فلأجل هذا سوى بينهما في ذلك.

(إنه من وُسِمَ عليه في ذات يده): بالأموال النفيسة والرخاء في المعيشة والتمكين من اللذات الطيبة.

(فلم ير ذلك استدراجاً): أُخِذُ على غرة وغفلة.

(فقد أمن مَخُوفاً): فقد صار آمناً لما هو مخوف في الحقيقة.

(ومن ضيق عليه في ذات يده): بالفقر وضيق المعشة وضنكها.

<sup>(</sup>١) ق (ب): قصده.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: من.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: من.

(فلم ير ذلك اختباراً): امتحاناً من الله له.

(فقد ضَيْع مَامُولاً): فقد أهمل من ذلك ما يؤمل رخاؤه من جهة الله عالى ؛ لأن الاختبار بالنعماء والضراء وغير ذلك ألطاف من عند الله ؛ يستصلح بها عباده على حد ما يراه من ذلك مصلحة لهم.

[٣٦٠] (يا سرى (۱) الرغبة، اقصروا): أراد أيها المأسرون في رِبَـقِ (۱) الرغبة في الدنيا، والمنهمكين في حبها والطالبين لها من غير وجهها أقلوا من طلبها والرغبة فيها.

(فإن المعرّج على الدنيا): المقيم فيها والحابس نفسه عليها طمعاً بها ورغبة في لذاتها.

(لا يروعه منها): الروع: الخوف.

(إلا صريف أنياب الحنثان): الصريف هو: صوت أنياب الجمل عند اشتداد الغلمة به، وهو ها هنا استعارة من ذاك، وغرضه بما قاله هو المواظب على اكتساب الدنيا والرغبة فيها، لا يخوفه منها إلا عظم تغير أحوالها بأهلها، وتوثب "الحوادث عليهم فيها بالمنايا المتلفة والمصائب المجحفة.

(أيها الناس، تولوا من نفوسكم(1) تأديبها): أي اختصوا بتأديبها

<sup>(</sup>۱) في (ب) وشرح النهج: يا أسرى الرغبة ...إلخ، وأشار في هامش (ب) إلى أنه في نسخة: يا سُرى

<sup>(</sup>٢) الرَّبْقُ بالكسر: الحيل.

<sup>(</sup>٣) في (ب): كلمة غير مفهومة ورسمها هكذا: ونقويب، فلعل الصواب: وتقريب.

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: عن أنفسكم.

ولا تولوه غيركم، فإن أدبها من جهة أنفسكم هو الأدب النافع.

(واعدلوا عن ضراوة (١) عاداتها): ضرى الكلب بالصيد إذا لهج به، وأراد ها هنا ميلوا واعدلوا بها عما تكون لاهجة به، مما تعتاده وتألفه، وأكرهوها على الطاعة، فإن عادتها الميل إلى هواها، والنفـور عن الطاعـة بمبلغ جهدها.

[٣٦١] (لا تَطُنُنْ بكلمة خرجت من أحد سوءاً): يريد إذا تكلم أحد بكلمة وظاهرها ما يسوء، وتكرهه النفوس فلا تحملها على ما يسوء من ذلك ويكره.

(وأنت تحد لها في الخير محملاً(١٠): وهو تمكنك وجهاً لها تحمله عليه في الخير والسلامة، ويروى: (محتصلاً)(٢): والمحمل بالفتح والمحتمل (١) هـو المصدر بمعنى الحمل.

[٣٦٢] (وإذا كانت لك إلى الله حاجة): وسيلة أو مطلبة تطلبها في الدين أو في الدنيا، وأردت طلبها وسؤالها من جهة الله تعالى.

(فابدأ المسألة بالصلاة على الرسول ﴿ ): صدرها أولاً بالصلاة على النبي وآله.

(ثم سل حاجتك): بعد ذلك، وهذا من جملة الآداب المعتبرة

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: واعدلوا بها عن ضرابة عاداتها.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: محتملا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة أخرى: ويروى متحملاً.

<sup>(</sup>٤) في (ب) وفي نسخة أخرى: والمتحمل.

في الدعاء قبل الشروع فيه، وهو حمد الله وتنزيهه، وتقديسه، والصلاة على الرسول(١٠).

(فان الله أكرم من أن يُسْأَلَ حاجتين): وهما الصلاة على الرسول في أول الأمر، ثم قضاء الحاجة، وهي الثانية.

 $(61244)^{(7)}$ 

(ويمنع الأخرى): وهي حاجتك المقصودة.

[٣٦٣] (من ضنّ بعرضه): بخل به، وكان لا يريد نقصه.

صلى الله عليه وآله، ثم يسأل حاجته، ثم يختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه

وآله، فإن الله تعالى يقبل الصلاتين، وهو أكرم من أن يَدْعَ ما بينهما. انتهى.

<sup>(</sup>۱) وعما ورد من السنة في ذلك ما أخرجه الإمام أبو طالب ( النهايية في أماليه ص ٤٨٦ برقم (٦٤٦) بسنده عن علي بين أبي طالب ( النهاية قال : قال رسول الله في: ( (صلاتكم علي جواز دعائكم ، ومرضاة لربكم ، وزكاة لأعمالكم )). وروى فيها أيضاً حديثاً ص ٤٨٠ برقم (٦٤٢) بسنده عن علي ( النهية قال : قال رسول الله في : ( (ما من دعاء إلا وبينه وبين السماء حجاب حتى يصلى على محمد النبي صلى الله عليه وعلى آل محمد ، فإذا فعل ذلك انخرق الحجاب ودخل الدعاء ، وإن لم يفعل ذلك رجع الدعاء )) ، وهذا الحديث في مسند شمس الأخبار ١ / ٨٣٠ - ٨٨ في الباب الرابع ، وقال العلامة الجلال في تخريجه في كشف الأستار : أخرجه الديلمي عن علي ( النهية بالمناه ، وأخرج الطبراني عن علي ( النهية موقوفاً : ( ( الدعاء أخرجه الديلمي عن على معلى على محمد في )). وأخرج الترمذي عن عمر مرفوعاً : ( ( الدعاء موقوف بين السماء والأرض ، لا يصعد منه شي ، حتى تصلي على نبيك في )) . انتهى ومن ذلك ما رواه ابن أبي الحديد رحمه الله في شرح النهج ١٩٧٦ في آداب الدعاء فقال : ومن ذلك ما رواه ابن أبي الحديد رحمه الله في شرح النهج ١٩٧١ في آداب الدعاء فقال : ومن الآداب أن يفتح بالذكر وألا يبتدئ بالمالة ، كان رسول الله في قبل أن يدعو يقول : ( (سبحان ربي العلي الوهاب )) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة: فيقضي، (هامش في ب)، وكذا في شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) في (ب) وشرح النهج: إحداهما.

(فليدع المراء): المماراة والجدال في كل أمر من الأمور، وفي الحديث: «أول ما نهاني عنه ربي المماراة».

[٣٦٤] (الخُرْقُ المعاجلة قبل الإمكان): الخُرْقُ هو<sup>(١)</sup>: الحمق وهـو الجهل بعينه تحصيل الحوائج قبل إمكان وقتها؛ لأن وقت الشيء شرط في كونه مكناً؛ فإذا طلب في غير وقته وفي غير أوانه فهـو جهـل بحكمه لا محالة.

(والأناة بعد الفرصة): الأناة هي: تراخي الوقت، وأراد أن من جملة الخرق أيضاً التراخي في الوقت أن كانت الحاجة محضرة حاضراً وقتها، والمعنى أن من أخرها عن وقتها فهو جاهل؛ لأن من حق العاقل اغتنام الفرص عند إمكانها.

[٣٦٥] (لا تسال عمَّا لا يكون): يعني عمَّا لا تُقَدِّرُ حصوله ووقوعه.

(ففي الذي قد كان لك(٢) شغل): عن تقدير ما لا يكون.

[٣٦٦] (الفكرة<sup>(۱)</sup> مرأة صافية): يريد أنها في المعقولات النظرية بمنزلة المرآة في المدركات البصرية والمرثبات الحسية، يمدرك بهما مما خفي من الأسرار العقلية.

(والاعتبار منذر ناصح): والاتعاظ في غاية النصح لمن كان منذراً له. (كفى أدباً لنفسك): انتصاب أدباً على التمييز بعد الفاعل.

<sup>(</sup>١) هو، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في الوقت، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) لك، زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: الفكر.

(تحنبك ما تكرهه (۱۰ فيرك): يريد إذا تجنبت ما تكرهه للناس فهذا هـ فاية الأدب والتهذيب لنفسك؛ لأن كل ما كرهته من جهـ غيرك فهـ لا محالة مكروه من نفسك يكرهه غيرك.

[٣٦٧] (العلم مقرون بالعمل): أراد أنهما توأمان وأخوان لا ثمرة لأحدهما إلا مع الآخر، فلا خير في علم بلا عمل، ولا خير في عمل لا يسبقه علم.

(فمن علم عمل): بما يعلمه(١٠).

(والعلم يهتف بالعمل): ينادي به.

(فإن أجابه): بالعمل بمقتضاه.

(وإلا ارتحل): العلم عن مكانه؛ إذ لا وجه لوقوفه على انفراده عن العمل.

[٣٦٨] (يا أيها الناس، متاع الدنيا حطام موبئ): يعني ما فيها من المتعة لأهلها إنما هو بمنزلة ما يبس وتكسر وذهب رفاتاً، والموبئ: ذو الوباء وهو الداء.

(فتجنبوا مرعاة): أن ترعوا فيه أنعامكم فتهلك وباء ، وكنى به عن تجنبهم للإكثار منها والولوع بطيباتها.

(قلعتها أحظى من طمأنينتها): أي رحلتها أكثر حظوة ومكانة من سكونها والقطون فيها.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: ما كرهته.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): بعمله.

(وبلغتها ازكى من ثروتها): والأخذ منها على جهة البلغة إلى الآخرة أطهر للنفوس من الثراء فيها، وهو الإكثار منها.

(حكم على مكثريها بالفاقة): أي حكم الله (١٠ على من أكثر منها من الجمع لحطامها بأن يكون ذا فاقة فيها (١٠)، وفقر إليها في جميع حالاته.

(واعين من غني عنها<sup>(۳)</sup> بالراحة): أي وحكم على من استغنى عنها بالراحة لنفسه وجسمه.

(من راقه زبرجها): الزبرج: الذهب، وأراد ها هنا من أعجبه رونقها وحسنها ونضارتها.

(أعقبت ناظريه كمها): كان عاقبة نظره إليها أن تعميه عن ذكر الآخرة وأمرها، والكمه: العمى.

(ومن استشعر الشغف بها): ومن قصد الحبة لها وجعلها له شعاراً يختص جسمه من دون حائل عنه، والشغف: حجاب القلب.

(ملأت ضميره أشجاناً): ملأت قلبه أحزاناً.

( فن رقص على سويداء قلبه ): الضمير للدنانير، ويفسره شاهد الحال أو يفسره الزبرج ؛ لأنها بمعناها، والسويداء: حبة القلب، وأظنه الدم الذي يسكن باطن القلب فإنه دم أسود، والرقص: التحرك والاضطراب، وأراد أن النفس لاتزال تتحرك وتضطرب إلى محبة الدنانير والدراهم.

<sup>(</sup>١) في (ب): حُكِمَ على من أكثر ...إلخ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): إليها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): فيها.

(هم يشغله): بالتعلق بها وطبلها وتحصيلها.

(وغم (۱) يحزنه): على ما فات عليه منها.

(كذلك): أي لايزال أمره على هذه الحالة.

(حتى يؤخذ بِكَظْمِهِ): أي بمخرج نَفَسِهِ، والكظْم بسكون الظاء<sup>(١)</sup> هو: خروج النفس.

(فَيْلُقْسَ بِالغضاء، منقطعاً أبهراه): الفضاء: المكان الواسع من الأرض، والأبهران: عرقان متصلان بالقلب، وأراد فيلقى بعد موته بخلاء من الأرض ميتاً لاحراك به.

(هيئنا على الله فناؤه): الفناء ها هنا المراد به الموت، يريد أن موته ليس أمراً عظيماً عند الله تعالى، كما أشار إليه بقوله: ﴿مَا خَلَقُكُمْ وَلاَ بَعْكُمْ إِلاَّ كَنْفُكُمْ إِلاَّ كَنْفُكُمْ إِلاَّ كَنْفُكُمْ إِلاَّ كَنْفُكُمْ وَلاَ بَعْفُكُمْ إِلاَّ كَنْفُكُمْ وَلاَ بَعْفُكُمْ إِلاَّ كَنْفُكُمْ وَلاَ بَعْفُكُمْ إِلاً كَنْفُولُهُ وَلَا يَعْفُكُمْ إِلاَّ كَنْفُولُهُ وَلَا يَعْفُكُمْ إِلاَّ كَنْفُولُهُ وَلَا يَعْفُكُمْ إِلاَّ كَنْفُولُهُ وَلَا يَعْفُكُمْ إِلاَّ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفُكُمْ إِلاَّ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفُكُمْ إِلاَّ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفُلُهُ وَلاَ يَعْفُكُمْ إِلاَّ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفُلُهُ وَلاَ يَعْفُلُمُ إِلاَّ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفُلُهُ وَلاَ يَعْفُلُمُ وَلاَ يَعْفُلُهُ وَلاَ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفُونُ وَالْعُلْمُ وَلاَ يَعْفُلُمُ وَلاَ يَعْفُلُهُ إِلاَّ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفُلُهُ وَلاَ يَعْفُلُوا وَاللَّهُ وَلَا يَعْفُلُهُ وَلَا يَعْفُلُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْفُلُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْفُلُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْفُلُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْفُلُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْلِمُ لَا يُعْلَقُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفُلُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْفُلُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(وعلى الإخوان لقاؤه (٢٠): لأنه لا رغبة لهم فيه لا ستحالة حاله عما كانت في حال الحياة.

(وانما ينظر المؤمن إلى الدنيا بعين الاعتبار): المعنى في هذا: وحق على المؤمن والواجب عليه هو النظر إليها بعين الاتعاظ والزجر دون الرغبة فيها والمواظبة على تحصيلها.

<sup>(</sup>١) في (أ): وهمُّ، وما أثبته من (ب) وشرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في (ب): الراء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: القاؤم

(ويقتات منها ببطن الاضطرار): أي يطلب قوته منها إذا اضطره جوع بطنه بالشيء الحقير التافه الذي لا قيمة له ولا خطر له.

(ويسمع فيها بأذن المقت والاتعاظ(١): أراد ويكون سامعاً لأحاديثها بأذن الذم لها والاتعاظ بأحوالها وتغيراتها، ولا يصغي إلى شيء من أحاديثها بحال.

(إن قيل: أثرى): أراد إذا قيل لك: فلان أثرى أي كثر ماله.

(قبل: اكدى): أي قلُّ خيره، وكثر بخله.

(وإن فرح له بالبقاء): وإن أصاب أحد له فرح ببقاءه فيها واطمئنانه إليها.

(حُزنَ له بالفناء): أصاب الحزن له بالموت بعد ذلك.

(هذا): قد مضى شرح هذه الكلمة في موضع غير هذا، وبيَّنت موقعها فلا وجه لتكريره، وأراد هذا على ما ذكرته، وموضعه رفع بالابتداء، وخبره محذوف كما قدرته لك.

(ولم يأتهم يوم يبلسون فيه (۱): أي يبأسون فيه من الرحمة لما يرون من هوله وصعوبة أمره.

[٣٦٩] (إن الله سبحانه وضع الثواب على طاعاته (٢٠): جزاء عليها وجُبراناً لما كان من مشقة التكليف بفعلها.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وا لإبغاض.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: هذا ولم يأتهم يوم هم فيه مبلسون.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: طاعته.

(والعقاب على معصيته): جزاء عليها لما كان من مخالفة أمره ونهيه، وجعل (١) ذلك أيضاً:

(ذيادة لعباده عن نقمته): ذاد الصيد إذا طردها، وأراد طرداً لهم عن عذابه وشدة انتقامه.

(وحياشة لهم إلى جنته): حاش الصيد يحوشه حوشاً وحياشة إذا جنّب من حواليه ليورده الجِبَالة والشُّرُكُ<sup>(۱)</sup>.

# [ ٢٠٠] وروي أنه (فطيلا قلّ اعتمل به المنبر إلا قال أمام خطبته:

(أيها الناس، اتقوا الله فصا خلق اصرؤ عبثاً): أي ما خلق من أجل العبث، وهو: الذي لا غرض لفاعله فيه، ولا داعي له إليه.

(فيلهو): أي فيكون لاهياً، أو يكون مشغولاً باللهو واللعب.

(ولا ترك سدى): أي مهملاً لا حكم عليه لأحد.

(فيلغو): اللغو هو: القول الباطل(٢)، يقال: لغا يلغو إذا قال باطلاً.

(وما دنياه التي تحسنت له): أرته حسنها وأعجبته بنضارتها.

(بخَلَف له(١) من الأخرة): تكون عوضاً له عن الآخرة.

<sup>(</sup>١) في (ب): وفعل.

<sup>(</sup>٢) الحِبَالَة : التي يصاد بها، والشَّرَكُ بفتحتين : حبالة الصائد، الواحدة شَرَكَة. (مختار الصحاح ص ٢٦١،١٢١).

<sup>(</sup>٣) ف (ب): بالباطل.

<sup>(</sup>٤) له، زيادة في شرح النهج.

(التي قبُّحها): ذمُّها وبغضُّها(١) إليه.

(سوء النظر عنده): أسوء (۱) الأنظار من جهته، وأبعدها عن نظر السداد والصلاح.

(وها المغرور الذي ظفر هن الدنيا باعلى همته): أي وما المغتر بالدنيا الذي ظفر منها على قدر همته في أخذها والإكثار منها.

(كالاخر الذي ظفر من الاخرة بادنى سُهمته): كالرجل الآخر الذي ظفر من الآخرة بأدنى سهم ونصيب، والسُهمة: النصيب بضم السين، والمعنى أنه ليس أحدهما يشبه الآخر لفوز صاحب الآخرة بأوفر النصيب وأكملها، وخسارة صاحب الدنيا وإن كمل حظه فيها.

[٣٧١] (لا شرف أعلى من الإسلام): من حسب ولا عدة، ولهذا فإن سلمان، وشقران، وبلال، وصهيب لما أحرزوه مع فقد الحسب، وخسر أبو لهب، والوليد بن المغيرة، وعتبة، وشيبة وغيرهم مع علوهم في الحسب، فأي شرف أعلى من هذا.

ومن عجائبه إحراز رضوان الله والدخول في رحمته ورأفته إلى غير ذلك من الخصال الرفيعة والصفات العالية لصاحبه.

(لا عز أعز من التقوى): وأي عز أعظم (٢) من ذلك، وفي الحديث: «من اتقى الله أغناه الله بلا مال، وأعزه بلا عشيرة».

<sup>(</sup>١) في (ب): ونقَّصها.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): سوء.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): أعلى.

(و<sup>(۱)</sup> لا معقل أحرز<sup>(۱)</sup> من الورع): لأن فيه سلامة عن كل عاهة تلحق الدين وتثلمه.

(لا شفيع انحح من التوبة): أي لا شافع ينجح مطلبه مثل التوبة المقبولة عند الله تعالى! فإنها أعظم شافع لعند الله تعالى! في حط الذنوب وغفرانها.

(لا غنى أغنى من القناعة (1): لأن كل غنى مع الهلع فهو فقر في الحقيقة.

(لا مال أذهب للفاقة (°) من الرضى بالقوت): أراد أن الرضى بالقوت والكفاية به أذهب للفقر من التمكن من المال.

## [٣٧٢] وقال (لغليلة في كلام له:

(من اقتصر على بُلْغيةِ الكفاف): أي من كان همه من الاكتفاء من الدنيا بالزاد المبلغ إلى الآخرة.

(فقد انتظم الراحة): أي استوت له أحوالها، وتمهدت له قواعدها.

(وتبوا خفض الدعة): تبوأ المكان إذا استقر فيه، وأراد لزم راحة الاستقرار.

<sup>(</sup>١) الواو، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: أحصن (هامش في ب)، وفي شرح النهج: أحسن..

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: ولا كنز أغنى من القناعة.

<sup>(</sup>ه) ق (ب): بالفاقة.

(والرغبة(١١): في الدنيا والولوع بتحصيلها.

(مفتاح النصب): تنفتح به على الإنسان أبواب منصبة لبدنه وقلبه.

(ومظنة (٢) التعب): أي حيث يظن التعب ويكون حاصلا، من قولهم: الوقار مظنة الحلم أي حيث يظن وجوده وحصوله.

(والحرص): على الدنيا.

(والكبر): شموخ الأنف.

(والحسد): للنعم على الخلق.

(دواعي(") إلى التقحم في الذنوب): يعني أنها تدعو الإنسان إلى الورود في المعاصي والهجوم عليها.

(والشر جامع لمساوئ العيوب): الشر هو: نقيض الخير، فكما أن الخير جامع للخصال الحسنة، فهكذا الشر يجمع الخصال السيئة.

[٣٧٣] (قوامُ الدنيا أربعة(١٠)): القُوام بالفتح: العدل، قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ بَينَ فَلِكَ قُواما ﴾ [النرنان:١٧] ، والقِوام بالكسر: نظام الأمر وعماده، وقد يفتح، يقال: فلان قوَامُ أهـل بيته، وهـذا مراده هـا هنـا، أي تنتظـم الدنيا بأشخاص أربعة:

(عالم مستعمل<sup>(ه)</sup> علمه): فهو يعمل بعلمه، ويفعل على حد بصيرته.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: والدعة.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: ومطية النعب.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: دواع، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: وقال النَّخليل؛ لجابر بن عبدالله الأنصاري: يا جابر، قِوَامُ الدين والدنيا بأريعة...إلخ.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: يستعمل

(وجاهل لا يستنكف أن يتعلم): فهذا متى أشكل عليه أمر في دينه سأل عنه وفهمه.

(وفقير لا يبيع أخرته بدنياه): فهو صابر على فقره محرز لدينه.

(وجواد بمعروف الله أنه الله الله الله في جميع أحواله ، فمتى استقام أحوال هو لا ينفك عن بذله في جميع أحواله ، فمتى استقام أحوال هو لاء على ما ذكرت استقام نظام الدنيا ، واستقرت قواعدها.

(فإذا ضيّع العالم علمه): يعني لم يعمل به وخالفه في جميع أحواله.

(استنكف الجاهل أن يتعلم): لأنه إذا رأى العالم يخالف علمه، ولا يعرج عليه كان ذلك صارفاً عن التعلم منه، وكافاً له عن ذلك.

(وإذا بخل الغنب بمعروفه): يعني لم يُفِضُه على الفقراء والمحتاجين ضاقت أحوالهم وصعب الأمر عليهم، وإذا كان الأمر كما قلناه:

(باع الفقير أخرته بدنياه): لأجل ما لحقه من الفقر وتجرعه من ألم الفاقة.

وأقول: إذا نظرت في هذا الكلام وجدته يشفي علة العليل بدوائه، وينقع غُلة<sup>(١)</sup> العطشان ببرد مائه.

[٣٧٤] (من (٢) كمثرت نعم الله عليه): في التمكين والبسطة وإعطاء الرياسة، وسعة الصدر وغير ذلك من أنواع الصفات للرياسة.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وجواد لا يبخل بمعروفه.

<sup>(</sup>٢) العُلة بالضم: حرارة العطش.

 <sup>(</sup>٣) في شرح النهج: يا جابر، من كثرت ...إلخ، والحكمتان رقم(٣٧٣) و(٣٧٤)، هما في شرح
 النهج تحت رقم واحد وهو رقم (٣٧٨).

(كانت (۱) حوائج الناس إليه): يطلبونها من عنده لما فضله الله تعالى بوجدانها معه.

(فمن أن قام شبخ يجب عرضها للدوام والبقاء): فمن أدى حق الله فيها بما يكون، بذلها ونفع الخلق بها، سواء كان ذلك من منافع الدين أو من منافع الدنيا، فمتى أدى فيها حيق الله تعالى كانت بصدد الدوام والاستمرار، لا يكدرها مكدر، ولا يغيرها مغير.

(ومن لم يقم فيها بحق الله): فمنعها أهلها وقطعها عن مجاريها، سواء كانت من منافع الدين، أو من منافع الدنيا.

(عرضها للزوال والفناء): كانت بصدد الزوال والانقطاع عنه والانتقال إلى غيره.

[٣٧٥] (أيها المؤمنون<sup>(٢)</sup>): خطاب لطف وكرامة حيث ذكرهم بما يعظم أمرهم، ويكون رفعاً لهم<sup>(١)</sup> من منازلهم وهو ذكر الإيمان.

(إنه من رأى عدوانا يعمل به): الضمير للشأن أي ظلماً وتعدياً على الخلق يفعل به، ويكون صاحبه عاملاً له.

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: كثرت.

 <sup>(</sup>٢) اللفظ من هنا في شرح النهج: فمن قام بما يجب لله فيها عرّض نعمة الله لدوامها، ومن ضيّع ما يجب لله فيها عرّض نعمته لزوالها.

<sup>(</sup>٣) قبله في شرح النهج:: وروى ابن جرير الطبري في تأريخه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه، وكان ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث، أنه قال فيما كان يحض به الناس على الجهاد: إني سمعت عليًا رفع الله درجته في الصالحين وأثابه ثواب الشهداء والصديقين يقول يوم لقينا أهل الشام: أيها المؤمنون ...إلخ.

<sup>(</sup>٤) لهم، زيادة في (ب).

(ومنكرأ يدعى إليه): تحبا آثاره وتقام له سوق.

(فأنكره بقلبه): كرهه ونفر عنه.

(فقد سلم): عن أن يكون راضياً به.

(وبرئ): عن أن يفال فيه: إنه مريد له.

(ومن أنكره بلسانه): تبَّح فعل من فعله، وذمَّه على ما<sup>(۱)</sup> فعله من ذلك، وصرَّح به من لسانه، فمن فعل هذا:

(فقد أجر): أحرز أجره من جهة الله تعالى، ونال الثواب من جهته.

(وهو أفضل من صاحبه): وإنما كان أفضل لأمرين:

أما أولاً: فلأنه أنكره بلسانه وقلبه، والأول إنما أنكره بقلبه لا غير.

وأما ثانياً: فلأنا<sup>(٢)</sup> لو قدرنا أنه لم ينكره الأول بقلبه؛ فلأن إنكاره بلسانه هو أظهر وأشهر وأدخل في الكف وأظهر في اللوم، فلهذا كان بفعله له أفضل.

(ومن أنكره بالسيف): يريد بالقتل والقتال، وإهراق الدماء.

(لتكون كلمة الله هي العليا): جعل هذا كناية عن نفوذ الأمر لله تعالى، وألا يكون مردوداً، والكف عمًّا نهى عنه، وألا يكون مفعولاً، فمتى كان الأمر كما قلناه كانت كلمة الله من أمره ونهيه هي العالية المستظهرة بما ذكرناه.

<sup>(</sup>١) ما، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): فلأنه.

(وكلمة الظالمين السفلي): بأن تكون أوامرهم فيما يأمرون به من الظلم والجنور، وأننواع الفسنوق غير مطاعنة، ونواهيهم عن العندل والإنصاف غير مقبولة لنزول أمرهم، وبطلان حالتهم في ذلك.

(فذاك(١)): إشارة إلى المنكر بالسيف.

(الذي أصاب سبل<sup>٢١)</sup> الحدي): وجد طريق الهدى واضحة فسلكها وأمُّها وقصدها.

(وقام على الطريق): أراد إما استقام على الدين من غير زيغ ولا اعوجاج في أمره، وإما استقام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير فتور ولا تهوين منه في حالهما، فالطريق شاملة لما ذكرناه.

(ونُورَ في قلبه اليقين): أراد إما استنار قلبه وانشرح صدره بتحققه لأمور دينه وقطعه بها، وإما أن الله شرح صدره ونوَّر قلبه بما ألهمه من القيام بأمره ونهيه في فعل معروف، أو كف عن منكر.

# [٣٧٦] وفي كلام له آخر يجري على هذا المجرى:

(فمنهم المنكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه): فإنكاره بقلبه: كراهته له ونفاره عمن هو متعلق به، وإنكاره بلسانه هو: النهي عنه، والذم لمن تلبس به وخالطه، والإنكار بيده هو: الكف عنه بالضرب والحبس والقتـل والقتال بالسيف، فمن فعل هذه الأمور الثلاثة:

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: قذلك.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وشرح النهج: سبيل.

(فذلك المستكمل لخصال الخير): أراد الذي أحرزها وقام لله تعالى بها، كما هو عادة من سلف من الأثمة السابقين من الصدر الأول إلى يومنا هذا، لايزالون مجتهدين في إيحار صدور الظلمة وتنغيص أحوالهم وتكدير لذاتهم، وإرغام أنوفهم تقرباً إلى الله تعالى، وفوزاً بما وعد الصابرين من الأجر على ذلك.

ولله درُّ الفاطمية لقد أبلوا في إعزاز (١) دين الله وإعلاء كلمته بـلاء عظيماً، وعرَّضوا نحورهم للمنايا احتساباً في الله وامتثالاً لأمره حتى نالت الأموية، والعباسية منهم نيلاً عظيماً.

فأما الأموية فاستولوا على قتل الحسين بن علي (<sup>٢)</sup>، ومن أولاده علي الأكبر، وأبو بكر، وعمر، وعبد الله، والقاسم (<sup>۲)</sup> وغير هؤلاء

<sup>(</sup>١) ق (ب): بإعزاز،

 <sup>(</sup>٢) وكذلك الحسن بن علي عليهما لاسلام، سمته امرأته جعدة بنت الأشعث باحتيال من معاوية عليها ووعده لها بأن يزوجها من يزيد، وبذل لها مائة ألف درهم، قوفى بالمال ولم يف بالتزويج. (انظر الإفادة في تأريخ الأئمة السادة ص٥٥-٥٥).

<sup>(</sup>٣) قد يُحصّل التباس على القارئ في نسب من ذكر المؤلف ( طبيلا من القتلى مع الإمام الحسين بن علي عليه عليه السلام، فيظن أن أبا بكر المذكور من أولاد الحسين بن علي، والأمر ليس كذلك فأبو بكر المذكور هو ابن الحسن بن علي، وكذلك القاسم بن الحسن بن علي أيضاً، وتجنباً للالتباس أذكر هنا من استشهد من أولاد أصير المؤمنين ( طبيلا ومن أولاد أولاده الذين استشهدوا مع الحسين بن علي عليهما السلام وغيرهم ممن استشهد من آل أبي طالب.

<sup>-</sup> فممن استشهد من أولاد أمير المؤمنين على الرطيج العباس، وعثمان، وجعفر، وعبد الله.

<sup>-</sup> وعن استشهد من أولاد الحسن بن علي عليهما السلام القاسم، وأبو بكر، وعبد الله.

<sup>-</sup> وَمَنْ استشهَّد مَنْ أُولَاد الحسين بن علي عليهما السلام: علي الأكبر، وعبد الله.

وهؤلاء الذين ذكرناهم هو على رواية الإمام أبي طالب في الإفادة، وذكر القاضي العلامة عمد بن يونس الزحيف رحمه الله في مآثر الابرار القتلى مع الحسين بن على صلوات الله عليه من آل أبي طالب فقال: والحاصل أنهم إحدى وعشرون نفساً، سبعة أنفس من أخوته، وهم: جعفر، والعباس، وعثمان، وأبو بكر، ومحمد (الأصغر)، وعبيد الله، وعبد الله، ثم أبناء الحسين: علي ، وعبد الله، ومن أولاد أخيه الحسن: عبد الله، وأبو يكر، والقاسم، ومن أولاد عبد الله، ومسلم بن عقبل قتل بالكوفة، ح

من أولاد أمير المؤمنين.

وقتل سليمان بن عبد الملك عبد الله بن محمد بن الحنفية (١)، وهشام قتل زيداً (٢) وابنه (٢).

## وأما العباسية فاستولوا على خلق عظيم من الفاطمية قتلاً بالسيف،

وجعفر بن عقيل، وعبد الرحمن بن عقيل، وعبيد الله بن عقيل، ولمسلم بـن عقيل: محمد، وعبد الله، ثم أبو سعيد بن عقيل انتهى. قال: هذه رواية (النجم الثاقب في مناقب علمي بن أبى طالب).

- (۱) هو عبد الله بن محمد (ابن الحنفية) بن علي بن أبي طالب الشيري، أبو هاشم، المتوفى سنة ۹۹ه، أحد زعماء العلويين في العصر المرواني، وكان عالمًا بكثير من المذاهب والمقالات، ثقة في روايته للحديث، قال ابن أبي حاتم: روى عن أبيه. انتهى. وكان يبث الدعاة سراً في الناس ينفرهم من بني أمية، فلما علم سليمان بن عبد الملك بشيء من خبره دس له من سقاه السم في الشام. (انظر الأعلام ١١٦/٤، ومعجم رجال الاعتبار ص٢٦٦ ت(٥٠٦)).
- (٣) وذلك في سنة ١٢٢ه، والخبر في ذلك مشهور تمتلئ به كتب التاريخ والسير والمناقب، وقد نقمت ترجمته.
- (٣) هو الإمام الثائر الشهيد يحيى بن الإمام الأعظم زيد بن علي زين العابدين بن الحسين سيد الشهداء بن الإمام علي بن أبي طالب الرسي أبو عبد الله، ويقال: أبو طالب، ولد سنة ٩٨ه، وثار مع أبيه الرسي بالكوفة سنة ١٩١٩ه، وأوصاه الإمام زيد حين رمي بسهم بمواصلة قتال الظالمين، فلما استشهد أبوه خرج من الكوفة مستراً مع نفر من أصحابه فدخل خراسان، وانتهى إلى بلغ، وقبض عليه نصر بن سيار والي بني أمية على خراسان آنذاك، قبض عليه بعد قصة مثيرة، بعد أن انكره الحريش بن عبد الرحمن الشيباني، وعُذَب من أجله، حتى خشي عليه ابنه فدل نصر على الإمام، وكتب نصر إلى يوسف بن عمر، وكتب يوسف إلى الوليد بن يزيد بذلك، فأمر بالإفراج عنه، فأطلقه نصر، وأمره أن يلحق بالوليد، فسار الإمام يحيى إلى سرخس ثم إلى بيهق ثم إلى نيسابور، فامتنع بها بعد أن كان قد أظهر الدعوة بيهق، وأرسل إليه نصر صاحب شرطته مسلم بن أحوز المازني، فلحقه في الموزجان، فقاتله قتالاً شديداً، ورمي الرطيخ بسهم أصاب جبهته، فسقط قتيلاً في قرية يقال الها: (أرغويه) وحمل رأسه إلى الوليد، وصلب جسده بالجوزجان سنة ١٢٥ه، وبقي مصلوباً إلى أن ظهر أبو مسلم الخراساني فأنزل جنه الطاهرة فصلى عليها ودفنت هنالك. (انظر معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين ص ٤٩٠٤ عروم).

### ولهذا قال الأمير أبو فراس:

#### ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت

#### تلــــك الجرائـــر إلا دون نيلكــــم

فقتل أبو جعفر الدوانيقي محمد بن عبد الله النفس الزكية (١)، ثم قتل أخاه بعده إبراهيم بن عبد الله (٢) إلى غير ذلك عمن صلبوه أو قتلوه بالسيف

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الشهيد المهدي لدين الله، محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب (المجيلة) المعروف بالنفس الزكية ، أحد عظماء الإسلام ورواد الثورة ضد الظلم والطغيان، كان (المجيلة غزير العلم، واسع المعرفة، شجاعاً، سخياً، مولده بالمدينة المنورة سنة ٩٢ه، وبها نشأته، كان يقال له: صريح قريش، لأنه أمه وجداته ليس فيهن أم ولد، بايعه سراً جماعة من أهل بيته وبني العباس، ومن سائر العلماء للقيام بالإمامة، وكان من دعاته أبو العباس السفاح، وأبو جعفر الدوانيقي الملقب بالمتصور، ولما انقرضت دولة الأمويين نكث بنو العباس البيعة وحولوا الأمر إلى أنفسهم، فتخلف عنهم الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية وأهل بيته، وبقي مختفياً متوارياً في المدينة رغم القبض على أبيه واثني عشر رجلاً من أهل بيته، وسجنهم من قبل المنصور العباسي، فقتلهم في السجن حين قام عمد بالثورة في المدينة المنورة، وقد قاتل قتال الأبطال حتى استشهد (المطيلة فيها سنة ١٤٥ه، وبعث برأسه إلى أبي جعفر الدوانيقي، أخباره طويلة، ومناقبه عزيرة، ومصادر ترجمته وبعث برأسه إلى أبي جعفر الدوانيقي، أخباره طويلة، ومناقبه عزيرة، ومصادر ترجمته كثيرة. (انظر المرجع السابق ص ٣٨٨-٣٨٩ ت (٢٦٢)).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الشهيد آبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الرهية ، مولده بالمدينة سنة ٩٧ه، وبها نشأ، وكان عالما، شاعراً، عارفاً بأيام العسرب وأخبارهم وأشعارهم، ذهب إلى العراق داعاً إلى بيعة أخيه النفس الزكية، فما إن وصل البصرة حتى جاءه خبر استشهاد أخيه النفس الزكية في المدينة المنورة، فدعا إلى نفسه، وتنقل بين الكوفة والبصرة، وبابعه خلق كثير، ثم استولى على البصرة ومناطق أخرى، وهاجم الكوفة، وكان بينه وبين جيوش أبي جعفر الدوانيقي وقائع كبيرة، وكان محن آزره في ثورته الإمام أبيو حنيفة، أرسل إليه أربعة آلاف درهم لم يكن عنده غيرها، واستشهد سلام الله عليه بباخمرا في أول ذي الحجة سنة ١٤ ها، وهي السنة التي استشهد فيها أخوه النفس الزكية، وحز رأسه حميد بن قحطبة وأرسلها إلى أبي الدوانيق، ودفن بقية جسده الزكي بباخمرا، وقبره هناك مشهور، روى عن أبيه عن جده، وعنه أولاده، والإمام القاسم بن إبراهيم، ونافع، ومفضل الضبي. (انظر ترجمته ومصادرها المرجع السابق ٢١-١٧ ت (١٦)).

أو مات في سجونهم، ولولا خوف الإطالة لذكرنا طرف من سيرهم وأخبار قتلهم<sup>(۱)</sup>.

(ومنهم المنكر بقلبه ولسانه): فإنكاره بلسانه بالنهى عنه والذم لمن فعله، وإنكاره له بقلبه بالكراهة له والعزم على تغييره عند القدرة على ذلك.

(والتارك): له

(بيده): أي ولا يغيره بيده لعدم القدرة له على ذلك.

(فذاك متمسك<sup>(۱)</sup> بخصلتين من خصال الخير): بشير إلى إنكاره له بما كان من لسانه وقلبه بالكراهة والذم كما قررناه.

(ومضيع خصلة): وهي إنكاره له بيده لما ذكرناه من عدم القدرة، وظاهر كلامه أنه أهمله مع القدرة، ولهذا سماه مضيعا.

(ومنهم المنكر بقلبه): كارها له، عازماً على تغييره.

(والتارك بيده ولسانه): فلا ينهى عن ذلك ولا يغيَّره بيده، والظاهر من كلامه تركهما مع إمكانهما.

(فذاك ضيع أشرف الخصلتين): وهما الإنكار باليد واللسان، وإنما كان ذلك أشرف الخصال لما يظهر فيهما من النفع والكف الظاهر

<sup>(</sup>١) انظر مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني، والحداثق الوردية للشهيد الفقيه حميد المحلمي، ومآثر الأبرار للعلامة محمد بن يونس الزحيف، والإفادة في تأريخ الأثمة السادة للإسام أبي طالب الهاروني، والتحف شرح الزلف للمولى العلامة المجتهد مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): متمكن.

عن المنكر، ولما يحصل عليهما من الأجر عند الله بمقابلة المشاق العظيمة فيهما.

(من الثلاث): أي من الخصال الثلاث: اليد، واللسان، والقلب.

(وتمسك بواحدة): وهو ما ذكرناه من الكراهة بالقلب.

(ومنهم تارك لإنكار المنكر): مبطل له، ساكت عنه، لا يخطر له على بال قط.

(بلسانه، وقلبه، ويده): فلا ينهي عنه بلسانه، ولا يكرهه بقلبه، ولا يغيّره بيده.

(فذاك): أي الذي ذكرناه.

(ميت الأحياء): يعني إن كان في الأحياء ميت فهذا هو.

(وما أعمال البر كلها): من أنواع القربات من العبادات كلها وأحوال الصدقات.

(والجهاد في سبيل الله): تعريض الأرواح لله قتلاً بالسيف؛ جهاداً على إعزاز دينه، وإيحار صدور الظلمة وأهل الجور وغير ذلك من أنواع هذه الطاعات والتقربات.

(عند الأمر بالمعروف والنهب عن المنكر): بالإضافة إلى ما يكون إلى الأمر بالمعروف عموماً، والنهي عن المنكرات عموماً.

(إلا كنفثة): مجة من الفم.

(في بحر لجي): اللجة هي: الماء الكثير بعيد القعر، ولقد صدق (شخيلا في مقالته هذه، ولهذا فإن الفضلاء من الخلفاء الراشدين، والأثمة السابقين آثروا هذه الخصلة على غيرها من سائر أنواع القرب، والطاعات، وما ذاك إلا لعلمهم بأنه من الدين في قرار مكين.

(وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر): يريد بما يكون من القلم، واللسان، والسيف، والسنان.

(لا يقربان من أجل): بالفتل والموت.

(ولا ينقصان من رزق): مما قدره الله وفرضه وعلم بلوغه إلى الإنسان. (وأفضل ذلك كلمة عدل عند إمام جائر): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد كلمة حق يلفظ بها صاحبها عند إمام جائر لا يخاف الله، كما قال ((فلبله): «أفضل الجهاد كلمة حق بين يدي سلطان جائر)(''، ولعله أراد هذا بما قاله.

<sup>(</sup>۱) الحديث بلفظ: ((أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)) في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٢٠/٢ وعزاه إلى المعجم الكبير للطبراني ٢٨٨/٨، وفتح الباري لابن حجر ٥٣/١٣، ودرر الأحاديث المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي ١٦، وعزاه إلى عزرها، وبلفظ: ((كلمة عدل)) بدلاً عن ((كلمة حق)) وعزاه إلى سنن أبي داود٤٩٤٤، غيرها، وبلفظ: ((كلمة عدل)) بدلاً عن ((كلمة حق)) وعزاه الإمام محمد بن القاسم وسنن ابن ماجة ٤٠١١، وإتحاف السادة المتقبن ١٤/٧، قلت: ورواه الإمام محمد بن القاسم في مجموع كتبه ورسائله ص٢٩٨-٢٩٩ في كتاب شرح دعائم الإيمان، رواه من حديث عن أبي أمامة، وروى قريباً منه الإمال الموفق بالله (لأطيلا في الاعتبار وسلوة العارفين ص٣٣٥ برقم (٤٦٤) بلفظ: ((أحب الأعمال إلى الله، كلمة حق عند سلطان جائر))، ورواه بلفظ الموفق بالله في مسند شمس الأخبار ١٥٨/٢ في الباب (١٣٨)، وقال العلامة الجلال في تخريجه: أخرجه أحمد، والطبراني عن أبي أمامة، ولفظه: ((أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تفال لإمام جائر))، وحسنه السيوطي. انتهى.

وثانيهما: أن يكون مراده الأمر بالعدل لمن كـان مـن الظلمـة جـائراً خائناً، فإن النفع بهذا الأمر يكون نافعاً لعمومه، عند هذا الجائر.

[۳۷۷] (أول ما تغلبون عليه من الجهاد): يؤخذ عليكم قهراً فلا تقدرون على فعله.

(الجهاد بأيديكم): فلا تقدرون على قتال الظلمة بالسيف.

(ثم بالسنتكم): تقهرون فلا يقدر أحدكم على النهى عنه بلسانه.

(ثم بقلوبكم): فلا يقدر أحدكم على إظهار كراهته؛ فضلاً عن(١) أنه يعزم على تغييره وإنكاره.

(فمن لم يعرف بقلبه معروفاً): يعتقده ويعزم على أدائه ويقصد إليه.

(ولم ينكر منكرأ): يكرهه ويعزم على الكف عنه، والتغيير له.

(قُلِبَ فجعل أعلاه أسفله)(٢): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد أن الله يخذله ويطمس على قلبه، ويجعل على بصره غشاوة، فلا يعرف معروفاً، ولا ينكر منكراً بعد أن كان عالماً بالمنكر والمعروف، فهذه فائدة قلبه.

وثانيهما: أن يكون مراده أن هذا الشخص لشدة عماه واستحكام ضلاله يعتقد في المنكر أنه معروف، فيترك المعروف لاعتقاده أنه منكر ويفعل المنكر لاعتقاده أنه معروف، فهذا أشد

<sup>(</sup>١) عن، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) بعدُّه في شرحُ النهج: وأسفله أعلاه.

<sup>(</sup>٣) في (أ): أو يعتقد.

ضلالا من ذاك، وهذه فائدة كونه منكوساً مقلوباً، وفي الحديث: «إن القلب إذا لم ينكر المنكر نكس فجعل أعلاه أسفله» يشير إلى ما وجهناه ها هنا.

[٣٧٨] (إن الحق ثقيل هرئ): يشير إلى أنه يثقل بحمله ويصعب فعله، لكن فيه خفة على القلب ومراءة على الكبد.

(وإن الباطل خفيف وبئ): أراد أنه يسهل حمله لما فيه من موافقة الهوى، والسهولة على النفس، لكنه وخيم العاقبة في الدنيا بتعجيل الانتصاف من صاحبه، وتأخر العقوبة له في الآخرة.

[٣٧٩] (لا تأمنن على خير هذه الأمة عذاب الله): ثم تلا عقيب ذلك هو: العذاب من حيث لا يشعر به الإنسان، ولا يدري به، شبه بمكر الماكر على جهة الاستعارة، وفي القرآن أمشال من هذا كشيرة، فحاصل الاستدلال بالآية أن الأمة غير خاسرة فهي إذاً غير آمنة من العذاب.

(ولا تيأسنُ لشر هذه الأمة من روح الله): من (١) فرجه ولطفه ؛ لقول الله تعالى (٢٠): (﴿إِنَّهُ لاَ يَتَأْمُنُ مِنْ رَقِحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [برسد: ٨٧]: وشرار هذه (¹) الأمة ليسوا كفاراً، فلهذا كانوا غير آيسين من فرج الله وروحه، وأراد أنه لا ينكر فرج الله ولطفه إلا كافر به مجحد له.

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنْ ...﴾ إلخ، والصواب ما في (أ)، وما في شرح النهج كما أثبته.

<sup>(</sup>٢) من، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): سيحانه.

<sup>(</sup>٤) هذه، زيادة في (ب).

[ ۲۸۰] (البخل جامع لمساوئ العيوب): يشير إلى أنه شر الخصال الردية في الإنسان، فلا شر إلا وهو مندرج تحته، وأصله وحراثه (۱)، كما أن الخمر جماع الآثام.

(وهو زمام يقاد به إلى كل سوء): كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحُ هَسِهِ فَأُولَئِكَ مُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [المنز١٠]، وفي الحديث: «إياكم والشح! فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دمائهم، واستحلوا محارمهم» (1).

وقال عيسى (رَجُلِيلاً: «لا يدخل الجنة بخيل، ولا خِبُ<sup>(٢)</sup>، ولا خائن، ولا سيء الملكة»(١).

[۳۸۱] (الرزق رزقان<sup>(۰)</sup>): يريد جميع الواصل إلى بني آدم من أرزاقهم من جهة الله تعالى.

(رزق تطلبه): بالاحتراف وأنواع الطلبة (١)، وضروب الحيل.

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين، فلعله من الحرث وهو اكتساب المال أي اكتسابه، والحرث أيضاً الزرع.

<sup>(</sup>۲) قوله: ((إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم)) أورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٤٢/٤ وعزاه إلى سنن أبي داود في الزكاة ب٤٤، ومسند أحمد بن حنب ل ١٩٥،١٩١/٢، والمستدرك للحساكم حنب ل ١٩٥،١١/١، والمستدرك للحساكم النسابوري ١١٥،١١/١، وقريباً منه فيها بلفظ: ((إياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم إلى أن سفكوا دمائهم)) وعزاه إلى منذ أحمد بن حنبل ٤٣١/٢، ومسند الحميدي ١١٥٩.

<sup>(</sup>٣) الحِبُّ بالكسر: الرجل الخدَّاع.

<sup>(</sup>٤) ويروى أيضاً من كلام النبي ﴿ وجدته مفرقاً من حديثين، الأول هو قوله: ((لا يدخل الجنة بخيل، ولا خب، ولا خائن))، والثاني: ((لا يدخل الجنة سيء الملكة))، انظر موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٣٧٢/٣-٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: يا ابن آدم ، الرزق رزقان ...إلخ.

<sup>(</sup>١) ق (ب): المطلبة.

(ورزق يطلبك): من غير كد ولا تعب من جهتك له، فالأول لا بد من طلبه والاجتهاد في تحصيله.

وأما الثاني:

(فإن لم تأته أتاك): يعني أنه لا يحتاج إلى طلب وكد.

(فلا تحمل هم سنتك على هم يومك): يعني لا تهم إحراز رزق السنة في يومك هذا، أو(١) أراد لا تطلب رزق السنة في اليوم.

(كفاك كل يوم هافيه): من الرزق الذي قسمه لك فيه، فإنه كاف لك لا محالة.

(فإن تكن السنة من عمرك): مما قد قدرها (١) من عمرك وأبقاك فيها ومد عمرك إلى انقضائها.

(فإن الله سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك): فرزقك فيها مقسوم في كل يوم جديد منها من غير حاجة إلى كلفة وتعب في همك بها.

(وإن لم تكن السنة من عمرك): لم يقدر لك العيش فيها وأجلك من دونها.

(فما تصنع بالهم لما<sup>(۲)</sup> ليس لك): أي لا تبلغه ولا تدري ما يفعل به بعدك.

<sup>(</sup>١) في (ب): وأراد.

<sup>(</sup>٢) ظنن فوقها في (ب) بقوله: ظ: الله، أي قدرها الله.

<sup>(</sup>٣) في (ب): بما، و في شرح النهج: فيما.

(ولن يسبقك إلى رزقك طالب): أراد أنه لا يأخذه أحد يسبقك عليه، ولا طالب يطلبه فيعطى إياه.

(ولن يغلبك عليه غالب): أي ولا يقهرك (١٠) عليه قاهر يكون غالباً لك، تأخذه وتغلبه (٢٠).

(ولن يبطئ عنك ما قد<sup>(٢)</sup> قدر لك): أي أنه لا يتأخر عنك على جهة الإبطاء، وينقل عنك ما فرضه الله لك من الرزق.

[٣٨٢] (رب مستبقل يوما): يصبح في أوله على الكسال والصحة والسلامة.

(ليس بمستدبره): ثم تعجُّل له المنية في آخره، فلا يستكمله أبداً.

(ومغبوط في أول ليله): الغبطة: حسن الحال، أراد وحاله حسن يغبط عليه في أول ليلة.

(قامت بواكيه في آخره): عجلت له منيته في آخره، فلهذا قامت بواكيه في آخرها(٤٠).

[٣٨٣] (الكلام في وتساقيك): في ربطك وإيشاقك عليه، لا يفوت منه شيء.

(ما لم تتكلم به): ما لم يخرج عن لسانك.

<sup>(</sup>١) ق (أ): ولا يقهره.

<sup>(</sup>٢) في (ب): يأخذه ويسلبه

<sup>(</sup>٣) قد، زيادة في (ب)، وشرح النهج.

<sup>(</sup>٤) في (ب): أخرهما.

(فإذا تكلمت به صرت في وثاقيه): يعني فإذا خرج من لسانك ملكك لا محالة وصرت(١) في حكمه.

(فاخزن لسائك): عن الكلام فيما لا يعني أمره.

(كما تخزن ذهبك): عن الضياع والإهمال.

(**وَوَرَفْكَ<sup>(٢)</sup>):** فإنه أحوج منهما إلى الحفظ والصيانة.

(فرب كلمة سلبت نعمة): بشير إلى أن خطر الكلام عظيم، وفي الحديث: «من صمت نجا»، وقال: «الصمت حكم (۲)، وقليل فاعله».

وعن ابن مسعود: والذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سبجن من لسان ؛ لأنه ربما أزال نعمة من نعم الدنيا بكلمة سوء عقوبة عليها، وجزاء على فعلها، أو يريد ربما كان يصل إليه انعمة من غيره، فيسمع منه كلمة فقطعها من أجل ذلك، وربما أزال أن نعمة من نعم الآخرة ؛ لأنه ربما كان مستحقاً للجنة فتكلم بكلمة فاستحق بها النار، فلهذا قال: رب كلمة سلبت نعمة، يشير به إلى ما ذكرناه.

[۴۸٤] (لا تقل ما لا تعلم (°): فإن ذلك يكون كذباً ومقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون (۱۰).

<sup>(</sup>١) ق (ب): فصرت.

 <sup>(</sup>٢) في (أ): ورزقك، وما أثبته من شرح النهج، والورق بفتح الواو وكسر الراء هو: الدراهم المضروبة، وفي (ب): وحدقك.

<sup>(</sup>٣) في (ب): حكمه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) بعد، في شرح النهج: بل لا تقل كل ما تعلم.

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ: تعلمون، وفي الآية القرآنية الشريفة الواردة في سورة الصف الآية (٦): ﴿تَعْمَلُونَ﴾.

(فإن الله قد فرض على جوارحك (١) كلها فرائض): فعلى العين ألاً تبصر ما ليس لها النظر إليه، وعلى اللسان ألاً يتكلم بما لا يعنيه، وعلى الرجل ألاً تمشي إلى قبيح وسعي بمسلم، وعلى اليد ألاً تبطش بقبيح، وهكذا القول في سائر الجوارح كلها.

[٣٨٥] (احذر أن يراك الله عند معصيته): أي محاولاً لفعلها مربداً لها.

(ويفقدك عند طاعته): واحذر عن التأخر عن الطاعة فتكون مفقوداً عندها.

(فتكون من الخاسرين): لأعمالهم بإبطالها عند الله، ومن الخاسرين لأنفسهم باستحقاقهم النار.

(وإذا قويست فسافؤ علس طاعسة الله): يريد إذا أعطاك الله قسوة وطاقة فاستعملاً لها في الفجسور والمعصية لله تعالى.

<sup>(</sup>١) في (ب): جوارحكم.

<sup>(</sup>٢) لك، سقط من (ب).

(وإذا<sup>(۱)</sup> ضعفت فاضعف عن معصية الله): يعني وإذا<sup>(۱)</sup> فترت فليكن فتورك في ترك المعاصى والقعود عنها.

## [٣٨٦] وقال (لغلبلا:

(الركون إلى الدنيا صع ما تعاين منها<sup>(7)</sup> جهل): أراد أن الثقة بها والاعتماد عليها في كل الأمور مع ما يحصل فيها من التغيرات والتقلبات، وانتقالها بأهلها من حال إلى حال، إنما هو جهل بحالها، وتغافل عن حكمها.

(والتقصير في حسن العمل إذا وثقت بالثواب عليه غبن): أراد وإذا كنت واثقاً بالمجازاة بالثواب على الأعمال الصالحة فلا شك أن تقصيرك عن العمل يكون غبناً عليك في الآخرة.

(والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار (١) عجرز): والوثوق بكل أحد قبل الدرية بحاله وخبره في الجودة والرداءة عجز عن ذلك وبلاهة في العقل.

[۲۸۷] (من هوان الدنيا على الله): ركتها ونزول قدرها واستحقارها.

(أللاً عصم الا فيها): أن المعصية له والمخالفة لأمره والارتكاب لمناهبه ما حصل ذلك كله إلا فيها.

<sup>(</sup>١) في (ب): فإذا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فإذا.

<sup>(</sup>٣) في (ب): يُعَأْمِنُ فيها.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: قبل الاختبار له.

<sup>(</sup>٥) في (ب): أن لا، وفي شرح النهج: أنه لا.

(ولا ينال صاعنده): من الثواب ورفيع الدرجات والمنازل العظيمة والرضوان من عنده الأكبر.

(الا بنزكها): بالإعراض عنها والزهد فيها.

[٣٨٨] (من طلب شيئاً): يعني من جدَّ فيه وكدَّ نفسه في تحصيله ودأب (١) في ذلك وأراده.

(ناله أو بعضه): فلا بد عقيب هذه العناية من إحرازه بكليته أو إحراز بعضه.

[۳۸۹] (ما خبر بخبر): ما هذه نافية، وأراد أنه ليس خير بشيء<sup>(۱)</sup> من أنواع الخير يكون:

(بعده النار): تتعقبه النار وتحصل بعده وعلى إثره.

(وما شر بشر): أي وليس شر يكون شراً، ولا يعد من أنواع الشر تكون:

(بعده (٢) الجنة): يتعقبه نعيم الجنة وسرورها؛ لأن كل شر فهو مغتفر بالإضافة إليها.

(وكل نعيم دون الجنة فهو محقور): حقره إذا صغره وذلك، وأراد أن كل نعيم دون الجنة وبالإضافة إليها فهو لا محالة مستصغر مذلول.

<sup>(</sup>١) في (ب): ودان.

<sup>(</sup>۲) بشيء، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ق (أ): بعد.

(وكل بلاء دون النار عافية): يعني أن البلاوي وإن عظمت وتكاثرت فإنها بالإضافة إلى النار عافية.

اللُّهُمُّ، أعطنا من عفوك وسعة مغفرتك ما يكون لنا ستراً من النار.

[٣٩٠] (ألا وإن من البلاء الفاقة): أراد بهذا هـو أن أحق الأشياء بأن يكون معدوداً من جملة البلاوى الفقر.

(وأشد من الفاقة مرض البدن): لأن العافية مع الفقر فهو مغتفر في حقها، والغنى مع المرض لا يكون مغتفراً في حقها.

(وأشد من مرض البدن مرض القلب): لأن مع مرض البدن فالأحوال مستقيمة، ومع مرض القلب لا تستقيم الحالة، ولهذا تراه مع شغل قلبه ومرضه يرى أن مع الرجل جنوناً وما به جنون، وأن به صرعاً(۱) وما معه من صرع، كل ذلك لما يرى في حاله من التغير.

(ألا وإن من النعم سعة المال): يعني أن أعظم ما يُعَدُّ في النعم كثرة المال وسعته.

(وأفضل من سعة المال صحة البدن): وهذا ظاهر؛ فإن الواحد من الخلق يود بالعافية ولا يتمكن من درهم فما فوقه.

(وأفضل من صحة البدن تقوى القلب): ولهذا ترى من كان مريضاً

<sup>(</sup>١) الصرع: علة تمنع الأعضاء النفيسة، -وفي عبارة أخرى: النفسية؛ يعني تمنع الحس والحركة - من أفعالها منعاً غير تام، وسببه سدة تعرض في بعض بطون الدماغ أو في مجاري الأعصاب المحركة للأعضاء من خلط غليظ أو لزج كثير، فتمتنع الروح عن السلوك فيها سلوكاً طبيعياً فتتشنج الأعضاء. (القاموس المحبط ص٩٥٢).

في جسمه وقد أحرز التقوى فإنه يكون منشرح الصدر، لطيب الخاطر، والذي يكون صحيحاً في جسمه ولا تقوى له، فإنه يكون منزعجاً في نفسه، قُلِقاً، فَشِلاً، مضطرب الخاطراً".

[٣٩١] (للمؤمن ثلاث ساعات): يريد في يومه لا ينفك عنها، ينقطع يومه بها:

(فساعة يناجي فيها ربه): يسأله من فضله، ويستعبذ به من عذابه، ويحمده على نعمه، ويقوم بطاعته.

(وساعة يزم فيها معاشه): أي يصلح عيشه من جلب النفع له ودفع الضرر عنه.

(وساعة يُخلِّي بين نفسه ولنتها): يريح على نفسه فيما أحل له من اللذة والمفاكهة لمن ينبغي مفاكهته من زوجة، أو بمن تملك يمينه، أو راحة على نفسه بمأكل أو مشرب.

(فيما يحل ويَجْمَلُ): فيما يكون حلالاً له، ويَجْمُلُ أمره في تناوله. (وليس للعاقل أن يكون شاخصاً): ظاهراً عن مكانه وبلده.

(إلا في ثلاث): وما عداها فلا وجه له.

(صرحة لمعاش): إصلاحاً لمعيشة من طلب الرزق من تجارة أو زراعة أو حرفة يحترف فيها أو غير ذلك من أنواع التكسب، فإن مثل هذا لا بأس في الظعون من أجله والخروج بسببه، وفي الحديث: «ما أبالي أيأتي أجلي وأنا غاز في سبيل الله، أو أبتغي من فضل الله».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

(أو حظوة (١) في معاد): الحظوة هي: التودد والقربة، ومنه حظوة المرأة عند زوجها، وأراد ومنزلة عالية في أمر المعاد إلى الآخرة.

(أو لذة في غير مُحرَم): يريد أنواع المباحات كلها، فإنه لا حرج عليه في الظعون والشخوص من أجل ذلك.

[٣٩٢] (ازهد في الدنيا): امتنع من الانهماك في لذنها.

(يبصرك الله عوراتها): بانقطاعها عن أهلها وتغييرها لأحوال أهلها وانفلاتها عن أيديهم.

(ولا تغفل): عما يراد بك من أمر الآخرة وإصلاح حالها بأمر الطاعة والانكفاف عن المعاصى.

(فليس (٢) محفول عنك): يريد فإنك مراقب في أعمالك، ومحفوظ عليك في قولك ونعلك وتقدير أجلك.

[٣٩٣] (تكلموا تعرفوا): يشير إلى أن الإنسان إذا كان ساكتاً فإن حاله في الفضل غير معروف، وأدل<sup>(٦)</sup> ما يدل على فضل الإنسان وكماله أو نقصه هو كلامه؛ لأنه هو<sup>(١)</sup> أول أمارة في ذاك<sup>(٥)</sup>.

(فإن المرء مخبؤ تحت لسانه): يعني أنه إذا تكلم عرف أمره وحاله

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: أو خطوة في معاد، يعني في عمل المعاد وهو العبادة والطاعة.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: فلست، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): وأول.

<sup>(</sup>٤) هو ، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ق (ب): ذلك.

من زيادة أو نقص، قال زهير في حكمة:

وكائن تـرى مـن صـامت لـك معجـب

[٣٩٤] (خد من الدنيا ما أتاك): يربد ما جاءك على سهولة فخذه فهو المقدر المكتوب لك.

(وتولّ عما تولاك): وأدبر عما أدبر عنك منها، فإن في ملاحقتك له إتعاب النفس، والمشقة عليها في ذلك.

(فإن أنت لم تفعل): ما قلت لك من التولي عما تولاك عنها ، وكان لا بد من الملاحقة لك فيها.

(فاجمل في الطلب): يعني فليكن الطلب بسهولة وتيسير على النفس، فإنك مع ذلك لا تبلغ إلا ما قدر لك، وما هو مفروض من عند الله من أجلك، من غير زيادة فيه ولا نقصان عنه.

[٣٩٥] (رب قول أنفذ من صول): يريد أن بعض الأقوال أنفع وأنجع من قهر وتعدي.

[٣٩٦] (كمل مقتصر عليه كمافي<sup>(١)</sup>): يعني ما قصرت عليه نفسك، واقتنعت به من الدنيا فهو كافي لا محالة لحالك<sup>(١)</sup>، وفيه بلغة في مرادك.

<sup>(</sup>١) هو من معلقة زهير الشهيرة، وبعده:

لسان الفتى نصف ونصف فواده فلم يبق إلا صورة اللحم والسدم (انظر شرح المعلقات السبع للزوزني ص٧١).

<sup>(</sup>٢) في (ب) وشرح النهج: كافو.

<sup>(</sup>٣) لحالك، سقط من (ب).

[٣٩٧] (المنية ولا الدنية): الدنية: ما يستخف ويحطُّ من قدر الإنسان فعله والتلبس به، وأراد الموت أحب من الوقوع فيما يعيب ويسقط القدر.

(والتقلل): أي وإقلال المعيشة وتحقيرها.

(ولا التوسل): إلى الأغنياء في قضاء حاجتك، فإن الإقلال أفضل منه.

[٣٩٨] (من لم يعط قاعداً، لم يعط قائماً): فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون مراده من لم يرزق من غير عناية لم يرزق بالعناية.

وثانيهما: أن يكون مراده أن كل من لم يعط من غير تواضع للمعطي بقعوده عن ذلك، فإنه لا يعطي مع قيامه تواضعاً لمن أعطاه، وهو وارد على جهة المثل في الرزق، وهو أنه إذا لم يعط من غيرطلب لم يعط مع الطلب، فجعل ما قاله كناية عن ذاك.

[٣٩٩] (الدهر يومان: يوم لك): بإقباله عليك بالخيرات.

(ويوم عليك): بإدباره عنك وتقاصر أمرك فيه.

(فإذا كان لك فلا تبطر): البطر هو: الأشر في النعمة، وخروج عن حد شكرها.

(وإذا كان عليك فاصبر): لحكمه وانقلابه عليك.

[٤٠٠] (مقاربة الناس في أخلاقهم): يشير إلى أن دنو الإنسان من الناس وقربه من طبائعهم ومعاملته لهم في أحوالهم.

(أمنّ من غوائلهم): فيه الأمان عن أن يأخذوه(١) من حيث لا يشعر بهم ولا يدري بمكرهم، فالقرب إليهم فيما ذكرناه فيه السلامة عن ذلك.

[٤٠١] (من أوما إلى متفاوت خذاته الحيل): التفاوت: الاختلاف، وفيه معنيان:

أحدهما: أن يريد من تمسك بمتشابه من القرآن يشتمل على تأويلات مختلفة لم تنصره الحيل في ذلك.

وثانيهما: أن يكون مراده من عوَّل في أموره على من كان مختلف الخلائق والطباع لا يستقر على قاعدة واحدة لم تنصره الحيل في معاملته، ولا أمكنه الوقوف على كُنْهِ أمره ؛ لما فيه من اختلاف الطباع(١) وتفاوت الخلائق.

[ ٤٠٢] وقال ( فَضِيلًا ، وقد سئل عن معنى قولهمم: لا حول ولا قوة إلا بسائله [ العلم العظيم] (٢٠) ؟

فقال: (إنا لا محلك مع الله شيئاً): يشير إلى أن الأرواح بيده متى شاء أن يأخذها أخذها، والأموال كلها في قبضته فمتى شاء (١٠) أن يهبها لنا وهبها، وإن شاء أن يقبضها منا قبضها.

(ولا غلك): من الأموال والأولاد والمنافع.

<sup>(</sup>١) في (أ): يأخذونه، والصواب كما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): الطبائع

<sup>(</sup>٣) زياد**، ف (ب**).

<sup>(</sup>٤) شاء، زيادة في (ب).

(إلا ما ملكنا): أعطانا ذلك من جهته، وخوَّلنا إياه من عطيته.

(فمتى ملكنا): من ذلك.

(ما هو أهلك به هنّا): ما هو أدخل في ملكه والاستيلاء عليه منًّا.

(كلفنا): فيه ما يعلمه مصلحة لنا في الأرواح بالجهاد، وفي الأسوال بالزكوات وأنواع الصدقات، والإنفاقات في سبيله، وفي النفوس بأنواع العبادات في الصلاة والصوم والحج وسائر التقربات، وغير ذلك.

(ومتى أخذه منا): قبضه إليه واسترجعه منًّا.

(وضع تكليفه عنا): فلا يكلفنا بالزكوات مع عدم الأموال وعدم تمكينه لنا فيها، ولا يؤاخذنا بالعبادات مع فوات القدرة عليها، والتمكن منها، ولا يكلفنا شيئا إلا مع جميع ما نحتاج إليه في تحصيله وفعله، وإلا كان ذلك منه تكليفاً لما ('') لا يطاق ولا يُقْدَرُ عليه ولا يُعْلَمُ حاله، والحكمة مانعة عن ذلك، خلافاً لزعم المجبرة أن الله تعالى يكلف عباده ما '' لا يطيقونه، وقد أرغمنا في كتبنا العقلية في ذلك آنافهم، وأظهرنا جورهم عن الحق واعتسافهم، فهذا ملخص ما ذكره في شرح: لا حول ولا قوة إلا بالله، ونزيد ما ذكره كشفاً وإيضاحاً،

قتقول: الحول والحيل كلاهما بمعنى الحيلة في تحصيل شيء أو دفعه، والقوة ها هنا هي القدرة، والنفي ها هنا واقع على جهة الاستغراق العام، وهو خارج جواباً لقول من يقول: هل من حول و قوة؟

<sup>(</sup>١) في (ڀ): عا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): بما.

فيقال له: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلهذا كان مستغرقاً، والمعنى في هذا أن يقال: لا تصرف لأحد في تحصيل نفع أو دفع ضرر إلا بعلم من الله، ولا قدرة لمخلوق إلا بفعل الله، فإضافة التصرف في النفع ودفع الضرر إلى الله تعالى على جهة العلم والإحاطة، وإضافة القدرة إليه للعبد على كل الأفعال على جهة الخلق لها، إذ لا يقدر إلا بإقداره له وخلق القدرة له عليها، فإسناد الحول والقوة إلى الله تعالى على هذا الوجه، وإذا حملناها على ما ذكرناه بطل تعلق المجبرة بها، إذ لا تعلق لها بالله إلا من الوجه الذي لخصناه، وفيها مباحث دقيقة أعرضنا عنها خوفاً للإطالة.

[٣٠٤] وقال لعاربن ياسر وقد سمعه يراجع المغيرة بن شعبة (١٠ كلاماً:

(دعه يا عمار): اتركه ورأيه وما هو فيه، وأراد عمار الإنكار عليه

<sup>(</sup>۱) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ٩-٨/٢٠ ما لفظه: أصحابنا غير متفقين على السكوت على المنافقة على المنافقة على المغيرة، بل أكثر البغداديين بفستونه، ويقولون فيه ما يقسال في الفاسسق، ولما جاء عروة بن مسعود الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عام الحديبية نظر إليه قائماً على رأس رسول الله مقلّداً سيفاً، فقيل: من هذا؟ قيل: ابن أخبك المغيرة، قال: وأنت هاهنا يا غُدر! والله إلى الآن ما غسلت سوءتك.

قال: وكان إسلام المغيرة من غير اعتقاد صحيح، ولا إنابة ونية جميلة، كان قد صحب قوماً في بعض الطرق، فاستغفلهم وهم نيام، فقتلهم وأخذ أموالهم، وهرب خوفاً أن يُلحَق فيُقتل أو يُؤخذ ما فاز به من أموالهم، فقدم المدينة فأظهر الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يرد على أحد إسلامه، أسلم عن علة أو عن إخلاص، فامتنع بالإسلام، واعتصم وحبي جانبه، ذكر حديثه أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني في كتاب الأغاني، فذكر الحديث منه، ثم قال ص١٠: قال: فذلك معنى قول عروة يوم الحديبية: يا غدر، أنا بالأمس أغسل سوءتك فلا أستطبع أن أغسلها. فلهذا قال أصحابنا البغداديون: من كان إلى أن مات على هذا الوجه، وكانت خاتمته ما قد تواتر الخبر به؛ من لعن علي الطبي على المنابر الى أن مات على هذا الفعل، وكان المتوسط من عمره الفسق والفجور وإعطاء البطن والفرج سؤالهما، وعالأة الفاسقين، وصرف الوقت إلى غير طاعة الله، كيف نتولاه، وأي عذر لنا في الإمساك عنه، وألاً نكشف للناس فسقه. انتهى.

في متابعته('' لمعاوية وإعراضه عن أمير المؤمنين.

(فإنه لم<sup>(۱)</sup> يأخذ من الدين): بتمسكه به ودخوله فيه.

(إلا ما قاربته (٢) الدنيا): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد (١) أنه ليس له حظ من الدين إلا مقدار ما يكون وصلة وتقرباً إلى أطماع الدنيا وأغراضها.

وثانيهما: أن يكون مراده أن دينه ليس خالصاً لوجه الله تعالى، مطابقاً لمرضاته، وإنما هو مشوب بالتعلق بالدنيا والقرب منها لينال حظاً منها.

(وعلى عمد لبس على نفسه): أي وما كان تلبيسه على نفسه إلا على جهة الاعتماد من هواه والقصد إلى ذلك من جهة خاطره لا على جهة الوهم والخطأ.

(ليجعل الشبهات عاذراً لسقطاته): ليتوصل بما قرره في نفسه من الشبهات إلى العذر عما سقط فيه من الزلات، ووقع فيه من التلبيس على نفسه.

## [٤٠٤] وقال:

(ها أحسن تواضع الأغنياء للفقراء): أي ما أعجبه عند الله، وأقربه إلى رضوانه، حيث لم يعجبوا بكثرة أموالهم، وحيث شكروا الله بكثرة تواضعهم للفقراء.

<sup>(</sup>١) في (ب): مبايعته.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: لن.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: إلا ما قاربه من الدنيا.

<sup>(</sup>٤) أن يريد، سقط من (ب).

(طلباً لما عند الله): من جزيل الثواب ومذخور الأجر(١٠).

(وأحسن منه): أي وأدخل في العجب منه.

(تيهُ الفقراء على الأغنياء): تاه إذا تكبر واختال، وأراد تعاظمهم عن مسكنة الفقر وذله:

(التكالأعلى الله): توكلاً عليه في جميع أمورهم، واعتماداً على لطفه، وثقة منهم بما قسمه لهم من الأزراق المضمونة عليه.

[٥٠٠] (ما استودع الله اهرأ عقلاً): أودعه إياه وخبأه عنده وضمُّنه إياه.

(إلا استنفذه به يوماً ما("): نفذ السهم إذا مضى من الرمية، وفلان نافذ في أموره إذا كان ماضياً فيها، وأراد إلا جعله نافذاً في أموره في حالة من الحالات، ويوم من الأيام، وفي هذا دلالة على شرف العقل وأنه أعظم ما أوتي الإنسان من العطايا، وفي الحديث: «أول ما خلى الله العقل، فقال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أشرف منك، بك أعطي، وبك أمنع، وبك أحاسب، وعليك أعاقب»(").

<sup>(</sup>١) في (ب): الأخرة.

<sup>(</sup>٢) لفظ الحكمة في شرح النهج: (ما استودع الله امرأ عقلاً إلا ليستنقذه به يوماً ما).

<sup>(</sup>٣) روى قريباً منه الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين الشخيط في جواب مسألة رجل من أهل قم ص٥٥١ من مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق بلفظ: ((لما أن خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبُّ إليَّ منك، بك أعطي، وبك آخذ))، وقال قبل إيراده الحديث ما لفظه: وفيما نقله الثقات من ذوي العقول ثقة عن الرسول. ثم ذكر الحديث. وأخرج الإمام زيد بن على الشخيط في المجموع ص ٢٧٠ برقم (٦٥٢) بسنده، عن أبيه، عن جدد، عن علمي الشخيط قال: ح

[٤٠٦] (من صارع الحق صرعه): يعني من ردَّ الحق عن مجراه وممضاه، وكابر في نفوذه، وعزم على ردَّه من جهة نفسه ذلَّ ورجع صاغراً إليه، وكان بمنزلة من صرع لجنبه فلا يستطيع حيلة.

[٤٠٧] (القلب مُصْحَفُ البصر ("): أراد أن البصر (") يقرأ ما كتب في القلب، ثم يظهر في نظر الإنسان ما في قلبه، والمعنى في هذا أن الإنسان إذا نظر إلى صديقه أو عدوه أدرك ببصره وقراءته ما في قلب المنظور إليه من الصداقة والعداوة، وعن هذا قال بعضهم:

تخسبرني العينسان مسا الصسدر كساتم

ومــا جــنَّ بالبغضــاء والنظــر الشـــزر(")

[4·٨] (التقى رئيس الأخلاق): يعني أن التقوى هو أمير خصال الخير من الصبر والورع والحلم وغير ذلك من خصال الخير، والتقى هو: الجامع لهذه الخصال ولا ثمرة لها إلا به، ولا حكم لها إلا باعتباره، وهو غاية كل خصلة شريفة في الدين.

قال رسول الله ، فذكر حديثاً وفيه: ((ثم خلق العقبل فاستنطقه فأجابه، فقال: وعزتني وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إلى منك، بك آخذ، وبك أعطي، أما وعزتني لأكملنك فيمن أحببت، ولانقصنك فيمن أبغضت، فأكمل النباس عقبلاً أخوفهم لله عز وجبل، وأطوعهم له، وأنقص الناس عقلاً أخوفهم للشيطان، وأطوعهم له)).

<sup>(</sup>١) في (ب): النظر.

<sup>(</sup>٢) في (ب): النظر.

 <sup>(</sup>٣) أورده ابن أبي الحديد في شرح النهج ٤٦/٢٠، بدون نسبة لقائله، والشطر الثاني من البيت أورده الزنخشري في أساس البلاغة ص٦٦، ونسبه لسويد. ويقال: نظر إليه شزراً وهو نظر الغضبان بمؤخر عينه. (مختار الصحاح ص٣٣٧).

[ ٠٩ ] (لا تحمل (١) ذرب السانك على من انطقسك): ذرب اللسان: حدته، أي لا تجعل حدة لسانك على من كان سبباً في إفصاحك ونطقك.

(وبلاغة قولك على من سدّدك): ولا تجعل فصاحتك بالإيذاء والقهر والتسلط على من ألهمك الصواب ودلك عليه، وهو مثل يضرب لمن كان الإحسان إليه سبباً للإساءة منه، كما قال بعضهم:

أعلمه الرمايسة كسل يسوم

فلما اشتد(۱) ساعده رماني

ومنه المثل: فلان دعى مسدده إلى النضال(٣).

[٤١٠] (كفاك أدبأ لنفسك): تعليماً لها الأدب.

(اجتنابك(1) ما تكرهه من غيرك): فهذا فيه غاية الأدب؛ لأنه مهما فعل ذلك كان فيه غاية الإنصاف للناس من نفسه.

[٤١١] وقال (لغلبلا للأشعث بن قيس معزياً له:

(إن صبرت صبر الأكارم): يشير إلى أن الصبر عند المصائب العظيمة هو من عادة أهل الكرم والرياسة، فإن لم يقع من صاحبه صبر يكون مشبها فيه لأهل الكرم:

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: لا تجعلنُّ، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٢) مَكذَا في النسخ، والصواب: فلما استد بالسين لأنه شرح لقوله: سددك، وأورد البست الرازي في مختار الصحاح ص٢٩١ بدون نسبة لقائله، وبداية الشطر الشاني فيه: فلما استد، بالسين المهملة أي استقام، والبيت أيضاً في أساس البلاغة ص٢٠١ بدون نسبة أيضاً، بلغظ مختار الصحاح، وهو أيضاً في أعلام نهج البلاغة -خ- بدون نسبة.

<sup>(</sup>٣) ناضله: أي راماه.

<sup>(</sup>٤) في شرح النُّهج: اجتناب، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

(وإلا سلوت سُلُو البهائم('): فليس في القضية إلا أحد خصلتين('): إما تشبهاً لأهل المكارم في الصبر، وإما غفلة كغفلة البهائم، فإن سلوها عن أحزانها إنما هو بالغفلة لا غير، وشوقها إلى ما تشتهيه بالإدراك لا غير.

[٤١٢] (من صبر صبر الأحرار): يعني على كل ما يلاقيه من العظائم، فصبر الأحرار إنما هو بكظم الغيظ، فمن لم يفعل ذلك:

(وإلا سلا سلو الأغمار): الغِمر من الرجال هو: الجاهل، يريد من غـير تصبَّر، وإنما هو ساَمة وملالة لما يفعله عند المصيبة.

[۱۳۶] (الدنيا تغر): من ركن إليها وتخدعه بأمانيها الكاذبة ولذاتها المنقطعة.

(وتضرُ): أهلها، إما في الدنيا فبانقطاعها عن أيديهم وذهابها عنهم، وإما في الآخرة فيما يكون من العذاب بإيثارها وترك الآخرة وراء ظهور أهلها.

(وتحرُّ): مسروراً سسريعاً بانقضاء الأيسام والليسالي والأسسابيع والشسهور والسنين والأعمار كلها.

وخاف عليه بعيض تلك المائم فتؤجس أم تسملو سُلُوُ البهائم

وقسال علمي في التعسازي لأشسعت أتصسير للبلسوى عسزاءً وحسسبة (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٥٠/٣٠).

<sup>(</sup>١) أخذ هذا أبو تمام فقال:

<sup>(</sup>٢) في (أ): خطتين.

(إن الله لم يرضها ثواباً لأوليانه): يعني لم يقتصر على لذاتها أن تكون ثواباً للأولياء، وعوضاً عما أصابهم من مرارة التكاليف الشاقة.

(ولا عقاباً لأعدائه): أراد أنه لم يجعل ما أصابهم من مصائبها وبلاويها المترحوه من هذه السيئات التي ارتكبوها وشغلوا بها أنفسهم في الدنيا، وانهمكوا في تحصيلها.

## [٤١٤] وقال ( وفيله البنه الحسن بن علي عليها السلام:

(يا بني، لا تُخلفن وراءك شيئا من الدنيا): أراد لا تشتغل بجمعها عماً هو أهم من ذاك، وهو طلب الآخرة.

(فإنك تُخلّفه لأحد رجلين): من ورثتك وأقاربك، وحالهما لا يخلو:

(إما رجل عمل فيه بطاعة الله): بالصدقة للمؤمنين، والصلة للأقارب والأرحام.

(فسعد بما شقيت به): أي فنال الآخرة بما نلت به الشقاوة في جمعه وأخذه من غير حله، وعلى غير وجهه.

(وإما رجل عمل فيه بمعصية الله (١٠): تقحَّم به المعاصي، وأقام به أسواق الشهوات بأنواع اللهو(١) والطرب، وتخطَأ(١) به إلى كل المحظورات.

(فكنت عوناً له على معصيته): بما خلفت له من ذلك.

<sup>(</sup>١) في (ب): وبلاوتها عقاباً لما اجترحوا.

<sup>(</sup>٢) بعده في شرح النهج: فشقي بما جمعت له.

<sup>(</sup>٣) في (ب): الهوى.

<sup>(1)</sup> أي عمد به، ومنه الخاطئ وهو من تعمد ما لا ينبغي.

<sup>-4.41-</sup>

(وليس أحد هذين حقيقاً بأن تؤثره على نفسك): آثرته بكذا إذا خصصته به وجعلته أهلاً له، وأراد أنه ليس أحدهما(١) بأخص عندك من نفسك حتى تؤثره عليها وتجعله أحق منك بمالك.

## ويروى هذا الكلام على وجه آخر، وهو توله:

(أصا بعد، فإن الذي في يديك من الدنيا): من أموالها وحطامها وأنواع شهواتها.

(قد كان له أهل قبلك): يعني أنه صار إليك منهم، ولولا انتقاله عنهم ما كان معك.

(وهبو صائر إلى أهل بعدك): وهو منتقل منك إلى غيرك، ولبو دام لأحد إذا لم يصر إليك.

(وإغا أنت جامع): ما تجمعه من الدنيا وحطامها.

(لأحد رجلين): ممن يأخذه بعدك، ويكون أحق به من غيره لقربه إليك وميراثه لك.

(رجل عمل فيما جمعته بطاعة الله تعالى): من أنواع البر والصدقة والصلة وإنفاقه في الجهاد لله.

(فيسعد<sup>(۱)</sup> بما شقيت به): أراد فتحصل له السعادة بإنفاقه، كما حصلت لك الخسارة بجمعه.

<sup>(</sup>١) في (ب): أحدها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: فسعد، (هامش في ب)، وكذا في شرح النهج.

<sup>-4.41-</sup>

(أو رجل عمل فيه بمعصية الله(۱): من إنفاقه في الفسوق وتوصل به إلى الفجور بالمعاصى.

(فيشقى<sup>(۱)</sup> بما جمعت له): يعني فتحصل له الشقاوة بسببك، ومن أجل ما جمعت له من ذلك.

(وليس أحد هذين أهلا أن تؤثره على نفسك): وتجعله أخص منك بذلك.

(وتحمل له على ظهرك): أراد(٢) وتحمل أوزاره على ظهرك.

(فارج لمن مضي): من أولادك وأقاربك وأهل خاصتك.

(رحمة الله): وقايته من العذاب لهم.

(ولمن بقي رزق الله): لمن كان حياً منهم تفضله عليهم بالرزق.

[10] (إن أهل الدنيا كَرَكُبِي): الركب: اسم للجمع، ولهذا فإنه يُصَغُرُ على لفظه، وليس جمعاً على الحقيقة؛ لأن هذه الصيغة لا تكون من أوزان الجموع بحال.

(بينا الله مع حدوا): بين هذه تستعمل بين شيئين، يقال فيها: بينا وبينما.

(إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا): وأراد أنهم بين حلول وارتحال، وإذ هذه معمولة لقوله: حلوا.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: أو رجل عمل فيما جمعته بمعصية الله.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: فشقي.

<sup>(</sup>٣) الواو، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>١) ق (ب): فبينا.

[٤١٦] وقال (لنظيه لقائل قال (١) محضرته: أستغفر الله:

(تكلتك أمك!): النُّكُلُّ: فقد المرأة ولدها، بضم الفاء وسكون العين، والنَّكُلُ بالتحريك مثله.

(أتدري ها الاستغفار؟): ما معناه وماهيته، وكيف حكمه؟

(إن الاستغفار (٢) درجة العليين): أراد بالعليين ها هنا ما عناه الله تعالى بقوله: ﴿كُلَّ النَّ كِأَبُ الأَبْرَارِ لَنِي عِلْيُلْتُ ﴾ [الطندي:١٨]، خلا أنه أراد ها هنا به (<sup>۲)</sup> الرجال، وهناك أراد به المكان، وعليُّون: اسم علم لديوان الخير الذي دوِّن فيه أعمال الأبرار من الملائكة وأهل التقوى من الجن والإنس، وهو منقول من جمع على على فعيل، واشتقاقه من العلو كسجين من السجن، وسمى بذلك إما لأنه مرفوع في السماء السابعة، وإما لأنه سبب الارتفاع إلى الدرجات العالية في الجنة<sup>(١)</sup>، فالاستغفار درجة من كان مختصاً به، وهو معرب بالحروف على طريق الحكاية للجمع، كما قالوا: قنسرون وقنسرين.

(وهو اسم واقع على ستة معاني<sup>(٥)</sup>): يشملها وتكون مندرجة تحته.

(أولها الندم على ما مضى): يعنى من فعل المعاصى والإقدام على المناهى، ومتعلقه الأمور الفائتة (١) على أنه لِمَ فَعِل أو على أنه تسرك،

<sup>(</sup>١) قال، زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: للاستغفار.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): خلا أنه أراد به ها هنا.

<sup>(</sup>٤) انظر الكشاف ٧٢٣/٤.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: معان، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٦) ق (ب): الفائية.

وفي الحديث: «الندم توبة»(١)، وفي حديث آخر: «اليمين حنث أو مندمة»(٢).

(والثاني: العزم على ترك العود إليه): والعزم إنما يتعلق بالأمور المستقبلة، والغرض هو صرف النفس عن العود إليه وكفها عنه.

(أبدأ): في العمر كله فهو الأبد بالإضافة إليه.

(والشالث: أن تسؤدي (٢) إلى المخلوقين حقوقهم): من خراجاتهم وديونهم، وودائعهم التي استهلكها، وغير ذلك من مطالبهم التي هي متعلقة بذمته، فإن حقوق الآدميين عظيمة، لا صحة للتوبة إلا مع ذلك.

(حتى تلقى (1) الله أهلس ليس عليك (٥) تبعة): من المطالب خالصاً عن أن تكون متبوعاً بحق من الحقوق الآدمية.

(والرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك): من الصلوات والصيامات وغير ذلك من أنواع الأمور الواجبة عليك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ١٩٥/١ بسنده عن ابن مسعود، وص١٩٦ بسنده عن ابن عباس، والموفق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين ص٤٤٠ برقم (٣٣٠) عن عبد الله بسن مسعود (انظر تخريجه فيه)، وأورده في موسوعة أطسراف الحديث النبوي الشريف ١٠٠/١ وعزاه إلى ثلاثين مصدراً. (انظرها هناك).

<sup>(</sup>٢) أورده ابن الأثير في النهاية ٤٤٩/١، وهو بلفظ: ((اليمين حنث وتدم)) في موسوعة أطراف الحديث النيسوي الشريف ٤٥٤/١١، وعسزاه إلى كشسف الخفساء ٥٥٨/٢، ومسيزان الاعتدال ١١٧٩.

<sup>(</sup>٣) في (أ): يؤدي.

<sup>(</sup>٤) ڧ (أ): يلقى.

<sup>(</sup>٥) في (أ): عليه.

(ضيعتها): أهملتها حتى فات وقتها، أو<sup>(١)</sup> امتنعت من أداثها، فالأول مخصوص بالواجبات المؤقتة من الصلاة والصوم.

والثانى: مخصوص بالواجبات المطلقة.

(فتؤدي حقها): إما بقضائها فيما كان يقضى، وإما بتأدية ما لم يكن أداءه مما ليس مؤقتاً ولا فائتاً بفوات وقته.

فهذه الأمور الأربعة لابد من اعتبارها في التوبة المقبولة من جهة الشرع.

ولست أقول: إنها شرط في صحة التوبة، وإنما هي معتبرة في كمالها وتمامها، فالحق<sup>(۱)</sup> عندنا أن التوبة إنما هي الندم لا غير، كما ورد في ظاهر الخبر الذي ذكرناه.

فأما ما أشار إليه أمير المؤمنين من اعتبار هذه الأشياء الخمسة فيها فإنما هو على جهة التمام لها والكمال لأمرها، والمعتبر في صحتها ما أشرنا إليه.

(الخامس: أن تعمد إلى الشحم<sup>(٢)</sup> الذي نبت على السحت): وهو المال الحرام، كما قال تعالى: ﴿وَأَكِيْهِمُ السُّحْتَ﴾[المسنديد].

(فتذيبه بالأحزان): ذاب الشحم إذا انهل وتلاشى أمره، وأراد إذهابه بتذكر الأحزان على فعل المعاصى.

(حتى يلصق الجلد بالعظم): بالنحول والسقم.

<sup>(</sup>١) في (ب): وامتعت.

<sup>(</sup>٢) في (ب): والحق.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: اللحم، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ): إذا نهل.

(وينشأ بينهما لحم جديد): نبت من الحلال.

(السادس: أن تذيق اللحم الطاعة): أراد مرارة الطاعة؛ لأن الطاعة لا تدرك.

(كما أذقته حلاوة المعصية): لذتها وسرورها، وانشراح الصدر بها.

(فعند ذلك): الإشارة إلى المعدود فيها هذه الشروط الستة واستكمالها فيه.

(تقول: أستغفر الله): أي يصلح لك أن تقول هذا القول، ويكون صدقاً عند الله تعالى.

وعن أمير المؤمنين أنه قال:

(سمعت رسول الله على عقول: «لله على عبده اثنان وسبعون ستراً، فإذا أذنب ذنباً انهتك عنه ستر من تلك الأستار، فإن تاب ردَّه الله إليه، ومعه سبعة أستار، فإن أبى إلا قُدُماً في المعاصي يهتك أستاره، أفإن تاب ردَّها الله عليه، ومع كل ستر سبعة أستار، وإن أبى إلا قُدُماً في المعاصي يهتك أستاره! "وبقي بلا ستر، وأمر الله الملائكة أن تستره بأجنحتها، فإن أبى إلا قُدُماً في المعاصي شكت الملائكة إلى ربها ذلك، فأمر الله أن يرفعوا عنه، فلو عمل خطيئة في سواد الليل ووضح النهار أو في مغارة أو في قعر بحر لأظهرها الله عليه وأجراها، على الناس»).

[٤١٧] (الحلم عشيرة): أراد بذلك أن الحلم يندفع بـ مـن الشـر والبلاوي وأذى الخلائق ما يندفع بالعشيرة من ذاك.

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: أن تذيق الجسم ألم الطاعة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

[٤١٨] (مسكين ابن ادم): يشير إلى أنه ضعيف الأحوال في كل أموره.

(مكتوم الأجل): لا يدري أي وقت يواثبه الموت.

(مكنون العلل): لا يدرى أيها تصيبه.

(محفوظ العمل): لا يعمل صغيرة ولا كبيرة إلا كانت محصاة عليه.

(تؤلمه البَقْلةُ): وهو ذباب صغير، يعني أنه يتألم منها على حقارتها وهونها، لا يقدر على الانتصار منها.

(وتقتله الشرقة): الشرق: إعراض (١٠) الماء في الحلق، فلا يزال مكانه حتى يقتل صاحبه في إعراضه.

(وتنتنه العرقة): النتن هو: الربح الخبيث، وأراد أنه إذا عرق بدت منه رائحة خبيثة في المرة الواحدة من أرفاعه ومعاطفه (١)، ومن هذه حاله لقد بلغ في الضعف كل غاية.

[١٩٤] (وروي أنه (شطيلا كان جالساً في أصحابه): في بعض الأيام.

(فمرت بهم امرأة جيلة، فرمقها(٢) القوم بابصارهم): أي حدَّقوا إليها وصرفوا أبصارهم إليها.

فقال (﴿ خُلِيلًا:

(إن أبصار هذه الفحول طوامح): طمح إذا زاد على الغاية وتجاوزها.

<sup>(</sup>١) ظنن فوقها في (ب) بقوله: ظ: اعتراض.

<sup>(</sup>٢) الأرفاع: الفَرشُ، والمعاطف: جمع معطف بكسر الميم وهو الرداء.

<sup>(</sup>٣) في (ب): فرمتها.

(وإن ذلك سبب هبابها): الهباب: صياح التيس للسفاد (١٠)، جعله ها هنا كناية عن شدة الغلمة، وعدم ملك الإنسان لنفسه في تلك الحالة.

(فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه): يقم حسنها في عينه.

(فليلامس أهله): أي يجامع امرأته، وكني بالملامسة عن ذلك، كما قال تعالى: ﴿ أَوْ لاَمْسَتُمُ النَّسَاءُ ﴾ [الله:١٠]، وهذا من الآداب العجيبة والكنايات الرشيقة التي استعملها الله تعالى<sup>(٢)</sup> في كتابه الكريم تأديباً للخلق، وحملاً لهم على أحمد الشيم وأعلاها.

(فانما هي امرأة كامرأة(٢٠): يعنى أنه إذا قضى نهمته منها فهو مثل ما لو قضى ذلك من غيرها حراما.

(فقال رجل من الخوراج: قاتله الله من كافر ما أفقهه!): يريد لقد بلغت في الفهم كل غاية، لما رأى من مطابقة كلامه للحكمة وملائمته للمعنى في ذلك كله.

(فوثب إليه القوم ليقتلوه، فقال ((فليلا: رويداً): أي لا تعجلوا على قتله، فإن ذلك لا وجه له.

(إنا هو سب بسب): إنما هو قصاص أذية باللسان بأذية باللسان مثلها من غير مجاوزة للقتال، إنما كان ذلك خاصاً للرسول،

<sup>(</sup>١) السفاد كناية عن الجماع.

<sup>(</sup>٢) تعالى، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: كامرأته.

وفي الحديث: «من سبني فاقتلوه»(۱).

(أو عفو عن ذنب): أو أفضل من (١) ذلك العفو عن الأذية.

[٤٢٠] (كفاك من عقلك، ما أوضح لله سبيل غيّك من رشدك): أراد أن العقل لو لم يكن فيه من المنافع إلا إيضاح سبيل السلامة عن مسالك العطب؛ لكان فيه أعظم كفاية وأجود نفع.

[٤٢١] (افعلوا الخير): في كل الأحوال.

(ولا تحقروا منه شيناً): أي لا تستصغروا من قدره شيئاً.

(فإن صغيره كبير): عند الله تعالى.

(وقليله كثير): لعظم حاله وجلالة قدره.

(ولا يقولن أحدكم: إن فلاناً أولى بفعل الخير مني): يعني أحق به، وأراد أنه لا يفعله ويحيل به إلى غيره.

(فيكون والله كذلك): أي فيصدق أنه ألله تعالى هذا القيل، ويجعله كما قال، يمكن ذلك الآخر ويلطف له حتى يكون أولى وأحق على الحقيقة.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد بن سليمان العظيم في أصول الأحكام في باب من يقتل حدًا، ورواه السيد العلامة أحمد بن يوسف زبارة رحمه الله في أنوار التمام في نتمة الاعتصام للإمام القاسم بن محمد العظيم ١٤٥-١٤٥٠ وعزاه إلى أصول الأحكام للإمام أحمد بسن سليمان العظيم، والجامع الكافي لأبي عبد الله العلوي، وأخرج الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام قريباً منه في مجموعه ص٢٣١ برقم (٥١٢) من حديث الأمير المؤمنين علي العظيمة قال فيه: (من شتم نبياً قتلناه).

<sup>(</sup>٢) من، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): فيصده.

[٤٢٢] (إن للخير والشر<sup>(۱)</sup> أهلاً): أراد أن الله تعالى قد جعل للخير أهلاً بلطفه لهم في فعله، وتمكينه إياهم منه، فلهذا كانوا أهلاً له، يؤخذ منهم ويوجد فيهم ويطلب من عندهم، وجعل للشر أهلاً بأن خذلهم عن فعل الخير وصرفهم عن إتيانه والحث عليه، فصار الشر موجوداً عندهم لا يوجد سواه.

(فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله (٢): الضمير في قوله: تركتموه راجع إلى ما في قوله: مهما؛ لأن الأصل فيها (٢) ما ما خلا أن الألف الأولى قلبت هاء كقولك: إن آتك فمه؟ أي فما تفعل؟ ونظيره قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَهْمَا (٤) تَأْتِنَا بِهِ مِنَ آيَةٍ ﴾ [لاءران: ١٣٢].

وزعم بعض من شرح كلامه (شخيلا أن هذا الضمير قائم مقام الظاهر، تقديره: فمتى تركتم واحداً منهما<sup>(ه)</sup>، وهذا لا وجه له، فإنه لاحاجة إلى ذلك مع جريه على ما ذكرناه من عوده على ما يفسره<sup>(١)</sup> من قبل،

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وللشر.

<sup>(</sup>٢) قوله: كفاكموه أهله، سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) ق (ب): فيهما.

<sup>(</sup>٤) قبال العلامة الزمخشري رحمه الله في الكشباف ١٣٧/٢-١٣٧٨ في تفسير الآية الشريفة: ﴿مهما﴾ هي ما المضمنة معنى الجزاء، ضمت إليها ما المزيدة المؤكدة للجزاء في قولك: متى ما تخرج أخرج ﴿أينما تكونوا يدرككم الموت﴾ ﴿فإما نذهبن بك﴾ إلا أن الألف قلبت هاء استثقالاً لتكرير المتجانسين، وهو المذهب السديد البصري، ومن الناس من زعم أن مه هي الصوت الذي يصوت به الكاف، و(ما) للجزاء، كأنه قيل: كف ما تأتنا به من آية تصحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. انتهى.

 <sup>(</sup>a) هذا القول ذكره الشريف علي بن ناصر الحسيني في أعلام نهج البلاغة -خ-، ولم ينسبه إلى قائله بل اكتفى بالقول: قال بعض الشارحين، فذكره.

<sup>(</sup>٦) في (ب): تفسيره.

كما أشرنا إليه (١)، كما هو قياس سائر الضمائر.

[٤٢٣] (من أصلح سريرته): أعمال قلبه من الاعتقادات والإرادات كلها، وكانت كلها جارية على رضوان الله تعالى.

(أصلح الله علانيته): ما يظهر من أحواله كلها باللطف الخفي له من جهة الله تعالى.

(ومن عمل لدينه): من الانكفاف عن معاصى الله ومكروهاته.

(كفاه الله أصر دنياه): إصلاح ما يعود إليه نفعه في الدنيا واستقامة حاله.

(ومن أحسن فيما بينه وبين الله): من قيامه بأمر الله واجتهاده في طاعته.

(كفاه الله ما بينه وبين الناس): أصلح الله له حاله فيما بينه وبين الخلق بالكفاية من جهته لشرهم عنه، وأن يحول بين مكرهم وبينه كيف شاء، وهذا الحديث مروي<sup>(۲)</sup> عن الرسول (شرايط) في (الأربعين السيلقية)<sup>(۲)</sup>.

[٤٢٤] (الحلم غطاء ساتر): يشير إلى أنه ساتر لجميع المساوئ التي لولاه لظهرت على أعين الملأ من الخلق.

(والعقل حسام قباطع): فَيْصَلُ (1) في الأمور كلها، يفصل ما التبس منها وصعب الأمر فيه.

<sup>(</sup>١) إليه، سقط من (أ).

<sup>(</sup>۲) في (ب): يروى.

<sup>(</sup>٣) هو جزء من حديث أخرجه الشريف السيلقي رحمه الله في الأربعين السيلقية ص ٢١ الحديث الثامن عن ابن عباس قال: قال رسول الله في ، فذكر الحديث وفيه: ((ومن أحسن فيما بينه وبين الناس، ومن أحسن سريرته أصلح الله علانيته، ومن عبل لآخرته كفاه الله أمر دنياه)).

<sup>(</sup>٤) الفيصل: الحاكم، وقيل: القضاء بين الحق والباطل. (مختار الصحاح ص٥٠٥).

(فاستر خلل خلقك بحلمك): يعني استر ما كان في أخلاقك كالفضب والحقد والحسد وغيرها من المساوئ بتغاضيك عن الأمور وسكوتك(1) عنها، وإعراضك عن أكثرها.

(وقاتل هواك بعقلك): أراد وقاتل ما ينازعك إليه هواك من الخواطر الردية بردها إلى العقل وتحكيمه فيها وإزالتها عنك بذلك.

[٤٢٥] (إن لله عبادأ): خلقاً من خلقه، جعلهم أهملاً لـه وقربهم إلى رحمته.

(كنتصهم بالنعم): من بين سائر الخلق في الإعطاء والرزق، وإعظام أحوالهم.

(المنافع الخلق (٢٠)): لا وجه لإعطائهم النعم إلا من أجل إصلاح الخلق ومنافعهم.

(فيقرها فيهم ما بذلوها): يعني فيديمها عليهم وقت بذلهم لها وإعطائهم إياها أهلها.

(فإذا منعوها): تركوها واستبدوا بها.

(نزعها منهم): أخذها من أيديهم.

(ثم حؤلها إلى اخريان غيرهم): يقومون بحقها، ويفون لها بشرطها من أولئك.

<sup>(</sup>١) في (ب): وسلوتك.

إلى شرح النهج: لمنافع العباد، فيقرّها في أيديهم ... إلح.
 ٣٠.٤٣-

[٤٢٦] (لا ينبغي للعبد أن يشق بخصلتين): يعني أن الأحوال في الإنسان وإن كانت على شرف المفارقة من العقل والقدرة والشهوة، لكن أدخلها في الزوال والانقطاع والتغير:

(العافية والغني): فهانان الخصلتان سريعتا(١) الانقلاب والتغير.

(بینا<sup>(۱)</sup> تراه معافی إذ سقم): أراد تراه بین أوقات عافیته ساللًا إذ عرض له المرض.

(وبينا<sup>(٢)</sup> تراه غنياً إذ افتقر): وتراه بين أوقات غناه حاصلاً إذ عرض له الفقر.

[٤٢٧] (من شكا الحاجة إلى مؤمن): يعني من أطلع مؤمناً على فقره، وضربه على طريق الشكوى.

(فكانما شكاها إلى الله): لأن المؤمن يكون (١) واسطة خير إلى لله تعالى (٥) أبالدعاء إليه ؛ ولأن المؤمن من أهنل محبة الله وولايته، فكأنه يشكوها إليه (١).

(ومن شكاها إلى كافر فكأنها يشكو<sup>(٧)</sup> الله): الأن الكافر لا يكون واسطة خير إلى الله تعالى أ<sup>(٨)</sup> إذ لا وجه لقبول دعائه، ولأنه من أهل عدواة الله

<sup>(</sup>١) في (ب): سريعا.

<sup>(</sup>٢) ق (أ): بيناه.

<sup>(</sup>٣) في (أ): وبيناه.

<sup>(</sup>٤) يكون، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) تعالى، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب) وشرح النهج : شكا.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

وأهل بغضه، فلا تكون شكواه إليه مقبولة، وإذا بطل كونها شكوى إلى الله كانت لا محالة شكوى له.

[٢٨٨] وقال (لغليلا في بعض الأعياد:

(الها هو عيد لمن قبل الله صيامه): أجزل له عليه الثواب.

(وشكر قياصه): أراد إما شكر قيامه في لياليه بالعبادة، وإما قيامه بواجباته.

(وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو يوم عيد): لأن العيد إنما سمي عيداً أخذاً له من عودة المسرات فيه، ولا مسرة أعظم من طاعة الله تعالى والتجنب عن معصيته، فهذا هو(١) أعظم السرور وأعلاه.

[٤٢٩] (إن<sup>(1)</sup> أعظم الحسرات عند الله يوم القيامة (<sup>1)</sup> حسرة): التحسر هو: التلهف، وانتصاب حسرة على التمييز أي من الحسرات.

(رجل كسب صالاً في غير طاعة الله): أي أخذه من الوجوه المحظورة كالظلم والربا، وإدخال المنافع المحظورة بسبب اكتسابه وغير ذلك.

(طَوَرْتُه رجلا أنفقه الله عنه الله): في أنواع القرب والطاعات المرضية، لله المقربة إلى رضوانه.

(فدخل به الجنة): جزاء على إنفاقه له.

<sup>(</sup>١) هو، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): وإن.

<sup>(</sup>٣) يوم القيامة، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج وفي نسخة: فأنفقه.

(ودخل به الأول النار): من أجل جمعه من المكاسب المحظورة والمداخل القبيحة.

[٤٣٠] (إن أخسر الناس صفقة): الصفقة في البيع، وجعلها ها هنا استعارة، وأراد أعظم الناس خسراناً في أموره ومعاملاته.

(وأخيبهم سعياً): خاب الرجل في حاجته إذا لم يتيسر وينجع مطلبه. (رجل أخلق بدنه): أتعبه وأهلكه.

(في طلب اماله): ما يرجوه من الأغراض الدنيوية.

(ولم تساعده المقادير): تأتي له بما أراد من ذلك، وتذعن له بتحصيله، ولا أقدرته.

(على إرادته): ما يريده من ذلك.

(فخرج من الدنيا بحسرته): بتلهفه على ما فاته من أغراضه (١) من ذلك، وما تعذر عليه من بطلان مقاصده.

(وقدم على الاخرة بتبعته): بما يتبعه من ذلك من اللوم والذم والذم والعقاب السرمدي في الآخرة.

[٤٣١] (الرزق رزقان): قد<sup>(۱)</sup> مضى معنى هذا على غير هذه العبارة، وهو من الدلالة على مَلكَتِهِ (لرفخيلة لفنون الكلام، واقتدراه على أنواعه، ولهذا يعبر عن المعنى الواحد بعبارات كثيرة على أوجه مختلفة، وأنحاء متفاوتة.

<sup>(</sup>١) من أغراضه، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) قد، سقط من (ب).

(طالب): لصاحبه حتى يأخذه من غير تعب، ولا مشقة عليه في ذلك.

(ومطلوب): يطلبه صاحبه حتى يقدره الله تعالى له، ويقضي به من عنده، ويستحقه بالطلب له.

(فمن طلب الدنيا): شغل نفسه بطلبها، وأنفق عمره في تحصيلها.

(طلبه الموت): أتى له في سرعة وقرب.

(حتى يخرجه منها(۱)): كارهاً على رغم أنفه من غير أهبة ولا طلب استعداد.

(ومن طلب الاخرة): بالأعمال الصالحة، يفعلها ويكون مجدّاً ف تحصيلها.

(طلبته الدنيا): عاش فيها عيشاً رخياً حميداً.

(حتى يستوفي رزقه منها): يوفره الله تعالى عليه، ولا ينقصه فه (۱) شئاً.

[٤٣٢] (إن أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا): أراد بالأولياء المحبين لطاعته والشاغلين أنفسهم بها والقاصدين إليها، وهؤلاء هم الذي تفكروا بعقولهم، واستعملوها في النظر والفكر.

(إذا نظر الناس إلى ظاهرها): يعني أنهم وِفْقُوا للنظر المُخَلَّص

<sup>(</sup>١) في شرح النهج وفي نسخة: عنها.

<sup>(</sup>٢) في (ب): منه.

من دَرَكُو<sup>(۱)</sup> الخسارة، فنظروا في باطن الدنيا وما تؤول إليه عاقبتها من الانقطاع لها والزوال، لما نظر الناس إلى عاجل لذتها<sup>(۱)</sup>، وتقدم شهواتها.

(واشتغلوا باجلها): أراد أنهم شغلوا نفوسهم بما كان من أمر الآخرة، وهو الآجل المتأخر.

(إذا اشتغل الناس بعاجلها): بما تقدم من شهواتها واتباع لذاتها.

(فاماتوا منها<sup>(7)</sup> ما خشوا أن يميتهم): يعني أنهم أهملوا لذاتها لما يخشوا من ذلك من وخيم عاقبتها من قسوة قلوبها وإماتتها عن ذكر الآخرة، ما خشوا أن يميتهم الذي يخافون أنه يفسد قلوبهم من محبتها والشوق إليها.

[٤٣٣] وقال (لغلبيلان):

(هم تركوا ما علموا أنسه سينزكهم): يريد أنهم أعرضوا عن الدنيا ولذاتها لما يتحققونه من انقطاعها عنهم، وانفلاتها من أيديهم.

(ورأوا استكثار غيرهم استقلالاً<sup>(°)</sup>): يريد أنهم استحقروا كثيرها ورأوه قليلاً حقيراً لما رآه غيرهم خطيراً جسيماً.

(ودركهم ها فوتـــا(١)): أي وإدراكهم لها فوتاً من الآخرة وبُعْداً منها.

<sup>(</sup>١) أي لحوق الخسارة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لذاتها.

<sup>(</sup>٣) منها، زيادة في (ب) وشرح النهج.

<sup>(</sup>٤) الحكمة رقم (٤٣٢) والحكمة رقم (٤٣٣) هما في شرح النهج تحت رقم واحد وهو الرقم(٤٤١).

<sup>(</sup>٥) في (ب): إقلالاً.

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: قواتا.

(أعداء صا<sup>رن</sup> سالم الناس): يريد أعداء الدنيا؛ لأن النـاس سـالموها واجتهدوا في إحرازها وتحصيلها.

(وسلم ها(<sup>7)</sup> عادى الناس): يعني أنهم مسالمون للآخرة لما عاداها الناس وهجروها، وأعرضوا عن ذكرها.

(بهم عُلِمَ الكتاب): أي أن القرآن إنما يعلم من جهتهم.

(وبه علموا): أي وما كان علمهم حاصلاً إلا من جهة كتاب الله تعالى ومن طريقه.

(وبهم قام الكتاب(٢)): استقامت أحكامه، وظهرت أعلامه.

(وبه قاموا): أي أن طرائقهم إنما حسنت وزكت خلائقهم وظهرت لما قرورها على كتاب الله وأقاموا على حكمه وشرطه.

(لا يرون مرجوآ): أي لا يعرفون قدر المرجو، ولا يـزن عندهـم قلامة ظفر من جميع الأمور كلها.

(فوق ما يرجونه): أعظم حالة مما يرجونه، يؤملون حصوله في الآخرة من ثواب الله والفوز برضوانه.

(ولا مخوفة): أي ولا يرون مخوفاً من جميع الأمور المخوفة في الدنيا.

(فوق صا يخافون): من أهوال الآخرة وشدائدها، وعظائم العقاب وما يتعلق به.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: لما.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: لمن.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: وبهم قام كتاب الله تعالى.

[٤٣٤] (انكرا انقطاع اللذات): زوالها بالموت والتغيرات العظيمة.

(وبقاء التبعات): ما يتبعها من العقاب والحساب عليها، وسخط الله وغضبه في ذلك.

[٤٣٥] (أخَبُرُ تَقْلُه): أي أخبر الناس في جميع أحوالهم وامتحنهم في جميع أسرارهم (١) تبغضهم وتكرههم، والقِلَى هـو: البغض لما يطلع بالخبرة على فساد القصود في حقهم، وخبث النيات في سرائرهم (١).

وروى ثعلب<sup>(۱)</sup>، عن ابن الأعرابي<sup>(۱)</sup> قال: قال المأمون: لولا أن علياً (المخطِّلا قال: أُخْبُرُ تَقُلُه، لقلت أنا: إقْلَهُ(<sup>٥)</sup> تَخْبُرُ، هذا شيء حكاه السيد الرضى عن ثعلب<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (أ): سرارهم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أسرارهم.

<sup>(</sup>٣) هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني النحوي، المعروف بثعلب (٣) هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني النحوي، المعروف بثعلب والمعرفة بالكوفين في النحو واللغة في زمانه، وكان ثقة ديناً مشهوراً بصدق اللهجة والمعرفة بالغريب ورواية الشعر، ولد ومات ببغداد، ولم مؤلفات منها: الفصيح، وقواعد الشعر، وشرح ديوان زهير، ومجالس ثعلب مجلدان، ومعاني القرآن وغيرها. (انظر معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين ص٣٧ ت(٦٢)).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن زياد، المعروف بابن الأعرابي ١٥٠١-٢٣١ها، أبو عبد الله، راوية، علاَمة باللغة، من أهل الكوفة، قال ثعلب: شاهدت مجلس ابن الأعرابي، وكان يحضره زهاء مائة إنسان، كان يسأل ويقرأ عليه، فيجيب من غير كتاب، ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت ببده كتاباً قط، ولقد أملى على الناس ما يحمل على أجمال، ولم يُر أحد في علم الشعر أغزر منه. وله تصانيف كثيرة منها: أسماء الخيل وفرسانها، والنوادر في الأدب، وتفسير الأمثال، ومعاني الشعر وغيرها. (انظر الأعلام ١٣١/٦).

<sup>(</sup>٥) في (أ): أقل، وما أثبته من (ب) وشرح النهج.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح النهج لابن أبي الحديد ٢٠/٢٠.

وأقول: إن مراد المأمون أن أمير المؤمنين هو رأس الحكماء وأميرهم، وإمام العلماء وسفيرهم، لا يأخذون (الاعنه وبدلالته، ولا يغترفون إلا من بحره، ولا يرتوون إلا من فُضالته، ولا يَسْرَوْنَ في ظلمات الشبه إلا بفكره ودلالته، فلولا أنه قد سبق إلى تقديم الخبرة لتكون سبباً للقِلَى، لقلت أنا: إقل تخبر، وهو أن يكون القِلَى متقدماً على الخبرة وسبباً فيها الأنه (القلت إنساناً عرفت كنه حاله، ومحك صَفَره (الاقلام والمودة واستمرار الصحبة (الله وكلاهما لا غبار عليه، وكلام أمير المؤمنين أحسن الأنه عام الأن الخبرة في الناس هو الدرية بأحوالهم في أسفارهم ومعاملاتهم كلها، فيحصل القِلَى بعد ذلك بخلاف ما قاله المأمون، فإن القِلَى إنما يكون في حق من كنت عباً له مختصاً به، ثم تقليه بعد ذلك فتعرف كنه حاله، فلهذا كان كلام أمير المؤمنين أعجب وأدخل في الحكمة لتعرفه وشموله كما أشرنا إليه.

## [٤٣٦] وقال النطليلا:

(ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر، ويغلق عنه (\*) باب الزيادة): يريد أن الله تعالى أعدل وأحكم عن أن يقول قولاً لايكون صادقاً حيث قال: ﴿لَعِنْ شَكَرُكُمْ لاَزِينَدُكُمْ لاَرِينَدُهُ إِبراسم: ٧]، فلا يمكن أن يُوفقه للشكر ولا يزيده من نعمه كما قال.

<sup>(</sup>١) في (ب): ولا يأخذون.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: الأنك، (هامش في ب).

<sup>(</sup>٣) الصَّمَرُ بالتحريك: لبُّ القلب. (القاموس المحيط ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) في (أ): الصحة.

(ولا ليفتح على عبد باب الدعاء): يوفقه لأن يدعوه بجميع حوائجه ويفضي إليه بها.

(ويفلق عنه باب الإجابة): فمثل هذا لا يليق بحكمة الله تعالى ولا بعدله.

(ولا ليفتح على عبد باب التوبة): يوفقه لها وللإتبان بأحكامها وشرائطها.

(ويغلق<sup>(۱)</sup> عنه باب المغفرة): يعني ويحرمه القبــول عنــد توبتــه وإنابتــه، ويحرمه أيضاً غفران ذنوبه عند تجدد المغفرة وإحداثها.

[٤٣٧] وسئل أيما أفضل؟ العمل أو أنجود؟ فقال (ينظيلا:

(العدل يضع الأمور مواضعها): يريد يقيم حقائق الأشياء ويعدُّ لها من غير زيادة عليها ولا نقصان منها، ولا سرف فيها.

(والجود يخرجها عن<sup>(۱)</sup> جهتها): بالزيادة في شيء منها، ونقص في غيره، وإسراف في بعض الأمور.

(والعدل سانس عام): يعني أنه يحتاج في جميع الأمور كلها، فإن الأمور كلها مفتقرة إلى الاستقامة على أحوالها من غير زيادة ولا نقصان.

(والجود عارض خاص): أي (٢) أنه إنما يحصل (١) في بعض الأشياء، وهو أيضاً من جملة الأمور العارضة الـتي تحصل تــارة وتــزول أخــرى،

<sup>(</sup>٥) ق (ب): عليه.

<sup>(</sup>١) في (أ): ولا ينفتح عليه باب المغفرة، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: من.

<sup>(</sup>٣) في (ب): يعني.

<sup>(</sup>٤) في (أ): يختص.

وتحصل في بعسض الأشخاص، وهمو مفقود عمن (١) أكثرهم فلهذا كان عارضاً.

(فالعدل(١) أشرفهما): حالاً.

(وافضلهما): قدراً عند كل أحد لما أشرنا إليه.

[٤٣٨] (الناس أعداء ما جهلوا): يريد أن العداوة هي هجران من تعاديه وزوال الأنس بينك وبينه، وهذا حاصل فيما كان الإنسان جاهلاً له، فإن الواحد منا لا يأنس بما لا يعرفه، فهو في الحقيقة عدوه، ولهذا فإنك ترى الإنسان إذا علم شيئاً أنس به وكرره على ذهنه وفهمه مرة بعد مرة، وإذا كان جاهلاً له فإنه غير آنس به ولا يرعيه (٢) طرفاً ولا يلتفت إليه.

[٤٣٩] (الزهد كله كلمتان (1)): قد جمعهما الله تعالى (٥) في كتابه الكريم، ثم تلا (فرنيه قوله: ﴿ لِكَيلاً تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ [المديد: ٢٣]: أي لا تحزنوا عليه.

(﴿وَلاَ تَقْرَعُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾)[المدينة]: أي لا يصيبكم بذلك سرور، فعدم الالتفات إلى ما فات وعدم الفرح بما حصل (1) قد اشتملا على الزهد بأسره، فاستوليا عليه بحذافيره.

<sup>(</sup>١) في (ب): في.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): والعدل.

<sup>(</sup>٣) أي لا ينظر إليه.

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: الزهد كله بين كلمتين.

<sup>(</sup>٥) تعالى، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): يحصل.

(فمن لم يناس على الماضي): يلتفت إليه ولا يعرِّج عليه.

(ولم يفرح بالاتي): الحاصل في المستقبل.

(فقد اخذ الزهد بطرفيه): لأن طرفاً له متعلقاً بالماضي وهو عدم الاحتفال بالماضي، وطرفاً يتعلق منهما بالمستقبل وهو ألا يفرح بما يحصل له فيما يستقبله من عمره من الخيرات، وهذا كله تعويل على زوال الدنيا وانقطاعها وبطلانها وفسادها، فلا يعرج فيها(1) على ما فات، ولا يفرح فيها(1) بما يأتي.

[٤٤٠] (الولايات مضامير الرجال): المضمار هو: الموضع الذي تُضَمَّرُ فيه الخيل، وهو مكان السباق، والمضمار: عبارة عن الزمان، ومقداره أربعون يوماً تعلقها حتى تسمن ثم ترد إلى قوتها هذه المدة، فكل ما ذكرناه يسمى المضمار، وأراد أنها للولاة بمنزلة المضمار؛ لأنهم يمتحنون بها في الجودة والرداءة والشجاعة والجبن، وغير ذلك من الصفات الجيدة والردية.

[٤٤١] (ما أنقض اليوم لعزائم غد<sup>(۱)</sup>!): يشير إلى أن من وعد أن يفعل فعلاً في الغد فإن إرواده في اليوم وتأنيه فيه يهون أمره وينقض ما قد كان عزم فيه على أن يفعله، وهو قد أورده على جهة التعجب من حاله، وهو جار مجرى الكناية في بطلان ما وعد به على أن يفعل (١) غداً،

<sup>(</sup>١) فيها، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ق (ب): منها.

<sup>(</sup>٣) الحكمة في شرح النهج: ما أنقض النوم لعزائم اليوم!

<sup>(</sup>٤) ڧ (ب): يفعله.

فإنه بصدد البطلان والزوال، وإنما الذي يرجى وقوعه ما وعد بفعله في وقته وحينه لا غير.

[٤٤٢] (ليس بلد أحق (١) بك من بلد): يشير إلى أن البلاد مستوية بالإضافة إليك، لا تختص بك واحدة منها دون واحدة.

(خير البلاد ما حملك): استقامت فيه أحوالك وظهر فيها أمرك، وكنت فيها طيباً عيشك، هنياً مشربك ومأكلك، وعن هذا قال بعضهم:

ولا يكـــون كبـــان فـــوق قفـــاز(''

يوماً بمصر وأرض الشام يسكنها

ويــــالعراقين أحيانـــــــأ وشـــــــيراز

[٤٤٣] وقال (لنظيلا وقد جاه نعي الأشتر رحمه الله:

(صالك وصا صالك؟): الاستفهام وارد على جهة المبالغة والتهويل، والإفخام في شأنه، كأن حاله بلغ مبلغاً لا يعلم فهو يستفهم عنه، وهذا كثير في كتاب الله حيث يريد التعبير عما عظم شأنه، كقوله تعالى: ﴿الْعَارِعَةُ ٥ مَا الْعَالَةُ ﴾ [المانية:١٠-١]، وذلك كثير لا يحصر.

(لو كان جبلاً لكان فيندأ ("): الفند: الطويل من الجبال، وقيل: المتفرد

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: بأحق.

<sup>(</sup>٢) القفير: حديدة مشتبكة يجلس عليها البازي. (انظر القاموس المحيط ص١٧٠)

<sup>(</sup>٣) بعده في شرح النهج: أو كان حجراً لكان صَلْداً.

منها، وأراد ها هنا العظيم في الطول والانفراد عنها.

(لا يرتقيه المحافر): تطلعه ذوات الحافر لصعوبته ولعسرة مرقاه.

(ولايوفي عليه الطائر): أوفى بالفاء إذا أشرف على الشيء، وأراد أن الطير لا توفى عليه أى لا تشرف لعلوه.

[٤٤٤] (قليل مدوم عليه): أراد من الطاعات، وفي الحديث: «إن الله يجب المداومة على العمل وإن قلَّ».

(خير من كثير مملول منه): لأن مع الرغبة يحصل القبول، ومع الملالة يحصل الرد لا محالة، وفي الحديث: «عليكم من العمل بما تطيقون، فإن الله لا يملُّ حتى تملَّوا».

[ ٤٤٥] وكال (شخيلة لغالب بن صححه (١) والد الفرندق، واسم الفرزدق همام بن غالب (٢)، في كلام دار بينهما:

(ما فعلت إبلك الكثيرة؟): البالغة في الكثرة مبلغاً عظيماً.

<sup>(</sup>۱) هو غالب بن صعصة بن ناجية الثميمي الدارمي المجاشعي، المتوفى سنة ٤٠ه، جواد، من وجوء تميم، يلقب بابن ليلى، وهو والد الفرزدق الشاعر، أدرك النبي في ووفد على على، وله أخبار. (الأعلام ١١٤/٥).

<sup>(</sup>٢) هو همام بن غالب بن صعصمة التميمي، أبو فراس، المتوفى سنة ١١١ه، المعروف بالفرزدق، شاعر من أهل البصرة، عظيم الأثر في اللغة والأخبار، شريف في قومه، عزيز الجانب، وهو صاحب القصيدة الشهيرة في الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام والتي مطلعها:

هذا الذي تعرف البطحاء وطأنه والبيت يعرفه والحل والحرم (انظر معجم رجال الاعتبار ص٤٥٩ ت (١٠٨)).

(فقال: ذعذعتها الحقوق يا أمير المؤمنين): أي فرقتها، يعني أخذتها الصدقات المطلوبة منها في كل عام.

## فقال (رغبيلا:

(ذاك أحمد سبلها): الإشارة إلى الأخذ على هذا الوجه، وأراد أنه أعظم الطرق التي يصدر تفريقها فيه، ويكون تبددها بسببه.

ويحكى أن غالباً فاخر سحيم بن وثيل (١)، فعقر غالب ناقة، فعقر سحيم ناقتين، فنحر سحيم ثلاثاً، فعمد غالب إلى مائة ناقة فنحرها، فنكل سحيم عن ذلك، فقال له قومه: جلبت علينا عار الدهر كله، فاعتذر بأن إبله كانت غائبة، ثم تقدم الكوفة فعقر ثلاث مائة ناقة بكناسة الكوفة من إبله، ثم قال للناس: شأنكم بهذا(١)، فشعر بذلك أمير المؤمنين فقال:

(هذا مما أُهِلَّ به لغير الله، فلا يأكل منه أحد شيئاً) ثم أمر بطرد الناس عنه، فتخطفتها الطير وأكلتها السباع والوحوش.

ولله درُّ أمير المؤمنين فما أصلب نفسه في الدين!، وأعظم وطأته على إيحار صدور المتمردين!.

<sup>(</sup>١) هو سحيم بن وثيل بن عمرو الرياحي اليربوعي الحنظلي التميمي، المتوفى نحو سنة ٦٠ه، شاعر مخضرم، عاش في الجاهلية والإسلام، وناهز عمره المائة، كان شريفاً في قومه، نابه الذكر، أشهر شعره أبيات مطلعها:

أنا ابن جلا وطلأع الثنايا

<sup>(</sup>الأعلام ٧٩/٢).

<sup>(</sup>٢) في (ب): بها.

[133] (من عظم صغار المصائب، بلي (١) بكبارها): يريد أن الواحد إذا جرى عليه مصيبة وهي صغيرة في حالها فعظّمها وكبَّرها في نفسه، ولم يجعل الصبر ذخيرة عند الله تعالى (١) من أجلها، فلا يمتنع أن الله تعالى يبلاه بأعظم منها عقوبة له (١) على فعله ذاك، وإبطال صبره على تلك المصيبة.

[٤٤٧] (من كرمت عليه نفسه): عظمت عنده حالة نفسه، وأراد تكريمها.

(هانت عليه شهوته): أراد أن إكرام النفس وإعزازها إنما يكون بانقطاع الشهوة عنها، وإذا قطع شهوته لم يتواضع لأحد، ولا يـزول عن حالة العـزة بنفسـه؛ لأن ذلـك إنما يكـون مـن أجـل التهـالك في محبـة الشهوات وإحرازها.

[4:4] (ما مزح رجل مزحة، إلا منج من عقله بخة): يشير إلى أن المزاح قليله وكثيره لا خير فيه، وأرد أن المزحة الواحدة لا محالة تنزل قدره وتسقط<sup>(1)</sup> جلالة حاله، وفي الحديث: «إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً»<sup>(0)</sup> وكلامه (مُخْلِيلًا محمول على إفراط المزاح، أو على أنه مزح بما يكون سقوطاً في حاله وإنزالاً لدرجته في ذلك.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: ابتلاه الله بكبارها.

<sup>(</sup>٢) تعالى، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) له، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ق (ب): بسقوط جلالة حاله.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج ٣٣٠/٦ ولفظ أوله فيه: ((إنبي أمزح ...)) إلخ، وهو باللفظ الذي أورده المؤلف (ره عن في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٧٧/٣، وعزاه إلى مجمع الزوائد للهيشمي ١٧/٩، والشفاء للقاضي عباض ٤٣٤/٦، والمعجم الكبير للطبراني ٣٩١/١٦، وكشف الخفاء ٥٧٢/١، وأخلاق الأنبياء ٨٦.

[٤٤٩] (زهدك في راغب فيك نقصان حظ): يشير إلى أنك إذا انكففت عن صحبة من هو راغب في صحبتك وأبيت عنها، فإنما ذلك نقصان حظ لذلك الذي صحبك في صحبتك.

(ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس): يريد أنك إذا رغبت فيمن يكون متنعاً من صحبتك فهذا لامحالة ذل نفس منك، وهون في الطبيعة، وعدم أنفة من جهتك.

[٥٠٠] (ما لابن ادم والفخر!): إنكار عليه في التعلق بالفخر والرغبة فيه والتصريح به من جهة نفسه، وحاله معروفة.

(أوله نطفة): مهينة قذرة لها رائحة خبيثة، ثم جرت في موضع البول عند انصبابها من الإحليل، ثم جرت في موضع الحيض عند صبّها في رحم المرأة مرة وعند خروجه من بطن أمه مرة ثانية، ثم صار يغتذي في بطن أمه بدم الحيض، فهذه حالته في الأولية من خلقه.

(واخره جيفة): وبعد موته يستقذر من رائحته، ويعاف أمره، وتنفر النفوس من رؤيته وقذر رائحته، فإذا كانت هذه حاله فكيف يفخر ويعلو أمره؟

(لا يرزق نفسه): لا يقدر على ذلك، ولا له مكنة عليه.

(ولا يدفع حتفه): ولايقدر على دفع ما يصيبه من الآفات والمصائب.

[٤٥١] (الغنى والفقر بعد العرض على الله): يشير بذلك إلى أن الغنى على الحقيقة (١) إنما هو بعد أن تعرض الأعمال على الله ثم يقبلها

<sup>(</sup>١) في (ب): إلى أن الغني حقيقة.

فهذا هو الغنى والفوز لا محالة، والفقر على الحقيقة بعد عرض الأعمال على الله وردها فهذا هو الويل على الحقيقة لأهله.

اللُّهُمَّ، أسعدنا بقبول الأعمال يوم يقوم الأشهاد.

[٤٥٢] وسئل لأخليلا عن أشعر الشعرار؟

فقال:

(إن القوم لم يجروا في حلبة تعرف الغاية عند قصبتها): الحلبة هي: موضع السباق للخيل، أو اسم للخيل المجتمعة التي تأتي من جهات كتلفة، ولم أحط بمراد أمير المؤمنين في قوله: (إنهم لم يجروا في حلبة واحدة)، فإن أراد أنهم لم يكونوا في وقت واحد فالتفرقة بالسبق والتأخر في الفصاحة والبلاغة في الشعر تدرك ولو كانوا في أزمنة متفاوتة، ولهذا فإنها تعرف الآن بينهم وإن تفاوتت أزمانهم، وإن أراد أن كل واحد لم يعارض صاحبه فيما جاء به من المعاني والمقاصد فليس الأمر كذلك، فإن المعارضة قد وقعت بين علقمة وامرئ القيس في معنى واحد، وزاد أحدهما على الآخر في ذلك المعنى فصاحة وبلاغة، وعُرِفَ مقدار التفاوت بينهما فيه، وإن أراد أن مقاصدهم في العلوم الشعرية متباينة وأفانينهم فيه مختلفة، إذ ليس لتلك الأساليب غاية ولا يمكن الإشارة إلى ضبطها بحد ونهاية (۱)، فهذا وإن كان الأمر فيه كما ذكر، لكن هذا لا يمنع عبا (۱) ذكرناه من معرفة السبق والتقدم، والفصيح والأفصيح، وإن أراد أنهم لم يقصدوا معنى واحداً يعبرون عنه بعبارات يعرف بها قدر

<sup>(</sup>١) في (ب): بحد ولا نهاية.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): ما.

التفاوت بينهم في السبق والتأخر، فقد رأينا الشاعرين يزدحمان على معنى واحد، ويعبّر كل واحد منهما عن ذلك المعنى بعبارة يُعْرَفُ بها مقدار فضلهما في الفصاحة والبلاغة، ويزيد أحدهما على الآخر في ذلك، وهذا ظاهر لا يمكن دفعه.

وهم في تناولهم المعنى الواحد وكسوه (۱) كل واحد منهم آتاه (۱) عبارات غير عبارات الأول ، منهم من يزيد على صاحبه فيه ، ومنهم من يساوي ، ومنهم من ينقص ، فهذه ضروب ثلاثة نذكر من كل واحد منها مثالاً ليطلع الناظر على رونق البلاغة ، ومحاسن الفصاحة ، وكيفية تأديثهم للمعنى الواحد وتفاوت مقادير بلاغتهم فيه.

#### الضرب الأول: ما يكون بالزيادة

فمن ذلك قول قيس بن الخطيم (٢) يصف كتيبة:

لـ و أنَّـك تُلْقِـي خَنْظَـلاً فَـوْقَ هَامِنَـا

تُذَحرَج عن ذي سامة (1) المتقاربُ

وذو سامة: بيضة الحديد المطلي بالذهب، والسام: عروق الذهب،

<sup>(</sup>١) في (أ): وكسبوه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): إياه.

 <sup>(</sup>٣) مو قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي، المتوفى نحـو سنة ٢ ق.هـ، شاعر الأوس وأحـد
صناديدها في الجاهلية، أول ما اشتهر به تتبع قاتلي أبيه وجده حتى قتلهما وقال في ذلك
شعراً، أدرك الإسلام فلم يسلم. (انظر الأعلام ٢٠٥/٥).

<sup>(</sup>٤) في (ب): شَامةً وهو تصعيف، والبيت في لسان العرب ٢٤٦/٢ وقول هنا: (هامنا) في اللسان: (بيضنا)، وقال في شرحه: قال ثعلب: معناه أنهم تراصّوا في الحرب حتى لو وقع حنظل على رؤوسهم على الملاسه واستواء أجزائه لم ينزل إلى الأرض انتهى.

أخذه ابن الرومي(١) فقال:

فلو حصبته م بالفضاء سحابة

لظلّت على هاماتهم تتدحرج (٢)

ومن ذلك قول نهشل(٢) في هذا المعنى:

تظلُّك من شمسس النهاد دماحُهم

إذا رفع القومُ الوشيجَ المَقوَّمَا

أخذه المتنبى فقال فيه:

تمنعًها أن يصيبها مطرو

شدة ما قد تضايق الأسط<sup>(1)</sup>

أمامك فانظر أي نهجيك تنهج طريقان شتى مستقيم وأعرج (٣) هو نهشل بن حري بن ضمرة الدارمي، المتوفى نحو سنة ٤٥هـ، شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية، وعاش في الإسلام، وكان من خبر بيوت بني دارم، أسلم ولم ير النبي وصحب علياً ( فري في حروبه، وكان معه في وقعة صفين، فقتل فيها أخ له اسمه: مالك، فرناه بمراث كثيرة. (الأعلام/ ٤٩/٨).

(٤) الأسل: الرماح.

<sup>(</sup>۱) هو علي بن العباس بن جريج الرومي ٢٢١-٣٨٣ أبو الحسن، شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبي، رومي الأصل، كان جده من موالي بني العباس، ولد ونشأ ببغداد، ومات فيها مسموماً، وهو شيعي موال لآل البيت (شيعًا، وله ديوان شعر طبع في ستة مجلدات، وحول أدبه وشخصيته كتبت عدة كتب، منها: ابن الرومي حياته من شعره للأستاذ الأدبب الكبير عباس محمود العقاد، قال العقاد: كان شيعياً معتزلياً. (انظر معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين ص٢٠٣-٣٠١ ت (٥٩٥)).

<sup>(</sup>٢) هو من قصيدته الجيمية الشهيرة التي قالها في رئاء الإمام يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين السبط ربع، والذي استشهد سنة ٢٥٠ه في أيام المستعين العباسي، والقصيدة مطلعها:

ثم أخذ هذا المعنى عمارة اليمني (١) فجوده غاية التجويد، فقال فيه:

إذا شهجراتُ الخهط فيهها تشهاجوتُ

فلبـــس لريـــح بينهــــنَ هبـــوبُ

وقول الأعشى:

وأرى الغوانسمي لا يواصلسن امسسرأ

فقد الشياب وقد يُصِلْسِنَ الأمردا

أخذه أبو تمام وزاد عليه زيادة ظاهرة فقال:

أحلي الرجال مين النساء مواقعيا

مسن كسان أشسبههم بهسن خسدودا

فكل واحد من هؤلاء نراه(١) قد أخذ معنى صاحبه وزاد عليه في الفصاحة والبلاغة، وجودة الحلاوة، ورقيق الطلاوة.

<sup>(</sup>١) هو عمارة بن على بن زيدان الحكمي المذحجي اليمني، أبو محمد، المتوفى سنة ٦٩هـ، مؤرخ وشاعر، فقيه، أديب، من أهل البسن، ولد في تهامة، ورحل إلى زبيد سنة ٥٣١هم، وقدم مصر برسالة من القاسم بـن هشام أمير مكة إلى الفائز الفاطمي سنة ٥٥٠. ثـم أقام عنـد الفـاطميين بمصـر ومدحهـم، ولـه تصــانيف منهــا: أرض اليمــن وتأريخهــا وغــيره. (انظر الأعلام ٢٧/٥).

<sup>(</sup>٢) في (ب): تراه.

#### الضرب الثاني: ما يكون بالساواة

فمن ذلك قول طفيل(١٠):

نجوم سماء كلما غاب كوكب

بدا وانجلت منه الدُّجنةُ(١) كوكب

أخذه أبو تمام وساواه، فقال:

إذا قمــرٌ منهــم تغــور أو(٢) خبــا

بدا قمرً في جانب الأفسق يلمع

ومن ذلك قول بعض الشعراء:

إذا بـل (١) مـن داء بـه ظـن أنـه

نجا ويد الداءُ الذي هو قاتلُده<sup>(٥)</sup>

أخذه المتنبى وساواه فقال:

فإن أسلم فلم أسلم ولكن

سلمت من الجمسام إلى الجمسام

<sup>(</sup>١) هو طفيل بن عوف بن كعب الغنوي، المتوفى سنة ١٣ق.ه، من بني غني، من قيس عيبالان، شاعر جاهلي، فحل من الشجعان، وهو أوصف العرب للخيل، وربما سمي (طفيل الخيل) لكثرةٍ وصفه لها، عاصر النابغة الجعدي، وزهير بن أبي سلمي. (انظر الأعلام ٢٢٨/٣).

<sup>(</sup>٢) الدُّجنَّة: من الغيم المطبّق تطبيقا الريان المظلم الذي ليسَ فيه مطر. (مختار الصحاح ص١٩٩).

<sup>(</sup>٣) في (أ): إن.

<sup>(</sup>٤) أي صح ويرأ.

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ٢٦٠/١ بدون نسبة لقائله، وقوله هنا: (ظن أنه) في اللسان: (خال أنه).

ومن ذلك قول بعض الشعراء:

أنا السيف بخشى حيدُه قيل هزُّه

فكيف (١) وقد هزّ الحسام المهند

أخذه المتنبى وساواه فقال:

يهاب سيوف الهند وهي حدائد

فكيف إذا كانت في نزارية غُلْباً

ويُرْهَبُ ناب الليث والليث وحده

فكيف إذا كيان الليوث ليه صُحبًا

ويُخشى عُبابُ(٢) البحر وهمو مكانُمه

فكيف بمن يغشى البلاد إذا عبا

فكل واحد من هؤلاء قد أخذ معنى صاحبه الذي أراده وساواه من غير زيادة ولا نقصان في فصاحته وبلاغته، وجودة معانيه كما ترى.

<sup>(</sup>١) ق (ب): ركيف.

<sup>(</sup>٢) هامش في (ب) لفظه: قال في ديوانه: عرباً. انتهى.

<sup>(</sup>٣) عُبابُ البحر: ارتفاع موجه واصطخابه.

#### الضرب الثالث: ما يكون بالنقصان

فمن ذلك قول المجنون<sup>(١)</sup>:

لقد كنتُ أعلو(٢) حبُّ ليلي فلم يزل

بسي النفسض والإبسرام حنسى علانيسا أخذه المتنبى، فنقص عنه نقصاناً ظاهراً، وأكره فيه نفسه حتى انحطُّ عن عذوبته، بقوله:

كتمت حسك حتب عنبك تكرمية

حتى استوى فيلك إسرارى وإغلانسي

ومن ذلك قول أبي تمام:

نرم\_\_\_\_ بأشــــاحِنا إلى ملـــك

نسأخذ مسن فضلسه ومسن أدبسه

أخذه المتنبي ونقص عنه، بقوله:

ولديــــه مَلْعِقْيَـــان والأدبِ المفـــــا

د ومَلْحَيَاةِ ومَلْمَمَاتِ مناهل (٢)

<sup>(</sup>١) هو قيس بن الملوح بن مزاحم العامري، المتوفي سنة ١٨هـ، الملقب بمجنون ليلسي، شاعر غزل من المتبمين، من أهل نجد، لم يكن مجنونا، وإنما لقب بذلك لهيامه في حبٌّ ليلي بنت سعد. (الأعلام ٢٠٨/٥).

<sup>(</sup>٢) أي أغلب.

<sup>(</sup>٣) البت في (ب):

ولديه ملعقيات والأدب المعاد وما الحياة وملمات مناهل وفيه تحريف، والصواب ما في (أ)، وقوله: ملعقبان: أي من العقبان، فحذف النون من حرف الجر (من) وكذا في قوله: ملحياة أي من الحياة، وملممات؛ أي من الممات.

فنزل عنه كما ترى ولم يجود في تأليفه، وفيه استكراه وتكلف<sup>(۱)</sup>، وقد جمع من فنه في مواضع ثلاثة، فلهذا شابه بذلك وأبطل حلاوته.

وقد حكي عن عثمان بن جني (٢) أنه قال: إن المتنبي قد زاد على أبي تمام في هذا البيت حيث ذكر الموت والحياة وعظم (٢) الحال والمناهل، فاعترضه الشيخ الوجيه فقال: أيها الشيخ، إنه ليس نقد الشعر من صنيعتك (١)، ولا هو من عملك وعلمك، إنه ليس بجمع المعاني كما ذكرت، إنما يتفاضل بجودة النظم وحسن الديباجة، ورقيق الزجاجة.

وأقول: إن كلام ابن جني لقريب من الصواب، فإن رقته وبلاغته غير خافية، ولولا خوف الإطالة لذكرنا من هذا طرفاً، ولكنه خارج عن مقصدنا في الكتاب، وفيه تنبيه على ما وراءه من ذلك، فهؤلاء قد جروا في هذه الحلبة، فُعُرفَتُ الغاية التي يستبقون إليها في حيازة قصب السبق، وهي أعواد توضع يعرف بها الفضل في السبق<sup>(٥)</sup>، وتكون غاية له، فمن سبق إليها قبل صاحبه أخذ السبق المعلوم بينهم، ثم منهم من زاد ومنهم من ساوى صاحبه، ومنهم من نقص عنه كما قررناه آنفاً.

فأما المعارضة فهي عند أهل البيان إنما تكون بالألفاظ في جودة

<sup>(</sup>١) في (أ): وكلف.

 <sup>(</sup>۲) مو عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح، المتونى سنة ٣٩٢هـ، من أثمة الأدب والنحو، وله شعر، ولد بالموصل، وتوفي ببغداد، وله تصانيف منها: شرح ديوان المتنبي، وسر الصناعة في اللغة، والحصائص في اللغة أيضاً، والمذكر والمؤنث وغيرها. (انظر الأعلام ٢٠٤/٤).

<sup>(</sup>٣) ق (ب): وعظمة

<sup>(</sup>٤) ق (ب): صنعك.

<sup>(</sup>٥) ق (ب): بالسبق.

الفصاحة والبلاغة، ولا يعتبر فيها بالمعاني، ولا بد فيها من المباينة في المقاصد، كقول امرئ القيس:

خلیلی مرا بی علی أمّ جندب

لتقضي حاجات الفواد المعذب

فعارضه علقمة بقوله:

ذهبت من الهجران في كل مُذْهُب

ولم يك حف كل هذا التجنب

فانظر إلى تباين مقصدهما في ذلك، فأحدهما وصف الوصال، والآخر وصف الهجران، فكان ذلك معدوداً في المعارضة، لما كان مماثلاً لما أتى به امرؤ القيس في جزالة الألفاظ وصوغها ونظامها، ولا حاجة بنا إلى الإكثار من هذا.

(فإذا<sup>(۱)</sup> كان ولابد): يعني من المفاضلة في الشعر، ها هنا قد رجع أمير المؤمنين إلى الاعتراف بصحة المفاضلة، خلافاً لما ذكره في صدر كلامه من امتناعها كما أوضحناه، وهو الصحيح ولهذا رجع إليه.

(فالملك الضّليل): يشير إلى امرى القيس، والضّلّيل: كثير الضلالة كالفسّيق لكثير الفسق، والضّحيك لكثير الضحك، وهذا لقب لامرى القيس معروف به، فظاهر(1) كلامه ها هنا تفضيله على الشعراء في الفصاحة وجودة المعاني، وهذا محمول على تفضيله على أهل طبقته

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: فإن.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وظاهر.

من أهل زمانه لا على (١) تفضيله على الشعراء مطلقاً، أو على شعراء الجاهلية نحو النابغة (٦) وعمرو بن كلثوم (٢) وطرفة (١) وغيرهم.

فأما المتأخرون من الإسلاميين نحو أبي تمام والبحتري وأبي الطيب المتنبي، فأهل العلم بالشعر وجودته يفضل هؤلاء على من تقدمهم من الشعراء في الرقة والدقة، والحلاوة والعذوبة، ثم يفضلون من هؤلاء الثلاثة أبا الطيب المتنبي فإنه أناف(٥) عليهم في الغاية، وجاراهم ثم سبقهم إلى النهاية، ولنقتصر على ما ذكرناه من ذلك، ونرجع إلى تفسير كلامه.

[٤٥٣] ثم قال (رغليلا:

(ألاحرُ يلفظ (١) هذه الله الماطة): يشير بما قاله إلى الدنيا، واللماظة بالضم: ما يبقى في الفم من الطعام.

ألا هبى بصحنك فاصبحينا

(الأعلام ٥/٤٨).

<sup>(</sup>١) على، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) أي النابغة الذبياني، وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب، من يني تغلب، أبو الأسود، المتوفى نحو من عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب، من الطبقة الأولى، وأحد أصحاب المعلقات السبع، ومعلقته مطلعها:

 <sup>(</sup>٤) هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي، أبو عمرو، المتوفى سنة ١٠ق.ه، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى، وهو أحد أصحاب المعلقات السبع، ومعلقته مطلعها:

لخولنة أطللال ببرقسة ثهمند

وله ديون شعر صغير مطبوع. (الأعلام ٢٢٥/٣).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ناف.

<sup>(</sup>٦) في شرح النهج: يدع.

(الههها!): أي للراغبين فيها المنهمكين في حبها، ويقبل على ما يعنيه من أمر الآخرة وإصلاحها.

(إنه ليس النفسكم ثمن إلا الجنة (١): يشير إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهُ الْتَعْرَىٰ مِنَ الْمُوْمِنِلِاتَ أَهُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةَ ﴾ [الرسن: ١١١]، وذلك أن بيعة العقبة الأولى، كانت تسمى بيعة النساء يريد على ما بايع على النساء ألا يسرقن ولا يزنين (١).

وأما العقبة الثانية فإنما كانت على حرب الأسود والأحمر، فلما فرغ رسول الله عليه من البيعة.

قالوا: فما لنا على ذلك يارسول الله؟.

قال: «الجنة»<sup>(۱)</sup>.

[٤٥٤] (علامة الإيمان أن تؤثر الصدق المذي (١٠) يضرك): يكون عليك فيه ضرر في جسمك أو مالك.

(على الكنب حيث ينفعك): أي تجعل الصدق هو الأحق وإن كان ضاراً لك، وغرضه أنك إذا خيرت بين كلامين أحدهما صدق ضار، والآخر كذب نافع، فالذي يقضي به الإيمان فعل الصدق لحسنه وإن كان ضاراً، والإعراض عن الكذب لقبحه وإن كان نافعاً.

<sup>(</sup>١) بعده في شرح النهج: فلا تبيعوها إلا بها.

 <sup>(</sup>۲) انظير سيرة ابسن هشمام ١٠٥٥/٣ تحفيق وضيط عمير محمد عيمد الحمالق(ط١ سنة ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م) طبعة دار الفجر للتراث خلف الجامع الأزهر -القاهرة.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق ٢/٥٥-٧١.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: حين (هامش في ب)، وفي شرح النهج: حيث.

<sup>-</sup>T.V.-

(والا يكون في حديثك فضل): زيادة لا حاجة لك إليها، ولا رغبة لأحد فيها.

(عن عجلك<sup>(١)</sup>): أي<sup>(١)</sup> من أجل العجلة وكثرة الفشـل في الكـلام فإنهـا غير محمودة.

(وأن تتقب الله في حديث غيرك): أراد إما في حمله إلى غيرك فيكون غيمة، وإما بالزيادة عليه فيكون كذباً.

[٥٥٥] (يغلب المقدار على التقدير): أراد أنه يغلب ما قضاه الله تعالى وقدَّره للعبد، وحتمه عليه ما يقدِّره لنفسه، وغرضه أنه لامحيص للإنسان عما قدَّره الله له وقضاه عليه، ولو بالغ في الاحتماء والصيانة عن ذلك كل مبلغ، فلا بد من وقوعه فيه.

(حتى تكون الأفق في التدبير): يعني أن الله تعالى إذا أراد إنفاذ ماقضاه على العبد وقدَّره له جعل تلك الآفة التي أرادها وحتمها فيما يفعله العبد من التدبير حذراً منها برُغبه.

[٤٥٦] (الحلم والأناة): الصبر على المكاره والحلم عنها، والتؤدة في الأمور والإمهال فيها.

(توءهان): أراد أنهما أخوان متقاربان.

(ينتجهما<sup>(٢)</sup> علو الهمة): يريد إذا كانت الهمة سامية مرتفعة كان الغالب عليها التصبر على المكاره والإرواد في الأمور كلها.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: علمك.

<sup>(</sup>٢) أي، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب) وشرح النهج: ينتجهما، كما أثبته، وفي (أ): يفتحهما.

[٤٥٧] (الغيبة جُهندُ العاجز): الجهد هو: نهاية الطاقة، يروى بفتح الجيم وضمها، وأراد أن الغيبة لا تصدر إلا بمن يكون عاجزًا عن إيصال المضرَّة إلى من اغتابه بالسيف وأنواع المضارَّ للتشفي والانتقام منه، فلما عجز عن ذلك كان غايته قرض عِرْضُهُ(١) بلسانه، وقد ورد الشرع بحظر الغيبة والوعيد عليها، كما قال(١٠) عليه: «الغيبة أشد من الزنا»(٢٠)، وفي حديث آخر: «الغيبة والنميمة ينقضان الوضوء»<sup>(١)</sup>، وقوله تعالى: ﴿**أَلِحِبُ** لَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ لَخِهِ مَيَّنا فَكَرِهْتُمُوا ﴾ [المدرات:١١]، وغير ذلك من الوعيدات العظيمة في ذلك' ".

واعلم: أن الغيبة هي ذكرك الرجل بما فيه مًّا كان يكرهه.

فأمان ذكره بما ليس فيه مما يكرهه فهو بهتان، وفي الحديث: «إياكم والغيبة فإنها أشد من الزنا»(٧)، وكفارة الغيبة الندم عليها والأسف على فعلها، ثم تستحل (^) من المغتاب على ذلك.

<sup>(</sup>١) قرض عرضه: أي اغتابه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): قاله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أبو طالب للرهجيها في أماليه ص٥٥٤ برقم (٧٧١) بسنده عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري، والموفق بالله الثليلة في الاعتبار ص١٤٥ برقيم(٤٤٧) عن أبي سعيد وجابر أيضاً. (وانظر تخريجه فيه) وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٥٤٢/٥.

<sup>(</sup>٤) وفي الاعتصام للإمام القاسم ٢٣٨/١ حديث عن زيد بن ثابت عن النبي 🐞 أنه قال: ((الغيبة والكذب ينقضان الوضوء)) وعزاه إلى الشفاء للأمير الحسين. انتهى.

<sup>(</sup>٥) في ذلك، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): فإذا ذكره.

<sup>(</sup>٧) رواه بلفظه في أول حديث عن النبي 🏟 ابـن أبـي الحديـد في شـرح النهـج١٠/٩ عـن جـابر، وأبي سعيد، وتمامه: ((إن الرجل يزني فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه)).

<sup>(</sup>٨) ق (أ): تستحيل.

وعن الحسن البصري في كفارتها: يكفيه عنها الاستغفار دون الحسن البصري في كفارة من اغتبته أن تستغفر له»(<sup>1)</sup>.

[^°٤] (رب مفتون بحسن القول فيه): يشير إلى أن من الناس من يكون السبب في فتنته وإعراضه عن الدين هو ثناء الناس عليه، فيسمع ذلك فيكون ذلك إما سبباً لعجبه بحال نفسه، وإما لتقصيره في عمله ذلك، وكل ذلك هلاك له وفتنة في حقه.

اللُّهُمُّ، أجرنا من فتنة الدين.

قال السيد الرضي صاحب (نهج البلاغة): وهذا حين انتهى بنا الغاية (٢) إلى قطع المختار من كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حامدين الله تعالى على ما من به من توفيقنا لضم ما انتشر من أطرافه، وتقريب ما بعد من أقطاره، ومقررين العزم كما شرطناه أولاً على تفضيل أوراق من البياض في آخر كل باب من الأبواب، لتكون لاقتناص الشارد، واستلحاق الوارد، وما عساه أن يظهر لنا بعد الغموض، ويقع إلينا بعد الشذوذ، وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل (١).

<sup>(</sup>١) حكاه القاضي العلامة محمد بن مطهر الغشم رحمه الله في رضا رب العباد ص٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) الحديث بلفظ: ((كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته)) أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه ص٥٥٣ برقم (٧٧٤) بسنده عن أنس، وهو باللفظ الذي أورده المؤلف هنا في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٦٣/٦ وعزاه إلى كشف الخفاء ١٦٣/٢، وذكره الفاضي الغشم في رضا رب العباد ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المنتزع من ... إلخ.

<sup>(</sup>٤) بعده في شرح النهج: نعم المولى ونعم النصير.

وذلك في رجب سنة أربعمائة.

والحمد لله رب العالمين، وصلاته (۱) على محمد وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

(١) في (ب): وصلواته.

## يتلو ذلك زيادة من نسخة كتبت على عهد المصنف"

#### [٤٥٩] قال (لنظيلا:

(الدنيا خلقت لغيرها، ولم تخلق لنفسها): يريد أنها خلقت للعبادة لله تعالى، واكتساب الخيرات منها لينال بها رضوان الله تعالى، والفوز بجواره في دار كرامته، كما قسال تعسالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَالإِسسُ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الدربات:٥٠]، فهي في الحقيقة مخلوقة من أجل غيرها كما ترى.

[٤٦٠] (إن لبني أمية ميزوداً): المرود ها هنا هو مفعل من الإرواد، وهو الإمهال والتؤدة والإنظار.

[ومضماراً يجرون فيه] (1): وهو من فصيح الكناية وعجيبها، كنى عن المهلة التي هم فيها، وملك الأمر الذي ملكوه بالمضمار الذي يجرون فيه إلى الغاية، فإذا بلغوا من ذلك منقطعها انتقض نظامهم بعدها، ولهذا قال: يجرون فيه، يعني يملكون ما ملكوه (1) من الأمر.

<sup>(</sup>۱) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٨٠/٢٠ عند ذكره لهذه الزيادة ما لفظه: ثم وجدنا نسخاً كثيرة فيها زيادات بعد هذا الكلام، قيل: إنها وجدت في نسخة كبت في حياة الرضي رحمه الله، وقرئت عليه فأمضاها وأذن في إلحاقها بالكتاب، ونحن نذكرها، انتهى. ثم ذكر الزيادة وشرحها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) ق (ب): ما ملكوا.

(ولو قد اختلفوا فيما بينهم): جرى بينهم التشاجر من جهة أنفسهم لا بدخول داخل عليهم في ذلك.

(ثم لو(١) كادتهم الضباع): أعملت فيهم المكر والحيلة(١).

(لكادتهم<sup>(٦)</sup>): لغلبتهم في ذلك، وإنما مثل ذلك بالضباع؛ لأنها أعيا ما تكون بذلك، وأذهب الهوام في الفهاهة والعجز عن الكيد لغيرها.

[٤٦١] وقال في مدح الانصار:

(هم والله ربُّوا الإسلام): نعشوه عن عثاره، وقوموه عن أوده.

(كما يُربِّن الفُلُو): المهر من الخيل من العناية به (١) وشدة الحرص عليه.

(مع غنائهم): الغناء بفتح الغين هو: النفع.

(بأيديهم السباط): بريد مع ما انضم إلى ذلك من نفعهم بالأيدي الممتدة بالخيرات من جهتهم وحسن المواساة.

(والسنتهم السلاط): السلاطة هي: حدة اللسان، يشير إلى ما كان من الذبِّ منهم (٥) عن الإسلام بالسيف واللسان ومحاماتهم عليه بذلك، نحو ما كان من حسان وابنه عبد الرحمن (١) من المهاجاة والذبّ

<sup>(</sup>١) لو، زيادة في (ب) وشرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في (ب): والخديعة.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: لغلبتهم.

<sup>(</sup>٤) به، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>ه) ق (i): عنهم.

 <sup>(</sup>٦) هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي ١٦-١٠٤هـ شاعر بن شاعر، كان مقيماً في المدينة، وتـوفي بهما، وفي تـأريخ وفاتـه خـلاف، ولـه ديـوان شـعر مطبـوع.
 (انظر الأعلام٣٠٣/٣٠٣).

عن الرسول وعن المسلمين، ونحو ما كان من كعب بن مالك الأنصاري(١٠).

[173] (العسين وكساء الستسه (٢): والظاهر أن هذا من كلام الرسول (المغليلة) وقد رواه قوم الأمير المؤمنين، وحكاه المبرد عنه في كتابه (المقتضب)، وهو من الاستعارات العجيبة والكنايات العالية الرفيعة، والسنّة: اسم للدبر، وأصلها سنه (٢)، ذهبت التاء (١) تخفيفاً، وفيها لغات يقال فيها: سنة، وست، واست، كأنه شبّه السنّه بالوعاء، وشبّه العين بالوكاء، وهو الخيط الذي تربط به القرينة، فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء، وفي الحديث: أن رجلاً غلبه النوم في مسجد رسول الله الفرائة فنام فانفلت منه ربح، فضحك الحاضرون من ذلك، فأنكر رسول الله ضحكهم، وقال (المغليلة عند ذلك: «العين وكاء السنه»، (١٠)،

<sup>(</sup>۱) هو كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري السُلَمي (بفتح السين والسلام) المتوفى سنة ٥٠، صحابي، من أكابر الشعراء، من أهل المدينة، الشتهر في الجاهلية، وكان في الإسلام من شعراء النبي عليه ثم كان من أصحاب عثمان، وهو من القاعدين عن نصرة أمير المؤمنين علي (شخيه)، فلم يشهد حروبه، وعمي في آخر عمره، وله ديوان شعر مطبوع. (انظر الاعلام ٢٢٨/٥).

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: السُّته.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): سيه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في (ب): الياء.

<sup>(</sup>٥) روى هذه الرواية الشريف علي بن ناصر الحسيني في أعلام نهج البلاغة -خ-، وقوله في: 
((العين وكاء السه)) رواه الإمام القاسم بن محمد (الخلية في الاعتصام ٢٣٥/١، إلا أن لفظ أوله فيه: ((العينان)) بالتثنية بدلاً عن الإفراد، وعزاه إلى أبي داود عن علي (الخلية، وبلفظ المؤلف هنا أورده ابن الأثير في النهاية ٢٢٢/٥، وأورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٥٣٣/٥ وعزاه إلى سنن ابن ماجة ٤٧٧، والسنن الكبرى للبهقي ١١٨/١،

وفي الحديث: «كل بائلة تفيخ» (١) أي يظهر منه صوت، وهو بالخاء المنقوطة، يقال: أفاخ الإنسان إفاخة.

وزعم الشريف اعلى بن ناصراً "صاحب (الأعلام): أن المراد بقوله الشيئة؛ العين وكاء السه، أن العين إذا لم تضبط ولم تملك فإنها تطمع لامحالة إلى أشياء يميل إليها الإنسان، ويلتذ بها وتشتاق نفسه إلى تناولها، فيتبعها ويفرط في تناولها فيؤدي ذلك إلى النفخ والإسهال، ولذلك يقال لمن يأكل على الشبع: فلان يأكل بالعين يعني مادام يرى الطعام فإنه يأكله "، ولا يمنعه منه مانع، وهذا من الهذيان الذي طول فيه أنفاسه فأشاده ولم يحكم فيه أساسه، ولو سوعنا هذا التأويل على بُعْدِه لسوّغنا للباطنية تأويلاتهم الردية، وأباطيلهم المموهة العمية.

# [٤٦٣] وقال في كلام له:

(ووليهم وال): يعني الأمة أي في قام عليهم أمير يلي أحوالهم ويدبر أمورهم كلها.

(فاقام): أودهم، وأصلح دينهم، وساس بنظره أمورهم كلها.

(واستقام): في نفسه على أمر الله تعالى وأمر رسوله من الدعاء إلى الله وإحياء الشريعة وإظهار شعارها.

<sup>(</sup>١) رواه من حديث ابن الأثير في النهاية ٤٧٧/٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) أعلام نهج البلاغة -خ- مع اختلاف يسير.

<sup>(</sup>٤) أي، سقط من (ب).

(حتى ضرب الدين بجزانه): حتى هذه متعلقة بكلام محذوف تقديره: فلم يزل ذلك دأبه حتى استقر الدين قراره، والجران: مقدم نحر البعير من مذبحه إلى منخره، وكنى بذلك عن ثبوت الدين واستقراره ورسوخه.

[٤٦٤] (يأتي على الناس زمان عضوض): عض الزمان عليهم إذا كان فيه قحط وشدة وبلاء، وعض الرجل على ماله إذا جمعه لنفسه، ولم ينفق منه شيئاً، قال الفرزدق:

وعيضٌ زمان يا ابسن مروان لم يسدعُ

من المال إلا مسحتاً (١) أو مجلف

(يعض الموسر على هافي يده): يكنزه ويخبأه ويجمعه .

(ولم يؤمر بذلك): إنما أمر بالبذل وترك الادخار، ثم تلا هذه الآية: (﴿وَلاَ تُسَوَّا النَّمَتُلُ يَنَكُمُ ﴾)[النه: ٢٣٧]: يشير بها إلى المواساة والإعانة، والفضل ها هنا هو التفضل.

(ينهد فيه الأشرار): أي ينهضون فيه ويكون الأمر لهم فيه، وكلمتهم المسموعة وأمرهم المطاع.

(ويستذل الأخيار): ينقص قدرهم ويحتقر حالهم.

(ويبايع المضطرون): أي الذين ألجأتهم الحاجة حتى صاروا في حكم المكرهين في البيع.

 <sup>(</sup>١) في (ب): مسحت، وبيت الفرزدق هذا ذكره في لسان العرب ٤٨٥/١، وقال في شرحه:
 وقال أبو الغوث: المسحت: المهلك، والمجلف: الذي بقيت منه بقية، يريد إلا مسحتاً أو هو مجلف. (راجع المصدر المذكور).

(وقد نهى رسول الله [صلى الله عليه واله] (١) عن بيع المضطرين (١): وهم الذين تلجئهم الحاجة فيبيعون الشيء بأقل من ثمنه.

[٤٦٥] (يهلك في رجلان: محب مطر (٦٠): الإطراء: هو المبالغة في المدح.

(وباهت): أي ذو بهت، وهو: القول بما ليس فيه، قال الكسائي: يقال: رجل مبهوت ولا يقال: باهت، هذا إذا كان مأخوذاً من الفعل، فأما إذا كان على جهة النسبة كقولهم: تامر ولابن فهو جائز، وعليه يحمل كلام أمير المؤمنين.

(مفتر<sup>(۱)</sup>): أي كاذب لاصحة لكلامه، وقد مضى نظيره كقوله: (يهلك في رجلان: محب غال<sub>و</sub>، ومبغض قالوٍ)<sup>(۱)</sup>، وقد مضى تفسيره في موضعه.

[٤٦٦] وسئل عن التوحيد والعدل؟

فقال:

(التوحيد الأ تتوهمه، والعدل الأ تتهمه): بعني أن الوهم إذا توهمه

<sup>(</sup>١) زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٥٨/١٠ إلى شرح السنة للبغوي ١٣٢/٨ ، وروى السيد العلامة أحمد بن يوسف زيارة في أنوار التمام ٣٩/٤ حديثاً لرسول الله عن بيع الغرر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الغرر، وعن بيع المنطر)) وعزاه إلى أمالي الإمام أحمد بن عيسى النفيلا بسنده عن سالم بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: مفرط.

<sup>(</sup>٤) روى هذه الحكمة الإمام المرتضى بن الإمام الهادي في مجموعه ١٩٣/١ في كتاب الإيضاح بلفظ: (يهلك في رجلان: محب مفرط، ومبغض مفتر، وخير أصحابي النمط الأوسط).

<sup>(</sup>٥) قِ (أ): قالي.

فإنما يكون ذلك قياساً على هذه المحسوسات، وهو محال، والعدل يختص الأفعال، ونهاية ذلك أن لا يقع في نفسك أن جميع أفعاله كلها فيها أغراض حِكَمِيَّة ولطائف مصلحية؛ لا تهمة فيها ولا خلىل يلحقها ولا فساد يتصل بها.

وأقــول: إن هــاتين الكلمتــين في الإشــارة إلى التنزيــه في ذاتــه وفعله، من الْحِكُم الـتي لا ينسج لهما<sup>(۱)</sup> على منوال، ولا تسمح قريحة لهما بمثال.

[٤٦٧] (لا خير في الصمت عن الحكم): يريد الحكمة (٢) أي لا مصلحة في السكوت عن النطق بالحكم الحسنة النافعة في الدين والدنيا لأهلها:

(كما أنه لا خبر في القنول بالجهل): يريد أنهما سيان فلا ينبغي من العاقل القنول بما لا يعلم، كما لا ينبغي منه السكوت عن الحكمة والقول بها.

# [٤٦٨] وقال ((خليلا في وعا، استسقى به:

(اللهُمُ اسقنا ذلل السحاب<sup>(۲)</sup> دون صعابها): وهذا من لطيف الكناية وعجيبها، فإنه (شبّه السيحاب<sup>(۱)</sup> ذوات الرعبود<sup>(۰)</sup> والبوارق،

<sup>(</sup>١) في (ب): بها.

<sup>(</sup>٢) يريد الحكمة، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: السحائب.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: السحب.

<sup>(</sup>٥) ق (ب): الرواعد.

والرياح العواصف<sup>(۱)</sup>، بالإبل المتصعبة<sup>(۱)</sup> التي تقمص برحالها): وقمص الفرس هو أن يطرح بيديه معاً.

(وتتوقص بركًابها<sup>(٢)</sup>): وقصت به راحلته إذا دفَّت رقبته من سقوطه منها، (وشبه السحاب الخالية من ذلك<sup>(١)</sup>؛ بالإبل الذلل التي تُحْتَلَـبُ طيَّعة، وتمشي<sup>(٠)</sup> مسمحه)<sup>(١)</sup>.

[٤٦٩] وقيل له: لو غيرت غيبك يا أمير المومنين؟

فقال: (الخضاب زينة): يتجمل به ويستحسن في العيون.

[۲۷۰] (القناعة صال لا ينفد): هذا كلام للرسول<sup>(۱)</sup>، وقد تقدم وذكرنا تفسيره هناك، فلا وجه لتكريره.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: والرياح والصواعق.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: الصعاب.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: بركبانها.

<sup>(</sup>٤) لفظ أول العبارة في شرح النهج: وشبُّه السحائب الخالبة من تلك الزوابع بالإبل ...إلخ.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: وتقتعَدُ.

<sup>(</sup>٦) الكلام الذي بين الأقواس في شرح قوله: (اللهم، اسقنا ذُلُلَ السحاب دون صعابها) هـو من كلام الشريف الرضى رحمه الله قاله في شرح ذلك. (انظر شرح النهج ٢٢٩/٢٠ فهو فيه مع اختلاف يسير عما هنا).

<sup>(</sup>٧) ﴿ (ب): عميية.

<sup>(</sup>٨) زيادة في (ب).

 <sup>(</sup>٩) أخرجه المرشد بالله في الأمالي الخميسية ١٩٨/٢ بسند، عن جابر، ورواه مرسلاً الموفق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين ص٨٠ برقم (٣٣). (وانظر تخريجه فيه).

<sup>(</sup>۱۰) ق (ب): وقد تقدم ذكرنا.

[۲۷۱] وقال لزياد بن أبيه وقد استغلفه لعبد الله بن العماس على قارس وأعمالها، في كلام طويل كان بينهما نهاه فيه (۱) عن تقديم الخراج:

إما بأن يأخذ منهم (١) ذلك لسنة أو سنتين كما يفعل بالزكاة ، وإما بأن يأخذه (٦) منهم قبل إحصاد الزرع وبلوغه حد حصاده.

فقال له أمير المؤمنين (للطُّلِّيلًا:

(استعمل العدل): أراد إما العدل على الرعية فيما تأخذه منهم، وإما أن يريد الإنصاف من نفسه، وهما متقاربان.

(واحدر العسف(1)): وهو الأخذ على غير طريق.

(فإنه يدعو بالجلاء): وهو الانتقال عن الأوطان والمساكن.

(والحيف): يريد الظلم.

(يدعو إلى السيف): إما بتسليط الله عليك من يقتلك، وإما بتقوية المظلوم عليك فيكون هو المتولى لذلك.

[٤٧٢] (ما أخذ الله على الجهال أن يَتَعَلَّمُوا): ما كلفهم الله تعالى وطلب (°) تحصيله من جهة أنفسهم.

<sup>(</sup>١) فيه، زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) منهم، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ق (ب): ياخد.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: واحذر العسف والحيف، فإن العسف يعود بالجلاء والحيف ...إلخ.

<sup>(</sup>٥) في (ب): وطلبهم.

(حتى أخذ على العلماء أن يُعَلِّموا(١): وفي هذا تنبيه على أن التكليف أولاً لازم للعلماء بالدعاء إلى الله تعالى، والإحياء لدينه، فعند بلوغ الدعوة إلى الجهال يجب عليهم حينئذ التعلم والأخذ منهم.

[٤٧٣] (شر الإخوان من تكلُفُ له): يشير إلى أن الأخوة في الدين إنما هي بترك الحرسة (٢٠)، وإزالة التجهم (٣)، والتعويل على المساهلة في الأمور كلها من جهة العادة.

[ ٤٧٤] (إذا احتشم المؤمن أخماه فقد فارقمه): حشمت الرجل واحتشمته بالحاء المهملة، والشين بثلاث من أعلاها، إذا جلس إلى جنبك فآذيته وأغضبته، وأنشد أبو زيد:

لعمسرك إن قسرص أبسي خيسب

بطيىء النضج محشوم الأكيل

والاسم منه الحشمة، ومصدره الاحتشام.

انتهت الزيادة إلى ها هنا(").

<sup>(</sup>١) لفظ هذه الحكمة في شرح النهج ٢٤٧/٢٠ برقم (٤٨٦): (ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا).

<sup>(</sup>٢) الحرسة: التحفظ.

<sup>(</sup>٣) التجهم: كلوح الوجه وعبوسه.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ١٤٥/١ بدون نسبة لقائله.

 <sup>(</sup>٥) الزيادة التي ذكرها المؤلف هنا وشرحها، هي أقل من الزيادة، التي ذكرها ابن أبي الحديد في شرح النهج وشرحها، بحكمتين:

الأولى: في شرح النهج ٢٣٣/٢٠ برقم (٣٨٢) وهي قوله: (ما الجماهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجراً بمن قدر فعفُ، لكاد العفيف أن يكون ملكاً من الملائكة).

والثانية: هي في شرح النهج ٢٤٦/٢٠ برقم(٤٨٥)، وهي قوله: (أشدُ الذنوب ما استخفَ بها صاحبها) كما أن الحكمة رقم (٤٦٧) هنا وهي قولـه: (لا خير في الصمت عن الحكم؛ كما أنه لا خير في القول بالجهل)، لم يذكرها ابن أبي الحديد في الزيادة المذكورة.

### نقوش خواتيم أمير المؤمنين وخواتيمه أربعة

اعلم: أن هذه النقوش على هذه الخواتيم ليس من (نهج البلاغة)، ولا من الزيادة التي زيدت عليه على عهد المصنف، ولهذا فإنه لم يوردها الشريف صاحب (الأعلام) في شرحه لها، وليس تحتها كثير فائدة إذ ليس من كلامه في ورد ولا صدر، وإنما الغرض يإيرادها هو التبرك بأفعاله والتيمن بما فعله، والتأسي به في ذلك، فإنه لم يؤثر عن الرسول (مُخليك شيء في نقش الخواتيم، وإنما المأثور عنه هو الخاتم نفسه، وأنه من السنة، هو في نفسه دون ما يكون عليه من الذكر (۱)، ونحن نذكر ما نقش في خواتيمه بمعونة الله تعالى (۱).

<sup>(</sup>۱) عن ذكر الخاتم والتختم وما يجوز أن يتختم به وما لا يجوز وصفته وغير ذلك والأدلة على ذلك انظر أنوار التمام في تتمة الاعتصام ٤١٥/٤-٤١٨.

<sup>(</sup>٢) تعالى، زيادة في (ب).

#### الفص الأول للصلاة

وهو خاتم العقيق (''، وإنما كان مختصاً بالصلاة ؛ لأن الصلاة موضع الرحمة ، والقربة إلى الله تعالى، ولمه فضل على سائر الأحجار، وفي الحديث: «تختصوا بالعقيق، فإنه أول حجر شهد لله بالوحدانية ولي بالنبوة» ('').

مكتوب فيه: (لا إله إلا الله، عدة للقاء الله).

وإنما اختص هذا من بين سائر الأذكار؛ لأن الصلاة نهاية الخضوع ولا يختص بها إلا الله، وهذه كلمة التوحيد لا يختص بها إلا الله.

<sup>(</sup>١) قال الفيروزبادي في القاموس المحيط في مادة عقق ص١١٧٥-١١٧٥ ما لفظه: العقيق كأسير: خرز أحمر يكون باليمن وبسواحل بحر رومية، منه جنس كدرٌ كما، يجري من اللحم المملّح، وفيه خطوط بيض خفية، من تختم به سكنت روعته عند الخصام، وانقطع عنه الدم من أي موضع كان، وتُحاتةُ جميع أصنافه تُذهب حفرٌ الاستان، ومحروقه يثبّت متحركها. انتهى.

### الفص الثاني للحرب

وهو فص الفيروزج<sup>(۱)</sup>، ولونه أخضر، وهو من الأحجار النفيسة الغالية، وإنما اختص بالحرب؛ لما فيه من الزينة وإظهار التجمل والهيبة، وكثرة الأبهة في أعين الأعداء للدين، ولهذا اغتفر في الحروب الدينية من إظهار الزينة ما لا يغتفر في غيرها، لما ذكرناه من إظهار الهيبة والقوة.

مكتوب فيه: (﴿ صَرَّ مِنَ اللَّهِ وَضَّعٌ قُرِيبٌ ﴾ )[المد:١٠].

وإنما كان هذا مختصاً بالحرب لأمرين:

أما أولاً: فلما يظهر في لفظه من التفاؤل بالنصر والظفر، والتفاؤل مستحب كما ورد عن صاحب الشريعة: «أنه كان يحب الفأل، ويكره الطَّيرَة»<sup>(١)</sup>.

وأما ثانياً: فبأن يجعل الله حال ذكرها وحملها والتلبس بها كحال نزولها<sup>(٣)</sup> فيجعل نصره في حربه ذلك مثل نصر رسوله حال نزولها في شأن بدر.

<sup>(</sup>١) الفيروزج: حجر كريم غير شفاف، معروف بلونه الأزرق كلون السماء، أو أميل إلى الخضرة، ويُتحلَّى به، ويقال: لون فيروزيُّ: أزرق إلى الخضرة قليلاً. (المعجم الوسيط٧٠٨/٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث بلفظ: ((كَانَ يَحَبُ الفَالُ الحَسَن، ويكره الطيرة)) أورده في موسوعة أطراف الحديث النبسوي الشسريف ٢٣٣/٦ وعسزاه إلى مستد أحمسد بسن حنبسل ٣٣٢/٢)، ومصنف ابن أبي شيبة ٤٠/٩، وإتحاف السادة المتقين ١٥٥٦/١، والدر المتور للسيوطي ١٨/٢. قلت: وأخرج الإمام أبو طالب (رطبي في أماليه ص٤٦٤ برقم (٦١٤) بسنده عن أنس، عن النبي فقال: ((لا عدوى ولا طيرة، ومعجني الفأل الصالح))، والفأل الصالح: الكلمة الحسنة. انتهى.

<sup>(</sup>٣) أي الآبة: ﴿نصر من الله﴾ (هامش في ب).

#### الفص الثالث للقضاء

وهو فص الياقوت<sup>(۱)</sup>، وهو من الأحجار الرفيعة أيضاً، وإنما كان مختصاً بالقضاء لما فيه من المهابة، والقضاء مختص بالمهابة على الخصوم، ومحتاج إلى الوقار والتثبت في القضايا، وتمييز الحق من الباطل فيها.

مكتوب فيه: (الله الملك).

وإنما كان مختصاً بهذا الذكر، لأن الحاكم والإمام يملكان إنفاذ الأقضية وإبرام الأحكام، ويتحكمان فيها كما يتحكم الملك في رعيته، فلهذا ناسب هذا الذكر ما هو فيه من إنفاذ الأقضية.

(وعلى عبده): وإنما خصه بذلك؛ لأن كل من كان عبداً لغيره فهو يرعى مصلحته، فلهذا سأل من الله الرعاية في هذا المقام الذي لا يأمن فيه الزلل إلا بلطف الله ورحمته، فهذا النقش ملائم لحاله.

<sup>(</sup>۱) الياقوت: حجر من الأحجار الكريمة، وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس، ويتركب من أكسيد الألمنيوم، ولونه في الغالب شفاف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة، ويستعمل للزينة، واحدته أو القطعة منه ياقوتة، جمع يواقيت. (المعجم الوسيط١٠٦٥/٢).

### الفص الرابع للختم

وهو الحديد الصيني، وإنما كان مخصوصاً بالختم على كل<sup>(۱)</sup> ما كان يتحفظ عليه من أمواله وأموال الله المأمون عليها للمسلمين، ولا يحتمل أن يكون إلا من الحديد لقوته وصلابته؛ لأنه يختص بوضعه على الطين فيحصل الأثر فيه.

مكتوب فيه: (لا إله إلا الله، محمد رسول الله).

وإنما اختص بهذا الذكر؛ لأن هذه الأحوال أعني أموال المصالح كالفيء والغنيمة والخراج ومال الصلح والأخماس والجزي وغيرذلك، وأموال الصدقات نحو الزكاة والأعشار والفِطَر وغير ذلك، إنما عرفت أحكامها ومصارفها، فالآخذ لها(۱) من دعا إلى التوحيد والرسالة، وكان أكثرها مأخوذاً عمن أنكر التوحيد والرسالة، فلهذا كان مكتوباً هذان الاسمان من أجل ذلك، ولو جعلت نقوش هذه الخواتيم على خلاف ذلك لساغ، لكنا أردنا أن لا نخلي أفعال أمير المؤمنين في ذلك عن سر ومصلحة، فلا جرم اقترحنا ما أشرنا إليه لهذا الغرض، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) كل، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): بالأخذ لها ممن دعا إلى ...إلخ.

وهذا حين وقع الانتهاء من شرح كلام أمير المؤمنين.

وأنا أسأل الله بسعة رحمته ولطفه لكل مذنب تائب(١)، وعظيم قدرته على إعطاء جميع الرغائب، أن يهب لي خاتمة الخير، ويوفقني لتمهيد العذر الواضح عنده من كل زلل سبقت إليه، وفرط مـنى في قـول أو عمل، وأستغفره من زلة القدم، قبل زلة القلم، وأن يجعل عنايتي في كشف أسرار هذا الكتاب وغوامضه، وبيان لطائفه وحقائقه، وإظهار عجائبه وكنوزه، وتحصيل مكنوناته ورموزه، من أفضل ما يُصعَدُ من الكلم الطيب، وأعظم ما يُرفّعُ من العمل الصالح، إذ كان ضالة ينشدها الأدباء، وجوهرة يتمنى العثور عليها المصاقع الخطباء، ولم آلُ جهداً في بيان حقائقه، والتثبت في مداحضه ومزالقه، مع بُعْدِ أغـواره، وتراكـم فوائده وأسراره، فليفرغ الناظر لها فكرة صافية، وليقبل إليها بعزيمة وافية، وأعوذ به من شركتاب قد نطق، ومن علم قد تقدم وسبق، وأن يهب لي رضوانه العظيم، ويحلني دار المقامة من كرمه العميم، حيث لا يظعن الساكن ولا يرحل('' المقيم، وأن يصلى على خاتم رسله وأنبيائه، وعلمي آلمه الطيبين من أصفيائه، ورضي الله عن أصحابه أهل محمته وأوليائه.

وكان الفراغ منه في شهر ربيع الآخر من شهور سنة ثماني عشرة وسبعمائة.

<sup>(</sup>١) تائب، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ق (ب): ولا يرتحل.

الدياج الوصي .... مقوش خواتب أمير المؤمنين

الحمد لله على كل حال من الأحوال، والصلاة على محمد وعلى الله خير عترة وآل!(١).

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

وقال في نهاية النسخة (ب) ما لفظه: تم كلام الإسام المؤيند بنالله (للطِّينَا عظم الله أجره وشكر سعيه.

انفق الفراغ من زبر هذه النسخة الكريمة التي هي للمثل عديمة، البالغة في الرشاقة، والعناية والرواقة الغاية، الوحيدة النسخ، العديمة المثل، الموصوفة بالنهاية التي لا يحاط بمحاسـنها ذاتاً واسماً ومعنى، ويعيى ذلك أتم نعتها بما ذكره ليعرف قدرها ويضن بها عن الابتبذال والسماحة، ولو كان فيه أعظم مطلب وإنجاحه، ضحى يوم الإثنين المبارك ثامن يوم في شهر ربيع الأول من شهور عام اثنين وسبعين وألف عام من هجرة نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، أبرزها كريم السعاية وعظيم العناية والإيشار لها على سبائر ضروريات اللوازم التي لا بد منها، واشتداد الرغبة وجعلها أعظم طلبة لاغتي عنها، من مالكها سيدنا القاضي العلامة الذي لم يدع فخراً إلا قصده وأمُّه، وتسوُّره واستولى عليه وزمُّه، ولا علواً إلا احتمل في بلوغه إليه كل أزمَّة حتى يبلغ منه مرامه، ففاق أهـل الآفـاق، وراق تعبه في الأوراق، ولم يحص القلم بعض محاسنه الرشاق: صلاح بن عبدالله الحبي بلُّغـه الله من فضله ما يرجى، ومتَّع المسلمين بطول مدته وبقاء وجهه الوضي، وتقبل منه ذلك السعى الحميد، والوصل المديد، وجازاه عليه بالفضل الذي ليس عليه مزيد، وجعله خالصاً لوجهه الكريم، مقرباً لنا وله من جنات النعيم، وتشرف برقم الكتاب الجليل والسفر الجميل ذكرى بالدعاء الصالح من مالكه والناظر فيه الفقير إلى كرم مولاه القدير عبد الحفيظ بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الرحمن بن الحسين النزيلي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، سائلًا الدعاء بحسن الخاتمة والتوفيق إلى ما يرضى الله سبحانه، والعصمة عن معاصيه ورضوانه الأكبر، وبلـوغ الأمل والوطر في الدنيا والآخرة، وسبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلما كتب بكتب حرف، وكلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون أبداً مضاعفاً وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.



## أولأ: فهرس الآيات

|      |     | الفاتمة                                                 |
|------|-----|---------------------------------------------------------|
| ٨٢٨  | ٥،٤ | <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>             |
| 717  | Y   | أنعمت عليهم                                             |
|      |     | #                                                       |
| 1057 | *   | العقرة<br>*** ***<br>هدى للمتقين                        |
| 147  | 17  | اشتروا الضلاَلَة بالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تَجَارِتُهُمْ |
| 1415 | 17  | اختروا الضلاكة بالهذى                                   |
| 144  | ۱۷  | مَثْلُهُمْ كُمَثُلِ الَّذِي اسْتُوقَدُ نَارًا           |
| 1444 | ٧.  | بَكَادُ الْبَرْقُ يُخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ                |
| 1771 | **  | والسماء بناء                                            |
| ١٠.  | ¥ £ | استحدوا لآدم فستحدوا                                    |
| 140. | Y & | وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ                      |
| ۸۷٦  | Y 0 | تَحْرِي مِنْ تُحْتِهَا الْأَنْهَارُ                     |
| ۸Y٦  | 40  | وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهِّرَةً                   |
| 1711 | 40  | وبَشْرِ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ     |
| 144  | Y4  | وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً                           |

| į . o       | ۳.  | إِنَّى أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ                                  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 1.0         | ۳۳  | أَلَمُ أَقُلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْصِ |
| 119         | 71  | استحذوا لأدم فستعذوا                                                 |
| 717         | ۳۰  | وكلا منها رغدا                                                       |
| 737         | To  | ولا تَقْرَبا هَذِهِ السَّحَرَةُ                                      |
| 100         | ۳۷  | رَبِّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                        |
| 100         | 77  | فَتَلَغَى آدُمُ مِنْ رَبِّهِ كُلِمَاتٍ                               |
| יוו         | ۲۸  | لا حوف عليهم ولا هم يجزئون                                           |
| 1704        | 17  | وأفيموا الصلاة وأتنوا الزكاة                                         |
| 1.44; .44.7 | ŧ ŧ | أتأمرون النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَسَوَّنَ أَنفُسَكُمْ                  |
| 141         | įs  | واستعينوا بالصبر والصلاة                                             |
| ٤٧٧         | 11  | وَبَاءُوا بِغُضَبٍ مِنَ اللَّهِ                                      |
| ٨٥٧         | ٧٤  | فهي كالحجارة أو أَشَدُ قَسْرَةً                                      |
| F 6 3 7     | ٨٥  | تظاهرون عَلَيْهِمْ بالإثْمِ وَالْعُدُوانِ                            |
| 1.75        | AY  | روح الغدس                                                            |
| 7777        | ٨٨  | وقالوا قُلُوبًا غُلْفً                                               |
| ŁYY         | ٩.  | فبالموا بغضب عمكى غضب                                                |
| 1977        | 51  |                                                                      |
| * \ * Y     | 41  |                                                                      |
| 174         | 44  | وأشربوا مي قُلُوبهم الْعِجْلُ                                        |
| ٨٣١         | 44  | وبشرى للمؤمنين                                                       |
| ١٨٣         | 4.4 | مان الله عدو للكافرين                                                |

| ۰۸۹           | 1.7   | مًا لَهُ في الأخرَة منْ خَلاق                                            |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7.65          | ١٠٧   | له ملك السماوات والأرض                                                   |
| 114           | 119   | إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَدِيرًا                      |
| ٥٣٩           | 119   | إِنَّا أَرْسَلُمَاكُ بِالْحَقِّ                                          |
| 1511          | 119   | :<br>بشيراً وَنَدْيراً                                                   |
| <b>1</b> AY   | 178   | وَإِذِ الْتِلْيُ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلْمَاتٍ فَٱتَّمُهُنَّ          |
| 101           | 112   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                  |
| 7 & A 0       | 171   | لا يُنَالُ عَهْدِي الطَّالِمِينَ                                         |
| 11-7          | 170   | وَإِدْ حَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ                           |
| 444           | ١٣٨   | والحفائنا مسلمتين لك                                                     |
| 444           | 175   | ر أبعث فيهم رسولاً<br>وأبعث فيهم رسولاً                                  |
| 144-          | 117   | مًا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ                                              |
| ۰۷۷; ۷۷۷      | 111   | فَوَلَّ وَحُهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ                           |
| ٦٠.           | 114   | فاستبغوا الحيرات                                                         |
| YP7;          | 1 & A | وَلَكُلُّ وَخُهَةً                                                       |
| 171           | 101   | فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ                                               |
| 907           | 100   | وَلَبْلُونُكُمْ مِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفِ وَالْحُوعِ                       |
| 77F1; YAY7    | 107   | إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ                              |
| 11.7          | 177   | ا مَرَاً الَّذِينَ الْبِعُوا مِنْ الَّذِينَ الْبَعُوا                    |
| 1777 ;471     | ۱۷۷   | وَلَكِنَّ الْبَرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ                                  |
| 7147          | 144   | كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ          |
| 7717          | ۱۷۸   | بَاأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى |
| 77.0;1.91;177 | 174   | وَلَكُمْ مِي الْقَصَاصِ حَيَاةً                                          |
|               |       |                                                                          |

| ***                | 141   | وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّى فَإِنِّي قَرِيبٌ        |
|--------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| ***                | 144   | عَلِمُ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنتُمْ تُحْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ |
| ۲٠٦                | 144   | وُنْدَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ                       |
| 1 - 41             | 198   | فإن انتهوا فَلاَ عُدُوانَ إلاَّ عَلَى الظَّالَمِينَ      |
| 1.77;277           | 198   | فس اعتدى عليكم فاعتدوا عليه                              |
| 1.41               | 198   | والحرمات قصاص                                            |
| 107                | 117   | حتى يبلغ الهدي مُجِلَّهُ                                 |
| ١٨٠                | 147   | وأتموا الحج والعمرة لله                                  |
| 918 ;007 ;188 ;770 | 144   | وتزودوا فَإِنَّ خَيْرِ الزَّادِ التَّقُوي                |
| 1074               | 147   | وَاتَّقُونِي يَاأُولِي الأَلْبَابِ                       |
| A & -              | ۲٠۸   | ادْخُلُوا فِي السُّلْمِ كَافَّةً                         |
| 714                | 717   | فَيَعِثَ اللَّهُ الَّبِينَ                               |
| Y + ET             | * 1 A | وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ                          |
| 1777               | 771   |                                                          |
| 197.               | * * * | ولا تحقلوا الله عرضة لأيمانكم                            |
| 177                | ***   | اللائة فروء                                              |
| 114                | 772   | فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلُهُنَّ                             |
| T. Y9              | ***   |                                                          |
| 171                | Tt.   | مَنَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ                |
| 7400 :TV7          | 710   | مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ فَرْضًا حَسَنًا        |
| ٧٦٣                | 7 8 9 | كُمْ مِنْ فَقَةٍ قُلِيلَةٍ                               |
| 1127               | P 3 7 | فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قُلِيلًا مِنْهُمْ               |
|                    |       | • • • •                                                  |

| 448       | <b>F</b> • 7 | فقد استمسك بالعروم الوثقى                                                |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 111.      | <b>F</b> 07  | لاً إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيْنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ          |
| 1717      | 7 c 7        | لأ انفصام لَهُا                                                          |
| 1898      | Fe7          |                                                                          |
| 1728      | 707          | لأ انفصام لها                                                            |
| 1277      | Y = A        | فُبُهِتُ الَّذِي كَفَرَ                                                  |
| 11-17     | 171          | يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَّ     |
| ۳۳٦       | **1          | فَأَصَابُهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ                         |
| ***       | ۲٦v          | وَلَسْتُمْ بِالْحِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ                     |
| 7901      | Y74          | بُوْتِي الْحِكْمَةُ مَنْ بَشَاءً                                         |
| ۲٦.       | ***          | فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ                                         |
| 70.4;7.29 | ***          | فَأَذَنُوا بِحَرَّبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ                            |
| 1144      | 7.47         | لاَ يُكَلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْفَهَا                           |
|           |              | <u>آل عمران</u>                                                          |
| 7.87      | v            | والرَّاسِحُونَ فِي الْعَلْمِ                                             |
| 177       | ١٣           | لَعِبْرَةً لِلُّولِي الأَبْصَارِ                                         |
| 773       | ١٣           | يرونهم مِثليهِم رأي العينِ<br>يرونهم مِثليهِم رأي العينِ                 |
| 771       | ١٤           | زُيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشُّهُواتِ مِنَ النَّسَاءِ وَٱلْبَيْنَ           |
| 770       | ۱ ٤          | مَناعُ الْحَيَّاةِ الدُّنيا                                              |
| 177       | 19           | إِنْ الدِّينَ عَنْدَ اللَّهِ الإسْلامُ                                   |
| ٧٠٨       | 77           | إِنَّكَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ                                       |
| 18.8      | 71           | غُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتْبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللَّهُ |
|           |              |                                                                          |

| ***                 | ŧ o | وجيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ                             |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| £7.Y                | ٥į  | ومكروا ومكر الله                                              |
| 1484                | ٥٩  | <br>حلقه مِن ترابِ                                            |
| 4778                | 3.5 | فُلْ بَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كُلِمَةٍ            |
| 7077; 0.447         | ٦٨  | إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ   |
| A77                 | ٧٩  | وَلَكُنَّ كُونُوا رِّنَّابِنِينَ                              |
| 701                 | ۸١  | وإد أحد الله ميثاق السيين                                     |
| 1701;1179           | ۸۳  | وله أَسْلَم مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا         |
|                     |     | <br>و کرها                                                    |
| 1717; 177           | ٨٥  | وَمَنْ يَشِعِ غَيْرِ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يَقْبُلُ مَنْهُ |
| 171: (11: 11:       | 4٧  | ولله على الناسِ حج البيتِ<br>ولله على الناسِ حج البيتِ        |
| T37;1171;PP01; TAFF | 1.5 | واغتصموا بحبل الله جميعا                                      |
| 1.77                | 1.5 | واغتصموا بحبل الله                                            |
| 411                 | 11. | إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ                       |
| 11                  | 111 | عَضُوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلِ مِنَ الغَيْظِ                   |
| ۸۸۲                 | 111 | وإدا حَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الأَنامِلُ مِنَ الغَيْظِ        |
| 194.                | 111 | عَضُوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلُ مِن الغَيْظِ                    |
| 7347                | 111 | مَّالَتُمُ أُولاًء<br>هَاأَنتُم أُولاًء                       |
| 1717                | ١٢. | إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط                        |
| A99                 | 177 | وجنة عرضها السماوات والأرص                                    |
| 1 2 7 2             | 177 | وَسَارِعُوا إِلَى مُغْفِرَةٍ مِنْ رَبُّكُمْ وَجَنَّةٍ         |
| 178.;17.0           | 177 | أعدت للمتقين                                                  |

|                 |      | <del>-</del>                                                               |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٨٠٠             | 109  | فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ                                              |
| 7709            | 109  | وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ                                     |
| 44.4            | 109  | وشاورهم في الأمر                                                           |
| 1770            | 170  | قُلْ هُو مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ                                          |
| 709             | ١٧٨  | إنَّمَا نُمِّلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنَّمَا                             |
| 144.            | 174  | وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْب                          |
| 14.             | 1.40 | ر ، ، ، ،                                                                  |
| ١٣٠٥            | ١٨٠  | وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنيَا إِلاَّ مَنَاعُ الْغُرُورِ                       |
| 177             | ١٨٧  | لنبيته للناس ولا تكتمونه                                                   |
| \ <b>&gt;</b> Y | ١٨٧  | وَإِذْ أَحَدُ اللَّهُ مِينَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ                |
| 114.;1.47       | 144  | مندوه وراء ظهورهم<br>فنبذوه وراء ظهورهم                                    |
| 1847            | ١٩.  | إنَّ في حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاحْتِلافِ اللَّهِلِ وَالنَّهَارِ |
| **•             | 144  | وما عند الله حيرٌ للأبرار                                                  |
|                 |      |                                                                            |

|              |    | النصام                                                                       |
|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1786         | 1  | <br>اَتْقُوا رَبُكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَهِ               |
| <b>474</b> 0 | ٣  | ذَٰلِكَ أَدْنَى ٱلاَّ تَعُولُوا                                              |
| *11          | i  | فَإِنْ طَبِّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا                             |
| 1711         | 11 | فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ                                                       |
| 140          | ١٠ | فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ                                              |
| ****         | 14 | إنَّمَا النَّوْنَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِحَهَالَة |
| 777          | ١٨ | وليست النوبة                                                                 |
| 1140         | ١٨ | وَلَبْسَتُ النُّوبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ                     |
| 117; 557     | ۲. | وَآتَيْتُمْ إَحْدَاهُنَّ فِنطَارًا فَلاَ تَاحُدُوا مِنْهُ شَيثًا             |
| 7 - 9 9      | 71 | كتاب الله عَلَيْكُمْ                                                         |
| 1501         | *1 | وَيَهْدَيْكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُكُمْ                              |
| 1505         | ** | ويريد الدين يشعون الشهوات أن تميلوا ميلاً                                    |
|              |    | عظيمًا                                                                       |
| 1144         | ٣٦ | وأعْدُوا اللَّهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا                               |
| Y33A         | TY | وأعندنا للكافرين عذابا مهينا                                                 |
| AT1;0T9      | ٤١ | وَجَنَّنَا بِكُ عَلَى هُؤُلاَّءٍ شَهِيدًا                                    |
| ** 4         | ٤٣ | أو لامستم النساء                                                             |
| 10.9         | ٤A | إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرُكُ بِهِ                                |
| 777          | ٥٧ | حالدينُ فِيهَا أَبِدًا                                                       |
| 101: 11.71   | ٥٩ | َ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ<br>فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ         |
| 1484         | ۰۹ | أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولبي الأمر مكم                                  |

| 708.             | ٥٩  | فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ                                                  |
|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| Yot.             | ٥٩  | وأولي الأمر منكم                                                         |
| • 4 3 7; 7 7 • 7 | ٥٩  | يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللَّهَ وَأَطْيِعُوا الرُّسُولَ  |
| AEI              | 77  | وأشد تغيينا                                                              |
| 1070             | 34  | مَعَ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ            |
| 440              | ٧٩  | مَا أَصَابَكَ مِنْ خَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ                               |
| ٥٣٩              | ٧٩  | وأرسَلْناك لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيداً                 |
| 14.4;17.4        | ۸٠  | مَنْ يُطِعِ الرُّسُولَ فَقَدُّ أَطَاعَ اللَّهَ                           |
| 4.4              | ٨٢  | وَلُوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ                 |
|                  |     | احتلافا كثيرا                                                            |
| 1 277            | ٨٨  | والله أركسهم يما كسبوا                                                   |
| 177              | 47  | فتحرير رفنة                                                              |
| 177              | 47  | <br>فصيام شهرين                                                          |
| 1987             | 44  | إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُهِمْ           |
| 1977             | 44  | إلا المستصعفين                                                           |
| דדד              | ١.٣ | إِنَّ الصَّلَّاةُ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِينِ كَتَابًا مَوْقُوتًا         |
| 7777             | ١١. | وَمَنْ يَعْمَلُ مُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسُهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ |
| • £ A            | 117 | ومَنْ يَكْسِبُ خَطِيعَةُ أَوْ إِلْمَا                                    |
| 171.             | 110 | ومن يشافق الرسول                                                         |
| ***              | 115 | وَمَنْ يَتَّحَدُ الشَّيْطَانُ وَلِيَّا مِن دُونِ اللَّهِ                 |
| 1711             | 177 | يَأَلُّهُمَا الَّذَيَنَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ                        |
| 1.74;875         | 127 | يحادعون الله وهو حادعهم                                                  |

| 14.7                 | 1 £ 7      | إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ حَادِعُهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1444                 | 171        | وكلُّم اللَّهُ مُوسَى تَكُلِّيماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F01; 7A0             | ۱٦٥        | لثلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 194                  | 171        | لا تَعْلُوا مِي دِيكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 078                  | 173        | فللدكر مثل حظ الأنثيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |            | . 4111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |            | المائدة المستحددة المستحدد المستحددة المستحدد المستحد المستحد |
| * • * 7              | ١          | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوْقُوا بِالْمُقُودِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y041                 | •          | أوفوا بالعقود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1998                 | •          | ولا يَعْرِنُّكُمْ شَنَانُ فَوْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 107-;777             | ٣          | اليوم أكملت لكم وينكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T.T9                 | ٦          | أو لامستم النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>۲\</b> ٣٢         | 11         | بَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y - Ł 0              | ١٢         | لماهم وحفلنا قلوبهم قاسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.74                 | * 1        | الأرض المقدسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1709                 | **         | إِدْ قَرْبِا قُرْبَاناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444                  | **         | إسا يَتَقَبَلُ اللَّهُ مِن الْمُتَقِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y t • A              | <b>£</b> \ | أُولَنكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرُ قُلُومِهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.17                 | ŧŧ         | ومن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1788                 | 11         | بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.4                 | 1 A        | لكُلُّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A07; 77Y;Y737; Y3YY; | o 1        | ومن يتولهم منكم فإنه منهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

TAOA

| - 4 -               |     |                                                                                                    |
|---------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 787                 | o t | يحبهم ويحبونه                                                                                      |
| 1777                | ۰i  | ذَٰلِكَ فَصَلَّ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ                                                     |
| • 477               | ٥į  | يُحَاهِدُونَ فِي سُبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَحَافُونَ لَوْمَةَ لاَثْمِ                                 |
| ***                 | ۲۰  |                                                                                                    |
| r. r1               | 7.7 | وأكلهم السحت                                                                                       |
| ٣٤٦                 | 11  | كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهُا اللَّهُ                                          |
| 1784                | 14  | بَلْغُ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ                                                           |
| 143                 | ٧٠  | كَانَا يَأْكُلانِ الطُّفَامَ                                                                       |
| YAY                 | **  | وضلوا عن سواء السبيل                                                                               |
| 7 - 2 0             | ٧٨  | لَعِي الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ                                                   |
| <b>V</b> \ <b>V</b> | 40  | لاَ تَعْتَلُوا الصَّيْدُ                                                                           |
| 1 £ Y Y             | 1+1 | عَفَا اللَّهُ عَنْهَا                                                                              |
| 1844                | 1.1 | وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ                                                |
| 1144                | ١٠١ | يَاأَيُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشَّيَاءَ                                     |
| 1777                | ١.٠ | عَلَيْكُمْ أَنفُكُمْ لا يَضَرُّكُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ                                 |
|                     |     | الأنعام                                                                                            |
| 1017;790            | ١   | مَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبُّهُمْ يَعْدُلُونَ<br>ثُمُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبُّهُمْ يَعْدُلُونَ |
| Y01                 | 1   | وجعل الظلمات والنور                                                                                |
| 7.77                | ٧   | وَلُوْ نُزْلُنَا عَلَيْكَ كَتَابًا فِي قَرْطَاس                                                    |
| 1.10                | •   | وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يُلْسِنُونَ                                                           |
| ١٣٨.                | 17  | كتب على نفسه الرحمة                                                                                |
| *171                | ١٣  | وَلَهُ مَا سُكُنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ                                                       |
| 1771                | 19  | قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شُهَادَةً قُلِ اللَّهُ                                                  |

|                |            | ومعارف والمعارف والم |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170            | ۲.         | يُعْرِفُونَهُ كُمَّا يُعْرِفُونَ أَيْنَاءَهُمُ                                                                 |
| 7.37           | 40         | وَإِنْ يَرُواْ كُلُّ آيَٰةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا                                                               |
| 1077           | **         | يَالَيْنَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذَّبُ بِآيَاتِ رَبَّنَا                                                         |
| 770            | *4         | إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا                                                                         |
| AAT            | <b>T</b> 1 | وهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ                                                               |
| 7 - 7          | 7.         | مَا فَرْطُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ                                                                       |
| 1071;1004;1847 | ۲۸         | مَا فَرْطُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ                                                                       |
| Y0T            | • 9        | وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَفَةً إِلاَّ يَعْلَمُهَا                                                                |
| 1.47           | ٧.         | أُولَٰتِكَ الَّذِينَ ٱلسِّلُوا بِمَا كَسَبُوا                                                                  |
| 1974           | ٧٥         | وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات                                                                               |
| ٨٢٦            | 41         | نورا وهدى للتاني                                                                                               |
| 7.44           | 41         | قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذُرُّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْقَبُونَ                                                        |
| VYV            | 41         | لَفَدُّ تَفَطَّعَ بَيْتُكُمْ                                                                                   |
| 471            | 41         | وَلَقَدْ حِنْتُمُونَا فُرَادَى كُمَا خَلَقْنَاكُمْ أُولَ مُرَّةٍ                                               |
| ۰۸۱            | 41         | وَلَقَدْ حِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا حَلَقْنَاكُمْ                                                             |
| A17; 777       | 40         | إِنَّ اللَّهُ فَالَقُ الْحَبُّ والنُّوَى                                                                       |
| •••            | 44         | وَهُوَ الَّذِي حَمَلَ لَكُمُ النَّحُومُ لِتَهَنَّدُوا بِهَا                                                    |
| 1860;7.9       | 44         | الطُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ                                                              |
| 1174;1-14      | 1 - 7      | حَالَقَ كُلُّ شَيْءٍ                                                                                           |
| 174.           | ١.٣        | لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارِ                                                          |
| 141            | ٧.٧        | ما أنت عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ                                                                                    |
| ٧٦.            | 115        | وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْدَةً                                                                                  |
| 705            | 177        | أُومُنْ كَانَ مَنِيًّا فَأَحْيِينَاهُ                                                                          |
| 177            | 181        | وأتوا حقّه                                                                                                     |
| 1.15           | 1 8 1      | وَلاَ تُسْرِفُوا                                                                                               |
|                |            |                                                                                                                |

| \YTY                                   | 119   | قُلْ فَلَلَّه الْحُجُّةُ الْبَالْغَةُ                                    |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1884                                   | ١٥.   | هَلْمَ شَهداء كم                                                         |
| ١٢                                     | 1 > 4 | سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصَدُّفُونَ عَنْ آيَاتُنا                           |
| ***********                            | 17.   | مَنْ حَاءُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَّالِهَا                       |
| ۸۸۲; ۳۳۰                               | 178   | وَلاَ تَوْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرِى                                    |
| 1.79                                   | 178   | وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا                             |
|                                        |       | الأعراف                                                                  |
| 171                                    | ٨     | نمن تُقُلَّت موازِينَهُ<br>نَمَن تُقُلِّت موازِينَهُ                     |
| 1944                                   | 17    | أَنَا حَبْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طَيْنِ      |
| 1447                                   | 17.17 | لأقْعُدُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ                              |
| 7 £ 7 Y                                | 14    | نُمْ لَاتِينَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ              |
| V£T                                    | 11    | وَيَاآدُمُ اسْكُنُ أَنْتَ وَزُوجُكَ الْحَنَّةُ                           |
| 107                                    | **    | <br>فدلاهما بغرور                                                        |
| 7.7                                    | **    | وطنقا يحصفان                                                             |
| 100                                    | **    | رُبُّنَا ظُلَّمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنَّ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتُرْحَمُّنا |
| ************************************** | *1    | وَلِبَاسُ النَّقُوَى                                                     |
| \ • • A                                | ۲٤    | رَلَكُلُّ أَمْهُ احْلُ                                                   |
| ***                                    | ٣٤    | لاَ يَسْتَأْحِرُونَ سَاعَةُ وَلاَ يَسْتَقُدُمُونَ                        |
| 977                                    | ٤٠    | حتى يلج الحمل في سمَّ الْحياط                                            |
| 1017                                   | o į   | أَلاَ لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارُكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ   |
| ١٣٦٠                                   | • •   | مسخرات بأمره                                                             |
| YAYY                                   | ٥٥    | أَلاَ لَهُ الْحَلْقُ وَالْإَمْرِ                                         |

| 1444.134 |     | وهُو الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ يُشْرًا                       |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 1999;    | ٥٧  | · • · · ·                                                      |
| 1.11     | ٧٢  | وَإِلَى نَمُودُ أَخَاهُمْ صَالِحًا                             |
| 1999     | ٧٨  | فَأَصَبُحُوا فِي دَارِهِمْ خَالْمِينَ                          |
| 150      | V4  | وبصحت لَكُمْ                                                   |
| 1.11     | ٨٥  | وَإِلَى مَدْمِنَ أَخَاهُمْ شَعْيِبًا                           |
| 717      | A4  | مَّهُ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ               |
| ***      | 11  | وَلُوْ أَنْ أَهْلُ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا                 |
| 14.1     | 17  | أفأس أهل الغرى                                                 |
| 14.1     | 44  | بَيَاناً وهُمْ نَائِمُونُ                                      |
| r.1.     | 44  | فَلاَ يَأْمُنُ مَكُرُ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ   |
| 1789     | 1.4 | فَٱلْفَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ                |
| 1751     | 111 | أرحه وأحاه                                                     |
| 141      | 174 | استعبنوا بالله                                                 |
| 7040     | 174 | والعاقبة للمتقين                                               |
| T - £ 1  | 127 | وَقَالُوا مُهُمَّا تُأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ                   |
| 141.     | 174 | احْمَلُ لَنَا إِلَهَا كُمَا لَهُمُّ ٱلِهَةً                    |
| ***      | 110 | وأمر فومك بأخذوا باحسيها                                       |
| *1.1     | 108 | وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ                          |
| ١٨٢      | 100 | أنت ولينا                                                      |
| 770      | 100 | إِنَّ هِي إِلاَّ فِتَسَكَ                                      |
| 1117     | 11. | وقطعناهم التني غشرة اسباطأ أمما                                |
| 1779     | ١٦٧ | إِنَّ رَبُّكَ لِسَرِيعُ الْعَفَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ |

| 107          | 177     | وَإِذْ أُخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِياتُهُمْ    |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۲          | 177     | فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكُلُّبِ                                          |
| 1019         | 177     | أخلد إلى الأرض                                                          |
| /#Y; AYA     | 174     | لَهُمْ أَعْيَنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا                                   |
| 1804         | 1 ∨ 4   | وَلَقَدُّ ذَرَأَنَا لِحَهَنَّمَ كَثِيراً                                |
| <b>TAT</b> • | 1 🗸 ٩   | وَلَقَدُ دَرَأَنَا لِحَهَنَّمَ                                          |
| 310; 205     | 141     | سَسَنَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يُعْلَمُونَ                            |
| <b>176</b> . | 184-181 | سستدر حهم من حيث لا يعلمون                                              |
| P0F; • 1AY   | ١٨٢     | وَٱمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ                                   |
| 7777         | 144     | حُذِ الْعَفُو وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْحَاهِلِينَ        |
| 117          | ۲.,     | فاستعذ بالله                                                            |
| 7.7.7        | ۲.۱     | إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّبْطَانِ     |
| 1027         | 7 - 1   | إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ     |
|              |         | تدگروا                                                                  |
| ١٧           | Y + £   | وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا                |
|              |         | الأنفال                                                                 |
| 717          | 1       | <i>القلقال</i><br>اتّغوا اللّه وأصلحوا ذاتَ بَيْنَكُمْ                  |
| 444          | 1       | وَأُصْلُحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ                                           |
| 1544         | ١٣      | وأصربوا منهم كمل بنان                                                   |
| ٥١٨          | 13      | ر سربو منهم عن بيات<br>                                                 |
| 1778         | 70      | وَاتَّقُوا فِتَنَّةً لَا تُصِيبُنُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً |
| ***          | 7.4     | وَاعْلَمُوا أَنْمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فَنَنَةً               |
|              |         | واعتموا الما الموالمم والودوعم                                          |

| YAT                                    | 79         | إِنْ تَنَفُوا اللَّهُ يَحْمَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا                              |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1771; 1477                             | ۳۳         | وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ                          |
| 194.                                   | **         | وَمَا كَانُ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ                                             |
| TVAI                                   | ٣٢         | وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَلَّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِّرُونَ                     |
| AYPY                                   | ٤١         | والبنامي والمساكين                                                            |
| rri                                    | <b>£</b> ٣ |                                                                               |
| 1044                                   | ţo         | وَاذْكُرُوا اللَّهُ كَثِيمًا                                                  |
| 7717                                   | ţo         | يَاأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَالْبَتُوا               |
| ************************************** | ٤٦         | وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْعُكُمْ                          |
| P101; AFY7                             | ٦٥         | ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ |
| 7970                                   | ٧٥         | ر                                                                             |
| 174; 3377                              | 75         | ر آلف بين قلوبهم<br>والف بين قلوبهم                                           |
| 7727                                   | 10         | بَاأَيْهَا النَّبِيُّ حَرْضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ                  |
| 1.44                                   | דר         | فَإِنَّ يَكُنَّ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةً يَفْلُبُوا مِائْتَيْنِ             |
| 1771                                   | ٧ŧ         | لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ                                            |
| 7707                                   | ٧٠         | وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض                                                |
|                                        |            | التوية                                                                        |
| F037                                   | ٤          | <i>التوبة</i><br>وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً                        |
| 177                                    | ٠          | اقتلوا المشركين                                                               |
| <b>T</b> 4.                            | ٦          | نَمُ ٱللَّهُ مَامَنَهُ                                                        |
| 144                                    | 7          | وَإِنَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَحَارَكَ                               |
| ١.٨٧                                   | ٦          | ره ۱۹ مرده<br>ایلغه مامنه                                                     |

| <b>P3Y; Y3A</b>     | 17  | وَلَمْ يَتَّحِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
|                     |     | وليحة                                                                     |
| Y\V0                | 70  | لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ                         |
| *141                | ٣.  | وَقَالَتَ الْيَهُودُ عُزِيْرٌ ابْنُ اللَّهِ                               |
| Y714                | ۳۸  | الْمَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ                                            |
| ASFY                | ٤١  | انفروا حفافاً وُلِفالاً                                                   |
| 4114                | ٤٧  | لُو حَرْجُوا فِيكُمْ                                                      |
| 7119                | ٤٧  | مَا زَادُوكُمْ إِلَّا حَبَالاً                                            |
| 7119                | ٤٧  | وَلاَ وْضَعُوا حِلاَلَكُمْ                                                |
| 7114                | ٤٧  | يَيْغُونَكُمُ الْفِيْنَةَ                                                 |
| ۸۹۸                 | ۱۷  | نسوا الله فنسيهم                                                          |
| X0V;01X; 0V7/; V1Y7 | 77  | وَرِضُوانٌ مِنَ اللَّهِ ٱكْبَر                                            |
| AYT                 | 77  | ومساكن طَيْبَةً فِي حَنَّاتِ عَدَّن                                       |
| 1.78                | ٧٦  | فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَصْلِهِ بَحِلُوا بِهِ                             |
| ٤٦٣; ٢٧٦            | ٨٢  | فَلْصَحْكُوا قَلِيلاً وَلَيْبِكُوا كَثِيرًا                               |
| AYFY                | 4.4 | عَلَيْهِمْ دَاثِرَةُ السُّوءِ                                             |
| 1785                | 1.7 | وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ                                    |
| 781                 | 1.1 | عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ                                                  |
| 1 P G 7             | 111 | وَمَنْ أُوْفَى بِمُهْدُهِ مِنَ اللَّهِ                                    |
| ۳.٧.                | 111 | إِنْ اللَّهُ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ                    |
| Y07; AAP            | 114 | التائبون العابدون                                                         |
| 954; 4447           | 114 | صافت عليهم الأرض بما رحبت                                                 |
|                     |     |                                                                           |

| 787           | 111        | يَاأَيْهَا الَّدِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ     |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 7.57          | 177        | فَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ                               |
| 704           | 174        | بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ                                               |
| 1714          | 144        | حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ                            |
| 1789          | 174        | لَقَدْ حَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ                                      |
|               |            |                                                                                |
|               |            | يونس                                                                           |
| ***           | ۲          | أَنْ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقَ عِنْدُ رَبُّهِمْ                                     |
| AFA           | ٤          | إليه مرجعكم حميقا                                                              |
| 7.4.7         | 17         | وَإِذَا مَسُ الإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِحَبِّهِ                           |
| 170           | 77         | جاءتها ربع عاصف                                                                |
| 475           | * *        | حتى إذًا كُنتُم في الْفُلُكُ وَحَرِينَ بِهِمَ                                  |
| 137/          | **         | إلَيْنَا مُرْجِعُكُمْ                                                          |
| ודז           | ۲ ٤        | حَتَّى إِذَا أَحَلَتِ الْأَرْضُ                                                |
| 144           | 7 £        | حَتَّى إِذَا أَحَدُثُ الْأَرْضُ زُحْرُفَهَا                                    |
| 1001          | 7.8        | كَمَاءُ أَنْرَلْنَاهُ مِنَ السُّمَاءِ                                          |
| 111           | ۲۸         | ريمه أيدره .<br>فريلنا بينهم                                                   |
| 127           | ٣.         | رَبُّرُ<br>تَبْلُو كُلِّ نَفْسَ مَا أَسْلَفَتُ                                 |
| *1*.          | **         | دَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذًا بَعْدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ |
| 1.77          | <b>7</b> 9 | بُلُ كُذَّبُوا بَمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ                                 |
| 1.44          | ٥٧         | ان الراز المهادرة والرازر<br>الشفاء لما في الصدور                              |
| 79AT;11{Y;09A | 11         | أَلاَ إِنَّ أُولَيَاءَ اللَّه لاَ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ     |
| ,             |            |                                                                                |
| 33A7          | 7.5        | أَلاَ إِنْ أُولِياءَ اللَّهِ                                                   |
|               |            |                                                                                |

| 110      | 14 | لتُسكُّنُوا مِيهِ                                                        |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 470      | 14 | والنهار مبصرا                                                            |
| 7798     | ٧١ | فأحمعُوا أمرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ                                        |
| 18.8     | YA | لتُلْفَتَنَا عَمَّا وُجَدَّنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا                        |
| 1781     | ٨٠ | الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْفُونَ                                           |
| 7.7.     | ٨٨ | رَبُّنَا لِيُصِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ                                      |
| 1440     | 97 | وَلَقَدْ بُوْأَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبُواً صِدْق                      |
|          |    | شود                                                                      |
| 7777     | N. | <b>ھوں</b><br>مِن لَدُنْ حَكِيمِ                                         |
| ***      | ٣  | يُعتَفَكُمُ مَنَاعًا حَسِنًا إِلَى أَجَلٍ مُسمَّى                        |
| 171; 464 | ٦  | وَمَا مِنْ دَايَةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزُّقُهَا          |
| ٥٧.      | Y  | لِبَلُوكُم أَلِكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً                                     |
| 1889     | ** | أَنْلُزِمُكُمُوهَا                                                       |
| ¥44      | ٤٩ | إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ                                        |
| ١٥.      | ۰į | إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ ٱلِهَتِنَا بِسُوءٍ                 |
| AYI      | ٦٥ | هُوْ آحِدُ بِنَاصِيتِهَا                                                 |
| 7501     | ۲٥ | مَا مِنْ دَابَّةِ إِلاَّ هُو آحِدٌ بِناصِيتِهَا                          |
| 1771     | 74 | قال سُلامً                                                               |
| 1771     | 11 | فالوا سكأمأ                                                              |
| **.      | ٧ŧ | فَلَمَّا ذَهُبُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعَ                              |
| 7777     | ٨٣ | ومًا هي مِنَ الطَّالِمِينَ بِبعِيدٍ                                      |
|          | ٨٨ | وما أردت إلاَّ الإصْلاَحُ مَا اسْتَطَعْتُ                                |
| **1.     | ٨٨ | وَمَا نُوْمِيغِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ نَوَكُلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ |

| ۸۱۳              | 44  | وَيَافَوْمِ لاَ يَحْرِمَنَّكُمْ شِفَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 751              | 4.4 | بشن الوردُ الْمُورُودُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1179             | ١   | منها قائم وحصيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777              | 1.7 | وَكَذَٰلِكَ أَخَٰذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْفَرَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1777             | ١.٥ | . ۱۰ م<br>فينهم شقي وصعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1717;7.7         | ١٠٨ | عَطَاءُ غَيْرُ مُحَذُّودُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ***              | 117 | فاستغم كما أمرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٣٨              | 117 | وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1414             | 175 | وَإِلَيْهِ يُرْجُعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  |     | دهميف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1515             | ١.  | مرتب المحب |
| 7.7              | 14  | : آپ<br>فادلی دلوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FAY              | ۳.  | دَّ مُنْدَدُ<br>قَدْ شَغْفُهَا حَبَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 787.             | ٣١  | مًا هَٰذَا بَشِراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70.0             | ۰۳  | إِلاَّ مَا رَحِمَ وَيَّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •••              | ۲٥  | إِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَةٌ بِالسُّوءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 431              | 74  | فَلاَ تُبَتَّمَىٰ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 - 2            | ۸.  | خَلْصُوا نَحِيًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TT11; PVP1; 70VT | Αŧ  | يَاأَسْفَى عَلَى يُوسُفَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| T . 1 .          | ٨٧  | إِنَّهُ لاَ يَنْفَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 119.             | 4.4 | يَغْفُرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 - 4            | ١., | وَقَدْ أُحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّحْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YEAY             | 1.5 | وَمَا ٱكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتُ بِمُؤْمِنِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                 |       | الرعد                                                                    |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 144             | ٦     | وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثْلَاتُ                               |
| 1114            | ٦     | ُإِنَّ رَبَّكَ لَشُدِيدُ الْمِقَابِ                                      |
| 14Y ;£1+        | ٨     | وكُلُّ شَيْءِ عِنْدَهُ بِمِغْدَارِ                                       |
| ATE             | ٨     | وَمَا تَغِيضُ الْأُرْحُامُ                                               |
| 1780            | ٨     | وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ                              |
| 1004            | ٨     | وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ                                      |
| 1190            | ١٣    | وهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ                                                 |
| 1441            | ٩١    | ولله بسنحد مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ                             |
| 417             | 13    | أَمُّ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَّكَاءَ حَلَقُوا                               |
| 1071            | 71.77 | وَالْمَلاَئكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مَنْ كُلُّ بَابِ                  |
| ***             | 44    | أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَعُنُّ الْقُلُوبُ                            |
| 1017            | 79    | طُوبَي لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ                                             |
| ***             | ۳.    | وَإِلَيْهِ مَنَابُ                                                       |
| 1117;417        | ۲١    | وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنعُوا قَارِعَةٌ     |
| 97A             | T0    | أكُلُهَا دَائمٌ                                                          |
| ۲۶۸; ۸۹۹۱       | ۳۸    | لكُلُّ أَخَلُ كَتَابُ                                                    |
| T9V             | £ V   | أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَاتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا    |
| 1977; 7781      | ٤٣    | كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ                                               |
|                 |       | الداهده                                                                  |
| 1.91            | ŧ     | <i>إبواهيم</i><br>وَمَا أَرْسُكَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ فَوْمِهِ |
| 7.11            | •     | وَ ذَكُرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ                                         |
| ;****;****;***; | ٧     | لَنَنْ شَكَرْاتُمُ لاَ زَيدُنْكُمْ                                       |
| T.01; 79.1      |       | , , , , , ,                                                              |
|                 |       |                                                                          |

| 7400     | 13  | مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ                                            |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 1.1      | **  | وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا تُمْضِيَ الأَمْرُ                       |
| ASE      | 7.8 | مُنْلاً كُلُمَةً طُيَّبَةً                                          |
| 1.98     | T 0 | تُونِّي ٱكُلُّهَا كُلُّ حين                                         |
| 11.0     | 77  | كَتْنَحْرَةِ خَبِيئَة احْتُلُتُ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ |
|          |     | فراد                                                                |
| 1940     | A.F |                                                                     |
| 1111     | 79  | ر بدر بر بردر<br>حهتم يصلونها                                       |
| 1771     | Y 9 | جهنتم يصلونها ويشس القرار                                           |
| 1071     | ٣.  | فَإِنَّ مُصِيرَ كُمُّ إِلَى النَّارِ                                |
| 1440     | **  | وَسَحَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ                             |
| 4.4.4    | T0  | رَبُّ احْمَلُ هَٰذَا الْبُلَدُ آمنًا                                |
| 1717     | 7.3 | لَيُومُ تَشْخُصُ فِيهِ الأَبْصَارُ                                  |
| ۸۷۸ ;۰۷۸ | ٤٣  | َرُبُوْ مَا مِرْ مِنْ مَ<br>وَاقْتِدَتَهُم هُواهُ                   |
| ۸۳۰      | ٤٣  | رَ يُرِدُو أَرْبُ مَّ مِهُورُ .<br>لا يرتد إليهم طرفهم              |
| 798      | ŧ٧  | فَلاَ تَحْسَبُنَ اللَّهُ                                            |
| 174.     | ٤A  | وبرزوا لله الواحد الفهار                                            |
|          |     | \$ * 22 * 12 ****                                                   |
|          |     | الحجر                                                               |
| 171      | •   | نَرَكُنَا الذُّكُر                                                  |
| Y • 7 V  | 11  | وَلُوْ فَتَحَنَّا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ                 |
| 1999     | **  | وأرسلنا الركاح لواقح                                                |
| 1787     | 77  | مِنْ حَمْلٍ مُسْتُونِ                                               |
| 1727     | 77  | مِنْ صَلَّصَالِ مِنْ حَمَا مَسْتُونِ                                |
| 114      | **  | إِنِّي خَالِقٌ بَشْرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ مَسْنُونِ         |
| 7.7      | ٣0  | وَٰإِنْ عَلَيْكَ اللَّفَةَ                                          |
|          |     | •                                                                   |

| 107           | ۳۷ | إنْكُ مِنَ الْمُنْظَرِينَ                                                    |
|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1987          | 79 | رُبُّ بِمَا ٱغُوْيَتْنِي                                                     |
| 1481; 7481    | 44 | لاَّ زَيْسَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ                                              |
| 1887;1777     | ٤٧ | وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَّ                                   |
| V07;1301;3777 | ٨٨ | والخفض جناحك للمومنين                                                        |
| ATI           | 44 | إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ                                           |
| 11.8          | ٩. | كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقَتَّــِمِينَ                                   |
| ١٨٨           | 98 | فَاصْدُعْ بِمَا تُؤْمُر                                                      |
| Y • 4         | 47 | وَلَقَدُ نَعْلَمُ                                                            |
|               |    | . (= :II                                                                     |
| 1741          | *  | <i>النحل</i><br>أن أنذروا                                                    |
|               | ,  | والأنْعَامُ خَلَفُهَا لَكُمُّ                                                |
| 1140          |    |                                                                              |
| TIE           | ٩  | وَمِنْهَا جَائِرٌ                                                            |
| ***           | 40 | ليحملوا أوزارهم كامِلة يوم القِيامة                                          |
| 9.80          | ** | إِنَّ الْحَرْيُ الْيُومُ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ                      |
| 1774          | ٤A | يَتَفَيًّا ظِلاَّلُهُ عَنِ الَّيْمِينِ وَالشُّمَائِلِ                        |
| ۸۷۳           | ٠. | يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِنْ فُوقِهِمْ                                          |
| 1410          | 74 | فَاسْلَكِي سُبْلُ رَبُّكِ ذُلُلاً                                            |
| **1           | ٧٥ | وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا                                    |
| 7 2 1 9       | ٧٧ | وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلُّمْعِ الْبَصْرِ                           |
| ***           | ٧٨ | وَاللَّهُ أَحْرَجَكُمْ مَنْ بُطُونَ أَمُّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيُّنَّا |
| ١٨٨٠          | ٧٩ | مَا يُمْسكُهُنَّ إِلاَّ ٱللَّهُ                                              |
| 7774          | ٨٠ | يَوْمُ طَلَعْنَكُمْ                                                          |
| 1.48          | ٨١ | وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْحِبَالِ أَكْنَاناً                                   |
| 1177; 777     | ٨٩ | تَبَانًا لِكُلِّ شَيْء                                                       |
|               |    |                                                                              |

| TARE               | ٨.  | إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدَلِ وَالإحْسَانِ                                                 |
|--------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1797               | 41  | ُولَا تَتَحذُوا أَيْمَانَكُمُ دُخَلاً بَيْكُمُ                                                 |
| 3 P A Y            | 4٧  | نَهُ مَيْدً بِي مُ يُورُ وَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ |
| 11977; TVV1; TVP1; | 117 | فَأَدَاقَهَا اللَّهُ لَبَاسَ الْحُوعِ وَالْحَوْف                                               |
| ***                |     | · •                                                                                            |
| ***                | 115 | فأخذهم المذاب                                                                                  |
| *414               | ١٢. | إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً                                                               |
| YA1                | 170 | ادعُ إِلَى سَبِلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَةِ                              |
| 3411;1117          | 177 | وإنْ عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُرِقِيْتُمْ بِهِ                                    |
| 7887               | 177 | وَإِنْ عَاقَيْتُمْ                                                                             |
| 1057;1078;785      | 178 | إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُواْ                                                         |
|                    |     | •                                                                                              |
|                    |     | <u>الإسرام</u><br>                                                                             |
| 4404               | •   | بَعْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا<br>بَعْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا                         |
| 1.17               | ١٨  | مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجَلَةَ عُجَلَّنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ                             |
| 41.                | 3.7 | وَاحْفِضْ لَهُمَا حَنَاحَ الذُّلُّ                                                             |
| 1.19               | 77  | وَلاَ تُبَدَّرُ تُبْدِيراً                                                                     |
| 4707               | **  | وَلاَ تُسُطُّهَا كُلُّ الْسُطِّ                                                                |
| 7917               | 71  | وَلاَ تَفْتَلُوا أُولاَدَكُمْ حَشْيَةً إِمْلاَقِ                                               |
| ***                | 71  | إِنَّ الْمَهْدَ كَانَ مُسْتُولاً                                                               |
| 174.               | 44  | وُلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً                                                              |
| 1381               | ŧ٠  | أَفَاصُفَاكُمْ رَبُكُمْ بِالنَّبِينَ                                                           |
| 17.4               | įo  | حجابا مستورا                                                                                   |
| 141 :041           | 11  | أَيْدًا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا                                                             |
| 14-4               | ١٥  | فَسَيْقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ                         |
| 737; YAP/          | 11  | وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأُولَادِ                                                   |
|                    |     |                                                                                                |

| 1444               | 71  | وَأَحْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَحِلِكَ                                                                                                    |
|--------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217                | 74  | فَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرَّيْحِ                                                                                                  |
| 1144               | ٧.  | وَحَمَلُنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ                                                                                                       |
| T144               | ¥ £ | وَلُولًا أَنْ تُبْتَنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَبِئاً قَلِيلاً                                                                   |
| 7 V £ £            | 77  | سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِنْ رُسُلِنا                                                                                           |
| • <b>9</b> A       | ٧٩  | وَمَنَ اللَّيْلِ فَنَهَحُدْ بِهِ نَافَلَةً ۚ                                                                                                   |
| APFY               | 45  | أَوْ تَرْفَى فِي السَّمَاءِ وَلَنَّ نُوْمِنَ لِرُقِيُّكَ                                                                                       |
|                    |     | الكيف                                                                                                                                          |
| 1771               | ٦   | مَنْهُ مِنْهُ مِنْ<br>مَلْمُلُكُ بِالْحِمْ نَفْسِكُ |
| 189                | 4   | إِنْ أَصْحَابُ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ                                                                                                          |
| 768.               | ١.  | إِذْ أَوْى الْفَتِيَةُ إِلَى الْكُهُفَ                                                                                                         |
| 77.                | ١٤  | َ وَرَبُطُنَا عَلَى قُلُوبِهِم<br>وَرَبُطُنَا عَلَى قُلُوبِهِم                                                                                 |
| TETT               | 77  | وَلاَ تَقُولُنْ لشَيْءَ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً                                                                                            |
| ۰۸۸                | 79  | ريد سوس ڪي ۽ پي - ٻن ٻات<br>ه و ندره<br>وساءت مرتفقا                                                                                           |
| • ۸ ۸              | 71  | رت در                                                                                                                                          |
| 7119               | ٤٠  | ر سب مرب<br>تنصبح صعیداً زَلْقاً                                                                                                               |
| ٩٠٨                | 10  | كَمَاء أَنْزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاء                                                                                                            |
| 461                | ٤٩  | عَناءُ الرَّفَاءُ مِن السَّفَاءِ<br>مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ                                     |
|                    | • • | عان هذا الحتاب و يعادر صغيره ود خبيره ود                                                                                                       |
| 1941               | ٠.  | احصاها<br>إلاَّ إبْليسَ كَانَ منَ الْحنَّ                                                                                                      |
| 1110;1 <b>£1</b> F | ٥١  | إلا إبليس كان من اللبن<br>* را الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                            |
| 7.0                | • 7 |                                                                                                                                                |
| 7A£                | ٧٩  | وَحَمَلُنَا بَيْنَهُمْ مُوبِقًا                                                                                                                |
| 09.                | ٨٠  | و كَانَ وَرَاعُهُمْ مَلِكُ                                                                                                                     |
|                    |     | فَحَسْينَا أَنْ يُرْهِفُهُمَا طُغْيَانًا [وَكُفْرًا                                                                                            |
| <b>78</b> A        | 4.8 | عَلَى أَنْ تُحْمُلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا                                                                                               |

|            |            | ميه                                                            |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 417        | ŧ          | الله وَهُنَ الْعَظْمُ مَنِّي<br>إِنِّي وَهُنَ الْعَظْمُ مَنِّي |
| 1011       | ŧ          | ر بردر روم مرتبه<br>واشتعل الرأس شيبا                          |
| T097; T170 | ŧ          | ي<br>إني وهن العظم مني                                         |
| 1675       | ۳۸         | ين ران<br>استع بهم واب <u>صر</u>                               |
| Y • • A    | ŧ i        | ياأيت لا تُعَد الشَّيْطَانَ                                    |
| ***        | 0.         | وَجَعَلُنَا لَهُمْ لَسَانَ صِدُق عَلَيًا                       |
|            |            |                                                                |
| 174.       | ٧١         | وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا                              |
| ***        | ٧٨         | اطلُّعَ الْغَيُّبُ                                             |
| 114        | 41         | لفد أحماهم وعدهم                                               |
|            |            |                                                                |
|            |            | <b>كه</b><br>بعلم السر                                         |
| VIV        | Y          |                                                                |
| 1791       | Y          | يَعْلَمُ السَّرِ وَأَخْفَى                                     |
| YFI        | 1 + 6 %    | وَهَلْ أَمَاكُ حَدِيثُ مُوسَى                                  |
| 4740       | <b>T</b> 1 | اشدُدْ به أزْرِي                                               |
| 1781;1177  | ٤١         | واصطنعتك لنفسي                                                 |
| 7 7        | ٤٣         | ادُّهَا إِلَى فِرْعُونُ إِنَّهُ طُغَى                          |
| 141        | ٤٦         | لأتخافا إنني معكما أسمع وأرى                                   |
| 1777       | ۰۲         | الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا                         |
| ארר        | ٦٧         | وَأُوجِسَ فِي نَفْسَهُ حَيْفَةً مُوسَى                         |
| 1711       | 34         | وَٱلْقَ مَا فَي يَمينكُ                                        |
| 1.11       | 44         | إنْمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ                                      |
| ***        | 1.7        | فيدرها فاعا صغصنا                                              |
| 1718       | 1.4(1.7    | فَيَذَرُهُمَا قَاعَاً صَفْحَهُا                                |

| 1887         | 111     | وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيْومِ                        |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 1177         | 111     | وعَنْتُ الْوَجُوهُ                                              |
| 1771         | 110     | وَلَمْ نُصِدُ لَهُ عَزْماً                                      |
| 7171         | 110     | فُنْسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْماً                             |
| 1047         | 1144114 | إِنَّ لَكَ أَلاَّ تُنحُوعُ فِيهَا وَلاَ تُعْرَى                 |
| 414          | 171     | مُعِيشَةٌ ضَنكًا                                                |
| 1788         | 171     | فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنكًا                                   |
| . 777        | 17.     | وَسَبْحُ بِحَمْدِ رَبُّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ              |
| 1701         | 177     | وَأَمُرُ ٱهْلَكَ بِالصَّلاَةِ                                   |
| 1709         | 177     | واصطبر عَلَيْهَا                                                |
|              |         | ,                                                               |
|              |         | الأنبياء                                                        |
| 11.          | ۳.      | أنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا |
| 11.4         | TE.     | وَمَا جُعَلُنَا لِبُشُرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ                |
| 710          | ٤٠      |                                                                 |
| דער          | ٤v      | وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ          |
| 1.44         | 77      | أَفُّ لَكُمْ وَلِمَّا تُعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ            |
| •••          | ٧٠      | وَأُدْحَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا                                 |
| <b>• Y Y</b> | ۸.      | وْعَلَّمْنَاهُ صَنَّعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ                         |
| 41.          | 4.      | رغبا ورهبا                                                      |
| 4440         | ٩.      | يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ                                   |
| TALY         | 11      | فَنَفَخُنَا فِيهَا مِنْ رُوحِناً                                |
| <b>FA</b> /  | ٩.٨     | إِنَّكُمْ وَمَا تُعَيِّدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ                 |
| 1047         | 1 - 7   | لا يَسْمُعُونَ حُسِيسُهُا                                       |
| 970          | 1.1     | كَمَا بَدَأَنَا أُولَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيَّا         |
| 1729         | 1.7     | إِنَّ فِي هَٰذَا لَبُلاَغًا لِقُومُ عَابِدِينَ                  |
| AYT          | 1.4     | وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْقَالَمِينَ              |
| ١٨٠٥         | 1 - 9   | فَعُلْ آذَنَّتُكُمْ عَلَى سَوَّاءِ                              |
|              |         |                                                                 |

|                 |            | المع                                                          |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 1750; 483; 4751 | ١          | اتْقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ سَيُّءٌ عَظِيمٌ |
| 184.            | ١          | اتَّفُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ                |
| Yo. t           | i          | وَلَيْنَصُرُنُ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرُهُ                        |
| 1070            | •          | مِنْ كُلُّ زُوْجِ بَهِيجِ                                     |
| 124             | 19         | قُطَّعَتْ لَهُمْ ثِيَّابٌ مِّنْ نَارٍ                         |
| *774            | 70         | سَوَاءُ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ                           |
| 144             | **         | وَأَذَنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجُّ يَأْتُوكَ رِجَالاً           |
| 1809            | 77         | مِنْ كُلُّ فَعَ عَمِيقٍ                                       |
| 14.;14          | T9         | وَلَيْطُوْفُوا بِالْبَيْتِ الْعَنِيقِ                         |
| 17.7            | T1         | فِي مُكَانِ سُحِيقِ                                           |
| 114             | ۳۷         | أَنْ مِنْ اللهِ لُحُومُهَا<br>لَنْ يَنَالُ اللَّهُ لُحُومُهَا |
| 1.41            | į o        | وبثر معطلة                                                    |
| 784; YPY7       | 17         | فَإِنَّهَا لاَ تُعْمَى الأَبْصَارُ                            |
| <b>V1</b> £     | • 7        | وَمَا أَرْسُلُنَّا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ رَسُولِ وَلاَ نَبِيُّ   |
| 1177            | ٦.         | مُمْ بَغِي عَلَيهِ لَيْنَصِرْنَهُ اللَّهُ                     |
| 7-17;7-4        | <b>Y</b> A | وَجَاهُدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ                       |
|                 |            | المؤمنون                                                      |
| 1044            | *          | الَّذِينَ هُمَّ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِهُونَ                    |
| 9.4.4           | 4          | وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلُواتِهِمْ يُحَافِظُونَ              |
| ٦٠٨             | 18:17      | وَلَقَدُ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ       |
| 1717            | 17         | مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ                                     |
| ۰۷۶; ۳۷۸        | ١٣         | نُمْ حَعَلْنَاهُ نَطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ                 |
| 1711            | 1 8        | نُمْ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ                               |

| 1722         | ١٤    | ثُمَّ حَلَقَنَا النَّعْلَفَةُ عَلَقَةً                                                              |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1788         | 11    | فُحُلَقْنَا الْعَلَقَةُ مُضِغَةً                                                                    |
| 1788         | ۱٤    | فَحَلَقْنَا الْمُضْفَةُ عِظَاماً                                                                    |
| 1711         | 11    | فَكَسُونَا الْعَظَامُ لُحُماً                                                                       |
| 770          | T 0   | إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلُ بِهِ جَنَّةً                                                                |
| ۸۳۷          | ۲,    | إِنَّ مِي ذَٰلِكَ لاَيَاتَ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ                                              |
| 7127         | ٢٢    | وَأَثْرُفْنَاهُمْ فِي الْحَيَّاةِ الدُّنيَا                                                         |
| 1.79         | TI    | هَيْهَاتُ هَيْهَاتُ لِمَا تُوعَدُونَ                                                                |
| 1171         | ٥.    | وأويناهما إلى ربوة                                                                                  |
| 70           | ٥٥    | أيحسَبُونَ أَنْمَا نُمَدُّهُمْ به منْ مَال وَبَنينَ                                                 |
| <b>YA1</b> - | 07-00 | أيحبُونَ أَنْمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالِ وَبِينَ                                                |
| 772          | ٧٥    | من حشية ربهم مشفقون                                                                                 |
| 44.          | 78    | َ مَنْ اِذَا أَحَدُنَا مُرْوَيْهُمْ بِالْعَذَابِ<br>حَتَى إِذَا أَحَدُنَا مُرْوَيْهُمْ بِالْعَذَابِ |
| 1770         | 11    | فَكُنتُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ تَنكُمُونَ                                                            |
| 7429;1729    | ٧١    | وَلُو اتَّبُعَ الْحَقُّ أَهُواءُهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ                                       |
|              |       | وتر کے اور                                                      |
| 19.3         | ٨٨    | ر در از در                                                      |
| ٤.٥          | 41    | إِذَّا لَذَهُبُ كُلُّ إِلَٰهِ بِمَا خَلَقَ                                                          |
| ۰۸۰          | 44    | ر م<br>وأعود بك رب أن يحضرون                                                                        |
| 787.         | 199   | رَبُّ ارْجُعُونَي، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً                                                       |
| ۱۳۰ ;٤٩٨     | 110   | أفحسبتم أنما خلقناكم عبثأ                                                                           |
| ·            |       | -                                                                                                   |
|              |       | التور                                                                                               |
| ** 1         | **    | الاَ تُحبُّونَ أَنْ يَغْفَرَ اللَّهُ لَكُمْ                                                         |
| ***          | **    | وَلاَ يَاأَتُلُ ٱوْلُوا الْفَصْلُ مَنْكُمْ وَالسُّعَة                                               |
| 1774         | 71    | يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ الْسِنْهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ                                 |

| 1741        | <b>T</b> 1 | غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرَّحَالِ                             |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> 0Y | 70         | مَثَلُ نُورِهِ كَسِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبًاحٌ                          |
| 177.        | 40         | كَأَنَّهَا كُوْكُبُ دُرِّي                                           |
| 71.37       | T0         | لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ                                    |
| X051; PAY1  | TY         | رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةً وَلاَ بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ   |
|             |            | . 13 . 11                                                            |
|             |            | <i>الغرقان</i><br>                                                   |
| V1 T        | 7          | وَحَلَقَ كُلُّ شَيَّءٍ فَقَدَّرُهُ تَقْدِيرًا                        |
| 1778        | *          | حَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدْرَهُ تَقْدِيرًا                            |
| 197         | ١.         | لاَ تَدْعُوا الْيُومُ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَنْيَرًا |
| ۳۸.         | 71         | وعنوا عنوا كبيرا                                                     |
| * \ A &     | **         | يَالَيْنَنِي اتَّخَذْتُ مُعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً                     |
| TAYI        | **         | وَيَوْمُ يَعْضُ الظَّالَمُ عَلَى يَدَيُّه                            |
| 1778        | <b>T9</b>  | وَكُلًّا صَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالُ وَكُلًّا تَبَرْنَا نُشِيرًا     |
| 7A10        | ŧŧ         | إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَام                                        |
| 414         | ۲۵         | رُبِيرِ مُرْمِرِ<br>وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجُ                           |
| 770         | 11         | وَهُو الَّذِي حَمَلَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ                          |
| ***         | 75         | وَإِذَا حَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً                   |
| 1177        | 70         | إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا                                      |
| T1T1; APP7  | ٦٧         | وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً                                       |
| VTE         | ٧٦         |                                                                      |
|             |            | 1 AN                                                                 |
|             |            | - الشمراء<br>- يون والمدين الم                                       |
| 1944        | ŧ          | فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ                             |
| 114         | 11         | إِنَّا لَمُدْرِكُونَ                                                 |
| 7 E Y E     | 17         | إِنَّا رَسُولُ رُبُّ الْعَالَمِينَ                                   |

| وَابْعَثْ فَي الْمُدَاثِنَ                                                                                                      | ۳٦  | 7.1             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--|
| إِنَّا لَمُدْرُكُونَ                                                                                                            | 31  | 4441            |  |
| وَاجْعَلُ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخرِينَ                                                                                      | Αŧ  | 774             |  |
| تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَّالًا مُبَين                                                                                    | 44  | 798             |  |
| إِذْ نُسُوِّيكُمْ بِرُبُّ الْعَالَمُينَ                                                                                         | 4.4 | 798             |  |
| لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شرْبُ يَوْم                                                                                               | 100 | 177.            |  |
| فعقروها فأصبحوا نادمين                                                                                                          | 104 | 1777            |  |
| وَمَا أَهْلَكُنَّا مِنْ قَرْيَةِ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ                                                                        | ۲٠۸ | 1740            |  |
| وَالْنَارِ عُشِيرَتُكَ الْأَفْرَبِينَ                                                                                           | 317 | ***17;***18;7** |  |
|                                                                                                                                 |     |                 |  |
| <u>الفعل</u><br>التحرير المراجع |     |                 |  |
| عُلَّمْنَا مُنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ                                                                      | 17  | 1079            |  |
| وَحُشْرَ لَسُلِيمَانَ جُنُودُهُ                                                                                                 | ١٧  | 1089            |  |
| قالت نَمْلَة                                                                                                                    | ١٨  | 1989            |  |
| فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قُولِهُا                                                                                              | 11  | YTI             |  |
| وَحَعَلُوا أَعِرُهُ أَهْلِهَا أَذِلَّةً                                                                                         | 45  | 097             |  |
| وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ                                                                                           | ŧŧ  | 1177            |  |
| فَتِلْكُ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ                                                                                                  | • 7 | 1774            |  |
| حُلْاتِنَ ذَاتَ بَهْجُهُ                                                                                                        | ٦.  | 1970; 1771      |  |
| أَمْنَ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَهَا أَنْهَاراً                                                                  | 71  | 1847            |  |
| وَيَجْعَلُكُمْ حُلْفًاءُ الأرضِ                                                                                                 | 77  | Y • Y •         |  |
|                                                                                                                                 |     |                 |  |
| القصيص<br>وَتُرِيدُ أَنْ نَمُنْ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا في الأَرْضِ                                                       | ۵   | TAA£            |  |
|                                                                                                                                 | ۲.  | \ • i           |  |
| إِنِّي لُكُ مِنَ النَّاصِحِينَ<br>أَنَّ أَنَّ أَنَّ النَّاصِحِينَ                                                               | 71  | 1794            |  |
| رَبُّ إِنِّي لَمَّا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ حَيْرٍ فَقِيرٌ                                                                         | 1.5 | 1110            |  |

| 11-7                | ٣٤  | رو در .<br>فأرسله معی ردیا یصدقنی                                       |
|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1874; 477           | ٤٧  | وَيُومُ الْقَيَامَةُ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ                          |
| 714                 | ٦.  | مَنَاعُ الْحُبَاةِ الدُّنْيَا وَزِينتُهَا                               |
| 1484                | 79  | وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ            |
| 777                 | ٧٦  | لَتَنُوءُ بِالْمُصَبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ                               |
| 7.4.7               | ٨١  | فَحَسَفُنا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ                                    |
| ***                 | ۸T  | تلك الدار الآخرة                                                        |
| ****                | ٨٣  | تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُواْ |
|                     |     | المنكبوت                                                                |
| 1774                | **  | الم، أُحَسِبُ النَّاسُ أَنْ يُتَرَكُوا                                  |
| A55                 | į o | وَلَذَكُو اللَّهِ ٱلْكَيْرُ                                             |
| 1870                | 71  | وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ                          |
| 17.1                | 7 8 | وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنَّيَا إِلاَّ لَهُوُّ وَلَعِبٌ             |
|                     |     | الزوم                                                                   |
| ٧                   | * * | <i>الرقيم</i><br>واحتلاف السنتكم والوانكم                               |
| 191; Y70; 3PA       | ۲.  | فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا                      |
|                     | ٣.  | فطُرَةَ اللَّهِ الَّتِي قَطَرُ النَّاسَ عَلَيْهَا                       |
| 373;574; 3181; 7517 | ٤٣  | فأقم وحهك للدين القبم                                                   |
|                     |     | القمان<br>مذا حلل الله                                                  |
| Y                   | 11  | هَذَا خَلْقُ اللَّهِ                                                    |
| <b>***</b>          | ١.٨ | ولا تصاعر خَدُّكُ للنَّاسِ                                              |
| AF0; 1YA            | ۲.  | وأُسْبَعُ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِئَةً                     |
| 1074                | ۲.  | وأسنغ عليكم نعمه                                                        |
| 1071                | * * | وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ                                     |

| Y44F                                    | ۲۸         | مَا خَلْفُكُمْ وَلَا يَعْنُكُمْ إِلَّا كَنَفْس وَاحدُه                                                                            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1771                                    | <b>r</b>   | وَإِذَا غَشِيهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلُ                                                                                              |
| 78.                                     | **         | وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ                                                                                         |
| 1.09                                    | 7 8        | إِنَّ اللَّهَ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَنزُّلُ الْغَيْثُ                                                                     |
|                                         |            | - 1                                                                                                                               |
|                                         |            | المنجدة                                                                                                                           |
| ****                                    | ٨          | مِنْ مَاءِ مَهِينِ                                                                                                                |
| 1774                                    | ١.         | أَنْذَا صَلَّكَنَا فِي الأَرْضِ أَنِنَا لَفِي خَلِّقٍ حَدَيد                                                                      |
| 717                                     | 17         | تنجافي خُنُربُهُمْ عُنِ الْمَضَاحِمِ                                                                                              |
|                                         |            | الأحزاب                                                                                                                           |
|                                         | _          | النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم                                                                                                    |
| 441                                     | ٦          |                                                                                                                                   |
| 104                                     | ٧          | وَإِذْ أَحَٰذُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ                                                                                 |
| VYE                                     | ١٣         | لأ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا                                                                                                     |
| 7701; 1077                              | 1.4        | هَلُمُ إلينا                                                                                                                      |
| 7701                                    | ١.٨        | الْمُعَوَّقِينَ مِنْكُمْ                                                                                                          |
| 770A                                    | ١٨         | والقائلين لإخوانهم                                                                                                                |
| X * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ١٨         | وَلاَ يَأْتُونَ الْبَالَيُ                                                                                                        |
| ٨٨٠                                     | 14         | تَدُورُ أَعْيِنَهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهُ مَنَ الْمَوْت                                                                     |
| 1740                                    | *1         | لَقُدُّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ السُّوَةُ حَسَنَةً                                                                       |
| 4770                                    | 44         | أَنْهُ أَنْهُ وَهُمُ مَا اللَّهِ اللَّ<br>اقتمالين أمتعكن |
| 7247                                    | 79         | وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة                                                                                           |
| ٠٢٦                                     | <b>t</b> • | وُحَاتُمُ النَّبِيِّينَ                                                                                                           |
| 1049                                    | <b>£</b> 1 | اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَلِيماً                                                                                                |
| 414                                     | į o        | إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبْشِّرًا وَنَذِيرًا                                                                             |
| 1771                                    | •7         | صلوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيماً                                                                                              |

| الَّذِينَ يُؤَذُّونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا<br>وَالْآخِرَة              | ٥٧  | 1797    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                  |     |         |
| والعنهم لعنا كبيرا                                                                                     | 7.4 | r.7     |
| وأشفقن منها                                                                                            | 77  | 471     |
| إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا حَهُولاً                                                                        | **  | 1777    |
| ,                                                                                                      |     |         |
| <u> </u>                                                                                               |     |         |
| لاَ يَعْرُبُ عَنْهُ مُقْعَالُ فَرَهُ                                                                   | ٣   | 707     |
| لاَ يَعْزُبُ عَنَّهُ مِثْقَالُ ذُرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي                                     | ٣   | 1.18    |
| الأرض                                                                                                  |     |         |
| يَاجِبَالُ أُوْمِي مَعَهُ                                                                              | ١.  | ŧŧv     |
| ولسُليمانَ الرَّيْعَ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرٌ                                                 | 17  | Not.    |
| وَقُلِلٌ مِنْ عَبَادَي الشُّكُورُ                                                                      | ١٣  | 1977    |
| رَّهُ رُوْ رُوْرُ رُوْرُ وَ رُوْرِ وَ رُوْرِ<br>يعملون له ما يشاء من محاريب                            | ١٣  | 1079    |
| لْقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مُسْكُنِهِمْ أَيَةً حَنْثَان                                                  | ١٥  | 159.    |
| ریمبر مرور به ترکیم<br>ومزفناهم کل معزق                                                                | 19  | 1749    |
| وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثُرُ أَمُوالاً وَأُولاًواً                                                        | ٣٥  | 7 - 7 £ |
| نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدِي عَذَابِ شَديد                                                              | ٤٦  | ٤٠٩     |
|                                                                                                        |     |         |
|                                                                                                        |     |         |
| أولبي أخبحة متثنى وتلائث ورباغ                                                                         | 1   | V17     |
| يَزِيدُ فِي الْحَلْقِ مَا يَشَاءُ                                                                      | 1   | 1404    |
| مَا يَفْتُعُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا                                      | *   | ****    |
| إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصَنَّعُونَ                                                               | ٨   | 1771    |
| رَ رَبِّهِ مِنْ مُرَدِّ مِنْ مُرَدِّ مِنْ مُرَدِّ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ | ٨   | 1771    |
| سَفْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيْتٍ                                                                          | •   | A71     |
|                                                                                                        |     |         |

....

|                |            | إليه يَصْعَدُ الْكَلَمُ الطَّلِبُ                                                  |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 464            | ١.         |                                                                                    |
| 417            | ١.         | وَالْعَمْلُ الصَّالِحُ يَرْفُمُهُ                                                  |
| 947            | ١.         | والْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ                                                   |
| 173            | 11         | وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمِّرُ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلاَّ فَي              |
|                |            | كتاب                                                                               |
|                |            |                                                                                    |
|                |            | يس                                                                                 |
| 1717; 131; 771 | 17         | يين<br>وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ                            |
| 114            | 14         | وَكُلُّ شَيْءٍ ٱحْصَيْنَاه                                                         |
| 750            | ١٢         | وَنَكْتُبُ مَا قَدْتُمُوا وَآثَارَهُمْ                                             |
| 1991           | 17         | إِنَّا يَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتِي وَنَكَتْبُ مَا قَدْمُوا                            |
| <b>710</b>     | τ.         | ياحسرة على المباد                                                                  |
| 1077           | <b>r</b> 1 | سُخَانَ الَّذِي خَلِّنَ الأَزْوَاجَ كُلُّهَا                                       |
|                | 77         | وآية لَهُم اللَّيْلُ نَسْلُحُ منه النَّهَارُ                                       |
| 1810           |            |                                                                                    |
| <b>3 Y f</b>   | ۳۸         | وُالشِّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقُرُ لَهَا                                             |
| 171            | 29         | وَالْقَمْرُ قَدْرُنَاهُ مَنَازِلَ                                                  |
| ۰۸۰            | ٥١         | مِنَ الأَحْدَاثِ إِلَى رَبُّهِمْ يُنسِلُونَ                                        |
| A 7            | ٦.         | لاَ تَعْبَدُوا الشَّيْطَانُ                                                        |
| *•1            | 11         | أَلاَ إِنَّ أُولَٰكِءَ اللَّه                                                      |
| ۲۰۱۰;۱۶۱۸      | 70         | الْيَوْمَ نَحْنَمُ عَلَى ٱلْمُوَاهِهِمْ                                            |
| 1221           | 7.6        | رَبِهِ وَمِنْ الْمُعْرِهِ وَمِنْ مِنْ<br>وَمَنْ نَعْمَرِهُ لَنَكُسُهُ فَي الْحَلْق |
| 1766           | **         | أُوْلَمْ يَرُ الإنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مَن نُطْفَة                             |
| 1.47           | ٨٠         | الَّذِي حَعَلَ لَكُمْ منَ الشَّحْرِ الْأَخْضُرُّ نَاراً                            |
| 1881           | 7.4        | إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ           |
|                |            |                                                                                    |

|           |     | الصافات                                                               |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ١٣٨       | ٦   | إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءُ الدُّنِّيَا بِزِينَةِ الْكُواكِبِ         |
| 141; 7761 | 418 | َ مُ كُلَّ جَانب دُجُورًا                                             |
| 145.      | 414 | وَيُقْلَغُونَ مَنْ كُلُّ حَانب                                        |
| 160       | 11  | مِنْ طِينَ لَآزِبِ                                                    |
| 1977      | 71  | رُبِّ مَا يُهُ مِنْ يُهُ مِنْ رِ<br>وَقَفُوهُمْ إِنْهُمْ مُسْتُولُونَ |
| 1484;1    | ۲v  | وأقبل بعضهم على يعض يتسابلون                                          |
| 174.      | 19  | كَانَهُنَ يَنْصُ مَكُنُونٌ                                            |
| •A1       | ۰۲  | أثنًا لَمَدِينُونَ                                                    |
| 1777      | ٥٢  | أَءِنَّا لَمُدِّينُونَ                                                |
| 711       | ٦٥  | طُلِقُهُا كَأَنَّهُ رُمُوسُ الشَّيَاطِين                              |
| 7 - 1     | 101 | الاَ إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكَهِمْ                                        |
| 1481      | 145 | وَإِنَّ حُندُنًّا لَهُمُ ٱلْغَالُونَ                                  |
| 11.1      | 144 | فَإِذَا نَزِلَ بِسَاحِتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ            |
| ***       | 144 | فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْكَرِينَ                                        |
|           |     | u d                                                                   |
| 77.       | ٣   | ہے۔<br>وَلَاتَ حِبْنَ مُنَّاصِ                                        |
| 4 - 4     | ۲.  | وَخَدَدْتُنَا مُلْكُهُ                                                |
| 1711;750  | **  | وَمَا حَلَقْنَا السَّمَاءُ وَالأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُما بَاطَلاً       |
| 7777      | **  | ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلً لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الْـَارِ   |
| 1054      | 70  | مُلْكًا لاَ يُنْبَغِي لِأَحْد مِنْ بَعْدِي                            |
| 177.      | 77  | وسنحرنا له الربح                                                      |
| 108.      | T9  | هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنَنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب              |
| 7740      | ٤١  | أتى مَسَّنى الشَّيْطَانُ بِنُصَّبِ وَعَٰذَابِ                         |

| 7279       | ŧŧ  | وَخُذُ بِيَدِكَ صِغْنًا فَاصْرِبُ بِهِ                             |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 789        | ٤٦. | إِنَّا أَحْلُصْنَاهُمْ بِحَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ                |
| A17        | 19  | هُذَا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَابٍ                 |
| ۸۱٦        | ••  | هَٰذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرُّ مَآبٍ                          |
| 1946 ;1767 | ٧١  | إنَّى خَالِقٌ بَشَرَا مِنْ طَيِنِ                                  |
| 1478       | 77  | فَإِذَا سُوْيَتُهُ                                                 |
| 1978       | 77  | وَنَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي                                       |
| 1940       | ٧٣  | فَسَمَدُ الْمَلاَبِكَةُ                                            |
| 1940       | ٧٦  | حَلَقَتْنِي مِنْ نَارٍ وَحَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ                     |
| 971        | ۸۸  | وَلَتُعَلِّمُنَّ نَبَاهُ بَعْدُ حِينٍ                              |
|            |     | الزمر                                                              |
| 177        | ٣   | مَا نُعَبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى      |
| 11.4       | •   | أَلاَ لِلَّهِ الدِّينُ الْحَالِصُ                                  |
| 178.       | ŧ   | وَٱنِينُواْ إِلَى رَبُّكُمْ وَٱسْلِينُوا لَهُ                      |
| ٦.٧        | ٦   | مَى ظُلُكُمَات ثَلاَث                                              |
| 1149       | 4   | هُلْ يُسْتُويُ ٱلَّذِينُ يُعْلِّمُونَ وَٱلَّذِينَ لاَ يُعْلِّمُونَ |
| 7774       | ١٨  | الَّذِينَ يَسْتَمَعُونَ الْقُولَ فَيَتَّعُونَ أَحْسَنَهُ           |
| ****       | **  | فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ                                    |
| 1708       | **  | اللهُ نَزْلَ أَحْسَنَ الْحَدَيث                                    |
| PV77       | 77  | نْمُ تَلينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذَكَّرِ اللَّه         |
| 111        | ٥٣  | لاَ تَقْنَطُوا منْ رَحْمَة اللّه                                   |
| ***        | ٥٣  | إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ حَمْيعًا                         |
| 484        | ٦٧  | والسماوات مطويات بيمينه                                            |
| 174.       | 7.4 | <br>ونَفِحَ فِي الصُورِ                                            |
| 1.10       | 11  | وجيء بالنبيين والشهداء                                             |
|            |     |                                                                    |

| 187              | ٧١    | حتى إِذَا جَاعُوهَا فَتَحَتْ أَبُوابُهَا                     |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 140.             | ٧٢    | وسيقُ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبُّهُمْ إِلَى الْحَنَّةِ زُمْراً  |
| 1901             | ٧٢    | وسيق الدين اتقوا ربهم                                        |
| 1914             | ٧٢    | وَسَبِنُ الَّذَينَ اتَّقُوا                                  |
|                  |       | , ,                                                          |
|                  |       | <u>غانر</u>                                                  |
| 141              | ٣     | خديد الْمِقَابِ ذِي الطُّولِ                                 |
| A74              | ۰     | فَأَحُدْتُهُمْ فَكُيْفَ كَانَ عِقَابِ                        |
| 1195             | 10    | يُومُ النَّلاَق                                              |
| 1.40;007         | 19    | يَعْلَمُ خَالِنَةُ الْأَعْيِنِ                               |
| Y7A; 7FA/        | 71    | وَمَا اللَّهُ مُرِيدُ طُلُمًّا لِلْعِبَادِ                   |
| 1714             | • ₹   | يَوْمَ لاَ يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مُعْذَرَّتُهُمْ             |
| ;٧٠٩             | ۰۷    | لَخَلْقُ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ٱكَّبَرُ منْ خَلْق النَّاس |
| 1ATT ;1771; 17A7 | ٦.    | ادعُوني أَسْتُحبُ لَكُمْ                                     |
| <b>A</b> 4.      | ٧١    | إِذِ الْأُغْلَالُ فَي أَعْنَاقَهِمْ وَالسَّلاَسلُ            |
| ****             | ٧٨    | وُحْسِرُ هُنَالِكُ الْمُبْطُلُونَ                            |
| Y \ 0 0          | 40.41 | فَلَمَّا رَأُوا بَأَسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ          |
| 3377             | ٨٥    | سُنَّةَ اللَّهِ الَّذِي قَدْ حَلَتْ فِي عِبَادِهِ            |
|                  |       | n ( - )                                                      |
|                  | _     | <u>فصلت</u><br>وَفَى آذَانَنَا وَقَرُ                        |
| 44.              | •     |                                                              |
| 1809             | ١.    | وُحَمَّلُ فِيهَا رُوَاسِي مِنْ فُوقِهَا                      |
| 177              | 11    | ثُمَّ اسْتُرَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانًا              |
| V · T            | 11    | التِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا                                 |
| 7.7; 2701        | 11    | نَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ إِنْجِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا    |
| 1.97             | 11    | إنتيا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا                                   |
|                  |       |                                                              |

| 11  | أتينا طابين                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ١.  | أَوْلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً |
| 10  | مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً                                                      |
| 11  | وَلَعَذَابُ الْآعِرُمُ أَعْزَى                                                  |
| ۲.  | إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا                     |
| ۲.  | تَننزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَحَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا           |
| **  | نُزُلاً مِنْ غَفُورِ وَحِيمٍ                                                    |
| T9  | أَنْكُ تُرَى الْأَرْضَ حَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ          |
|     | بدر .<br>اهتزت وربت                                                             |
| 44  | إِنَّ الَّذِي أُحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمُوْتَى                                   |
| 17  | لَا يَالَيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ حَلْفِهِ               |
| ٤٦  | مَنْ غَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا                    |
| ٤٩  | " ما من الشر فيتوس قنوط<br>وإن مسه الشر فيتوس قنوط                              |
| ۰١  | وَإِذَا أَنْفَعْنَا عَلَى الإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَأَى بِجَانِهِ                |
| ٥٢  | سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ                           |
| • 1 | أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءٍ رَبِّهِمْ                             |
|     | الشوري                                                                          |
| ١٣  | شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَى بِهِ نُوحًا                               |
| 17  | فُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَحْرًا إِلَّا الْسُوَّدَّةَ فِي الْفُرْبَى      |
| ŧ٠  | وجزاء سيتة سيئة مثلها                                                           |
| ٤٣  | وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ                  |
| ŧ٨  | إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ                                                 |
| • ٢ | وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ                           |
| ٥٣  | أَلاَ إِلَى اللَّهِ نَصِيرُ الْأُمُورُ                                          |
|     | 10 10 17 7. 7. 77 79 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17                     |

|              |     | الزخرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦.          | ١.٨ | أرَمَنْ يُنشأ فِي الْحِلْيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *7.          | ١٨  | وَهُوَ فِي الْحِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 771          | **  | ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7077         | **  | ليتجذ بعضهم بعضا سخريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • <b>£</b> Y | 70  | كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَنَاعُ الْحَبَاهِ الدُّنَّيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1144         | 2.7 | فَاسْتُمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1          | 7 0 | أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَلَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 - 2 9      | ٥٥  | فَلَمَّا آسُفُونَا انْتَقَمَّنَا مِنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 174          | ٨٥  | ءَالِهَتَنَا خَيْرُ أَمْ هُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 770          | •1  | إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدُ ٱنْعَمْنَا عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144; 3501    | ٧١  | وَفِيهَا مَا تُشْنَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيَنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 717          | ٧٠  | ر معه مرده مرده<br>لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***          | ٨.  | أم يحسبون أنا لا تسمع سرهم وتحواهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |     | الدخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70.1         | ۱٧  | رية منه مدرور وروز والمروز وا |
| 1941         | 79  | فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 374; 5841    | 01  | إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1017         | ٥١  | في مقام أمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |     | الجائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٢٠;٠٢٢      | Y   | وَبِلَ لِكُلُّ أَفَاكُ أَنِيمٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| דדא; גדדז    | **  | ريمه بريد مي آير مير.<br>أفرايت من اتحذ إلهه هواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30P7         | 74  | مَذَا كِتَابُنَا يَنطِنُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                |     | الأحقاف                                                                      |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.78           | 11  | وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيْقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ              |
| ATAT           | Y 0 | فَأُصْبَحُوا لاَ يُرَى إِلاَّ مَسَاكِتُهُم                                   |
| 719            | 41  | وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمُّعًا وَأَيْصَارًا                                     |
| ****           | ۳۰  | فَاصْبُرْ كُمَا صَبَرَ ٱوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ                      |
|                |     | dend.                                                                        |
| ****           | ٤   | فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً                                      |
| 173; 1701      | ٧   | إِنْ تَنصَرُوا اللَّهُ يَنصُرُكُمْ                                           |
| ۸۹۹            | 10  | مَثَلُ الْحَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمَتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ              |
| A £ \          | * 1 | فَلُوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ                               |
| 1.78           | ۳.  | وَلَتَمْرِفَتُهُمْ فِي لَحْنِ الْقُول                                        |
| Y01V           | 70  | وَلَنْ يَبِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ                                              |
|                |     | الفتع                                                                        |
| 1 · AA         | ١٢  | <b>الفقع</b><br>وكنتم فوما بوراً<br>وكنتم فوما بوراً                         |
| 1447           | ۱۸  | وأنزل السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ                                                |
| T7T1           | 70  | فتصيبكم منهم معرأة بغير علم                                                  |
| 187.           | 77  | حُمِيَّةَ الْحَاهِلِيْةِ                                                     |
|                |     | الحصرات                                                                      |
| T17            | 4   | وَإِنْ طَالْفَنَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا |
| ١٣٨٥ ;٩٧٩ ;٩٣٤ | ١.  | إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً                                             |
| 1098           | 11  | وَلاَ تَنَابُرُوا بِالْأَلْقَابِ                                             |
| T. VY          | 17  | أَبْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَحِهِ مِنْنَا فَكَرِهْتُمُوهُ      |
| 7777; 5 - 87   | 15  | إِنَّ أَكُرْمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْفَاكُمْ                                |
| 1997           | ١٣  | يَّالَيْهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقَنَاكُمْ                                    |

|                  |           | ق                                                                                             |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1077             | ٧         | قي<br>وَأَنْبَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ<br>عَنِ الْسَمِن وَعَنِ الشَّمَالِ قَصَدُّ |
| TEVE             | ۱۷        | عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ                                                     |
| 1444 ;4T+ ;4+£   | ١٨        | مَا بَلْفَظُ مِنْ قَوْلَ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ                                      |
| **               | 11        | وَحَاءَتْ سُكْرَةُ الْمُوْتِ بِالْحَقْ                                                        |
| זדו              | *1        | وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ                                              |
| AY -             | <b>77</b> | هَلْ مَنْ مُجِيصِ                                                                             |
| 7797; -P-7; VPVY | TV        | لَمَنْ كَانَ لُهُ فَلْبُ                                                                      |
| 1001             | ۲۸        | وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا في                             |
|                  |           | تُ أَيَّام                                                                                    |
| ***              | ٣٨        | َ رَبِّ مِنْ<br>وَمَا مَسَا مِنْ لُغُوبِ<br>وَمَا مَسَا مِنْ لُغُوبِ                          |
| 174.             | ٤١        | واستمع يُوم يُناد الْمُنَادي منْ مَكَان قَريب                                                 |
| 174.             | ٤٣        | يوم يسمعون الصيحة بالحق                                                                       |
|                  |           |                                                                                               |
|                  |           | الذاريات                                                                                      |
| 3.67             | 1         | وَالذَّارِبَاتِ ذَرْوًا                                                                       |
| 77.              | •         | يُوْفَكُ عَنَّهُ مَنْ أَفِكَ                                                                  |
| ***              | *1        | وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاً تُبْعِيرُونَ                                                        |
| T19              | **        | وفي السماء رِزَفُكُم ومَا تُوعِدُونَ                                                          |
| 900              | 17.11     | وفي السَّمَاءُ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُّونَ                                                   |
| 1771             | ŧ٧        | وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا بِاللَّيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ                                   |
|                  | ۲٥        | وَمَا حَلَقْتُ الْحَنُّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبِدُونِ                                      |
| ۳۰۷۰; ۲۱۱۱; ۲۳۲۳ |           |                                                                                               |
|                  |           |                                                                                               |

|                |            | الطور                                                    |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 1110           | •          |                                                          |
| 177            | 4          | . ه. ره : ه م و م م م ه م ه م م م م م م م م م م م        |
| 177; AFF; Pool | *1         | كُلُّ امْرِيْ بِمَا كَسَبَ رَهِينُ                       |
| 184.           | 71         | كَأَنَّهُمْ لُولُوْ مَكُنُونً                            |
| • \ Y          | ٤A         | فَإِنَّكَ بِأُعْيَيْنَا                                  |
| 7110           | 19         | فسبحه وإدبار النحوم                                      |
|                |            | النحم                                                    |
| ٥٤.            | ٣          | القحم<br>وَمَا يَنْطُقُ عَنِ الْهَوَى                    |
| ١٨٧            | ١.         | فَأُوْحَى ۚ إِلَى عَبْدُه مَا أُوْحَى                    |
| 1011           | **         | كَبَائِرُ الْإِنَّمِ وَالْغُوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمُ     |
| ****           | **         | فَلا تُزَكُّوا أَنفُسكُم هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى    |
| 174            | 71         | وَأَعْطَى فَلِيلاً وَٱكْدَى                              |
| 144            | 11:17      | وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَٱبْكَى                         |
|                |            | القمر                                                    |
| 118+;1+74      | ŧ          | وَلَقَدُ جَاءَهُمْ مِنَ الأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدُجُرُ |
| 777; 707       | ١٢         | وَفَحَرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا                            |
| 144            | ١٣         | عَلَى دَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ                           |
| • \ Y          | 1 8        | تعري باغيثا                                              |
| 1888           | 17         | فَكَيْفُ كَانَ عَذَابِي وُنُذُرِ                         |
| ١ - ٨٨         | **         | فَتَعَاطَى فَعَقَرُ                                      |
| 144            | Ti         | إنَّا أَرْمَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا                    |
| 1481           | <b>r</b> ٦ | فتَمَارُواْ بِالنَّذُرِ                                  |
| TATA           | ۲۸         | وَلَفَدْ صَبَّحُهُمْ بُكُرُةً عَذَابٌ مُستَقر            |

| 797           | ŧ٧    | إِنَّ الْمُحْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَمُعْرِ  |
|---------------|-------|--------------------------------------------|
| 1771; 3771    | 14    | إِنَّا كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقُدْرٍ   |
| 7119          | ٠.    | وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةً           |
| 079           | ۰۲    | وكُلُّ صَعَيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُّ       |
| 1747          | 00    | في مَقْمَدُ صَدْق                          |
|               |       |                                            |
|               |       | <i>الرحمن</i><br>                          |
| 18.1          | 17    | وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ    |
| 1727          | ١٤    | مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَحُارِ                |
| 411           | 77    | كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ                 |
| 1010          | 79    | كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ               |
| ٩٨٠           | 71    | سَنَعْرُ غُ لَكُمْ                         |
| 184; 1871     | ٤١    | يعرف المحرمون بسيماهم                      |
| 1771; 1777    | ٤٨    | ذَوْاتًا أَفْيَانَ                         |
| 774           | 70    | فيهما مِنْ كُلُّ فَاكِهَةٍ زُوْجَانِ       |
| FVA           | o t   | ر بعني المعتبين دان<br>و بعني المعتبين دان |
| 184.          | ۰۸    | كَأَنَّهُنَّ الْيَافُوتُ وَالْمَرْحَانُ    |
|               |       | 2.2/4/                                     |
| <b>V</b> 11   | ŧ     |                                            |
| 44.           | ٨     | فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَة                   |
| <b>TA</b> •   | •     | وأصحاب المشامة                             |
| 177; 377/     | ١.    | وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ              |
| ۸۷٦           | 18118 | يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُحَلَّدُونَ  |
| 1878          | 79    | وطلع منضود                                 |
| 177; 202; 773 | • •   | فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ               |
| YAEY          | ٨٩    | ه م م م م م م<br>فروح وريحان               |
|               |       |                                            |

|                |    | الحديد                                                                     |
|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| P71; 733       | ٤  | وَهُوَ مُعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ                                         |
| *185           | ١. | لاَ يُسْتُوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ       |
| 1041           | 11 | مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا                          |
| TEA            | ١٣ | فضرب بينهم بسور                                                            |
| 1045           | 71 | ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ                               |
| 7.07           | 77 | لِكَيْلاَ تَأْسُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ                                    |
| T. 0T          | ۲۳ | وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ                                            |
| 201            | *7 | وَلَقَدْ أَرْسَكَنَا                                                       |
|                |    | 74 1 41                                                                    |
|                |    | المجادلة                                                                   |
| ***            | Y  | مَا يَكُونُ مِنْ نَحُوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ                 |
| 744            | 11 | يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  |
|                |    | در جات                                                                     |
| 7099           | 14 | وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيْء                                         |
| 17.8           | 11 | أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُّ      |
|                |    | النخاسرون                                                                  |
| 1907           | *1 | كَتَبُ اللَّهُ لاَ غُلِمَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيَّ عَزِيزٌ |
|                |    | A 41                                                                       |
| 4VY ;04A       | 3  | المحققيم عُلَيْه منْ خَبْل وَلاَ رَكَابِ                                   |
|                | •  |                                                                            |
| 7818; 244; 779 | 4  | وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلُوْ كَانَ بِهِمْ حَمَاصَةٌ             |
| 1977           | 4  | والَّذينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإيمَانَ                                 |
| T-11           | 4  | وَمَنْ يُوقَ شُعَّ نَفْسِهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ                |
| ***            | 11 | ر از از ما                             |
| 1879;1.77      | ١٣ | لَيْنَ أَحْرِجُوا لاَ يُعْرِجُونَ مُعَلِّم                                 |
|                |    |                                                                            |

| 171                        | 77       | الْمَلْكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُوْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ<br>الْعَبَّارُ الْمُنَكِّرُ                                      |
|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1779                       | 71       | الْمُعَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصُوّرُ                                                                                                    |
| 1.74                       | ¥        | المتعنة<br>عَسَى اللهُ أَنْ يَحْمَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ<br>مِنْهُمْ مُودَةً                                     |
| <b>77-7</b> ;7 <b>7</b> 11 | ٣        | الصف<br>كَبُرَ مُقْناً عَنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ<br>كَبْرَ مُقْناً عَنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ |
| ·                          |          |                                                                                                                                        |
| 1144                       | ŧ        | کانهم بنیان مرصوص<br>کانهم بنیان مرصوص                                                                                                 |
| 1789                       | ٨        | يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم                                                                                                       |
| 1722                       | <b>A</b> | يريدون ليطنعوا نور الله بأفواههم                                                                                                       |
| T - AY                     | ١٣       | نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَنَتْعٌ قَرِيبٌ                                                                                                   |
|                            |          | الجعمة<br>كستل الحسار                                                                                                                  |
| 1 🗸 T                      | •        | كمكل الحمار                                                                                                                            |
| ٨٠١                        | •        | مَثُلُ اللَّذِينَ حُمْلُوا النَّوْرَاةَ                                                                                                |
|                            |          | النافتون                                                                                                                               |
| 14.5                       | ١        | إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ                                                                                                     |
| 1177                       | į        | يحسبون كل صيحة عليهم                                                                                                                   |
| 14.5                       | ŧ        | م العلو فاحذرهم                                                                                                                        |
| ۸۰۸                        | ٥        | آمه ۱۰ م<br>لووا ریوسهم                                                                                                                |
| Att                        | ٨        | وَلِلَّهِ الْعِرَّةَ وَلَوْسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ                                                                                   |
| 1177                       | ٨        | للَّهُ الْعَزَّةُ وَلَرْسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ                                                                                      |
| *404                       | ٠.       | ئۇر. ئۇرىيىتى<br>گووا ريوسهم                                                                                                           |

|                         |            | <i>التغابين</i><br>مَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُ                                             |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1777                    | ٣          | مستحم کافر ومنگم مومن<br>                                                                             |
| 404                     | 17         | فَاتَقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ                                                                   |
|                         |            | الملاق                                                                                                |
| 787; 74-7               | ٣          | وَمَنْ يَنْقِ اللَّهُ يَجْعُلُ لَهُ مَخْرَجًا                                                         |
| 1778; 4; 194            | ٣          | قَدْ حَمَلَ اللَّهُ لِكُلُّ شَيْءٍ قَدْرًا                                                            |
| 1177                    | ٣          | وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ                                                         |
| *1·*                    | ٣          | قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلُّ شَيْءٍ قَدْراً                                                            |
|                         |            | التحريم                                                                                               |
| 7171                    | ٤          | وَالْمَلاَتِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ                                                                |
| 1929                    | ٦          | قُوا أَنفُسَكُمْ وَٱلْمَلِيكُمْ نَارًا                                                                |
|                         |            | اللك                                                                                                  |
| **                      | •          | الملك المُوْتُ وَالْحَيَاةُ الْدَي حَلَقَ الْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ الْدَي حَلَقَ الْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ |
| 770                     | ١٤         | أَلاَ يُعْلَمُ مَنَّ حَلَقَ                                                                           |
| 1719                    | ١٥         | هُوَ الَّذِي حَعْلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً                                                          |
| ٩٦٨                     | ٣.         | إِنْ أَصْبُحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا                                                                       |
|                         |            | القلم                                                                                                 |
| • FY; P///; • 17/; Y3F/ | £ <b>T</b> | <i>القلع</i><br>يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ                                                            |
|                         |            | المالا                                                                                                |
| r                       | 741        | الحاقة، مَا الْحَاقة                                                                                  |
| 1999                    | Y          | فترى الْقُومُ فِيهَا صَرْعَى                                                                          |
| 7//7                    |            | عَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ                                                                    |
|                         |            |                                                                                                       |

| فَأَحَلَهُمْ أَخَذُهُ رَايِيةً                                                            | ١.    | ٧٠٨٧        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| وتعيها أذن واعية                                                                          | 17    | Y • • •     |
| فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ                                            | 18    | * 1 * A     |
| فهي يَوْمَثُذُ وَاهِيَةً                                                                  | 17    | 7097        |
| وَالْمَلَكُ عَلَى ٱرْجَاتِهَا                                                             | 14    | 177         |
| يُوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ لاَ تَخْفَى مِنْكُمْ حَافِيَةً                                     | ١٨    | * • * 1     |
| <br>فهو في عيشة راضية                                                                     | 71    | 414         |
| 1.00                                                                                      |       |             |
| <i>المعارج</i><br>كأنهم إلى نعبُ يُونغنُونَ                                               | ,     | ~~          |
|                                                                                           | 17    | 7770        |
| يُحْرُجُونَ مِنَ الْأَحْدَاتِ سِرَاعاً                                                    | ٤٣    | 7117        |
| <b>ક્યાં</b>                                                                              |       |             |
| نَ <b>فِعِي</b><br>فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً<br>معرف مسامة | ١.    | 1111        |
| عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا                                                                     | **    | 1117        |
| ر.<br>يرصل السماء                                                                         | 11    | 1111        |
| ويمددكم بأموال                                                                            | ١٣    | 1117        |
| رَبِّهُ مُنْ مُنْ أَمُورُا<br>وَفَدْ حَلْقَكُمْ أَطُوارًا                                 | 11    | 117;18.     |
| . 4                                                                                       |       |             |
| <u>الجن</u>                                                                               |       |             |
| فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً                                                        | •     | V · V       |
| يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا                                                              | •     | Y • T       |
| كُنَّا طَرَائِقُ قِلْدُا                                                                  | 11    | 177         |
| كُنَّا طَرَائِقَ قِلْدًا                                                                  | 11    | 097         |
| وَأَلُو اسْنَفَامُوا عَلَى الطَّريقَة لاَ سُقَبَّناهُمْ                                   | 17    | <b>79</b> A |
| عَالَمُ الْغَبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً                                     | 77,77 | 1144        |
|                                                                                           |       |             |

| 109        | **         | لِمَلَّمَ أَنْ قَدْ ٱلْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبُّهِمْ                                                                                            |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114        | 44         | وأحصى كُلُّ شَيْءٍ عَدْدًا                                                                                                                    |
| ۰٧٠        | **         | وَأَخَاطُ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَلَدًا                                                                                     |
| 179.       | **         | وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدُداً                                                                                                                |
|            |            | .1.:11                                                                                                                                        |
| ۱۲۷۸       | ١٧         | <i>لَمُزْمِلُ</i><br>يَوْمًا يَحْمَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا                                                                                     |
| AVE        | ۲.         | وَأَقْرِضُوا اللَّهُ قَرْضًا حُسَناً                                                                                                          |
|            |            | البيق                                                                                                                                         |
| *7**       | 7          | <i>المدادي</i><br>مُمْ مَانِدر                                                                                                                |
| 1850       | ۳۸         | كُلُّ نَفْسَ بِمَا كَسَبْتُ رَهِينَةً                                                                                                         |
| 1700       | 13         | مَا سَلَكُكُمْ فِي سَفَرَ                                                                                                                     |
| 1700       | ٤٣         | فَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلَّينَ                                                                                                          |
| 1707       | ٤٦         | وَكُنَّا نُكَذَّبُ بِيُومٍ الدِّينِ                                                                                                           |
|            |            | 2.1.211                                                                                                                                       |
| 1.77       | *11.*      | <i>القيامة</i><br>كَلاَّ بَلْ نُحْبُونَ الْعَاجِلَةَ                                                                                          |
| 7107;77037 | **1        | أيْحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَّى                                                                                                    |
|            |            |                                                                                                                                               |
| 1711       | 44         | <b>الانسان</b><br>وخُدُدُنَّا أَسْرِهُمْ                                                                                                      |
|            |            |                                                                                                                                               |
| 1961 - 200 | <b>T</b> 0 | <i>الرسلات</i><br>معادد المعادد                                                                                                               |
| 1914;044   | T0<br>T1   | هَذَا يَوْمُ لِا يَنطَقُونَ<br>اللهُ اللهُ ال |
| , , , , ,  | , ,        | وَلاَ يُؤْذَنُ لُهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ                                                                                                         |

|                     |            | النبأ                                                              |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 775; 2171           | ٦          | أَلَمُ نُمُّعُلِ الأَرْضَ مِهَادًا                                 |
| 171; 7171           | Y          | وَالْحَبَالَ أُوتَادًا                                             |
| 1701                | 1101.      | وُحَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا                                     |
| 179                 | **         | الأبثين فيها أحقابا                                                |
|                     |            |                                                                    |
|                     |            | النازعات                                                           |
| 14.4 (414           | ٦          | . و<br>يوم ترجف الراجِفَة                                          |
| 141; 141            | *1         | إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى                        |
| 1771;157            | ۲.         | وَالْأَرْضُ بَمَّدُ دُلِكُ دُحًاهَا                                |
| 1717                | 77         | والحال أرساها                                                      |
| 1797                | 7.4        | وأثر الحياة الدنيا                                                 |
| 78.                 | £11£ -     | وَنَهِى النَّفْسُ عَنِ الْهُوَى<br>وَنَهِى النَّفْسُ عَنِ الْهُوَى |
| 1111;1117           | t.         | وَأَمَّا مِنْ حَافِ مُقَامَ رَبُّهِ                                |
|                     |            |                                                                    |
| 171;041             | <b>T</b> V | عيمين<br>لِكُلُّ امْرِئ مِنْهُمْ يَوْمَثِذِ شَانٌ يُغْنِيهِ        |
|                     |            |                                                                    |
| V40                 | ٤٠         | وُجُوهُ يَوْمُنَذَ عَلَيْهَا غَبْرَةً                              |
| <b>Y</b> \ <b>A</b> | <b>£</b> \ | ترهفها قترة                                                        |
|                     |            | التكوير                                                            |
|                     |            | وَاذَا الْعَشَارُ عَطَلَتَ                                         |
| 1717                | ŧ          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                              |
| 1411                | ٦          | وإذا البِحَارُ سُحُرُتُ                                            |
| 7 - 78              | 114        | وإذا الموعودة سنلت                                                 |
| ٧٠٨                 | 10         | فلأ أقسم بالحنس                                                    |

|            |     | الانفطار                                                    |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| VAV        | •   | <i>المنططو</i><br>إذًا السَّمَاءُ انفَطَرَتُ                |
| 1744       | ٦   | بَاأَيْهَا الإنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبَّكَ الْكَرِيمِ       |
| 3.4        | ٧٤٧ | فَعْدَلُكَ، فِي أَيُّ صُورَةٍ                               |
| 1718       | ٧   | فَعُدلَكُ                                                   |
| £17; \£Y   | ١.  | وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ                             |
|            |     | الملتقين                                                    |
| 4024       | 1   | ويل للمُطَنَّفِينَ                                          |
| T079       | t   | أَلاَ يَظُنُّ أُولَٰقِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُونُونَ             |
| 7079       | •   | ليوم عظيم                                                   |
| 7079       | ٦   | يَوْمُ يَقُومُ النَّاسُ لرَبُّ الْعَالَمينَ                 |
| P081; A187 | 11  | كُلاُّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسُبُونَ |
| 4.45       | ۱.۸ | كُلاَّ إِنَّ كَتَابُ الأَبْرَارُ لَهٰى عَلَيْينَ            |
| 17.0       | *1  | وَفِي ذَٰلِكُ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ             |
| 117        | τ.  | رَإِذًا مُرُوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ                        |
|            |     | الانشقاق                                                    |
| 3 . 7      | 7   | إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبُّكَ كَدْحُا                       |
| ٦٢٠        | 11  | إِنَّهُ ظُنُّ أَنْ لَنْ يَحُورَ                             |
| 1714       | ۲.  | فَمَا لَهُمْ لاَ يُوْمِنُونَ                                |
|            |     | البروج                                                      |
| 1809       | ٤   | قُتِلَ أَصْحَابُ الأَخْدُودِ                                |
| 1174       | ١٢  | إِنَّ بَطْشُ رَبُّكَ لَشَدِيدٌ                              |

|          |       | الطارق                                                           |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------|
| ***      | 1     | <i>الطارق</i><br>إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظً      |
| 7.4      | ٦     | خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ                                        |
| 1778     | 11    | ذات الرَّجْع                                                     |
| 1884     | 17    | ذات الصدع                                                        |
|          |       | الغاشية                                                          |
| 44.1     | 10    | وتنارق مُصْفُوفَةً                                               |
| 714      | 77,70 | إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ، ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ    |
|          |       | الفجع                                                            |
| 777.     | ۲.    | القصير<br>وتُحِيونَ الْمَالَ حَبَا حَمَا                         |
| 111      | ***   | كُلاًّ إِذَا دُكُّتِ الأَرْضُ دَكًّا ذَكًّا                      |
| 190.     | **    | وحيء يومند بحهنم                                                 |
| 317; 418 | 18    | <i>الع<u>ل</u>ا</i><br>أَرْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مُسْغَبَّةٍ |
|          |       |                                                                  |
| 144      | ۲     | <i>الشيعس</i><br>وَالْفَمْرِ إِذَا تُلاَهَا                      |
|          |       | الليل                                                            |
| 7109     | ١     | <i>الليل</i><br>وَاللَّيْلِ إِذَا يَهْشَى                        |
| 1989     | 1011  | فَأَنْذُرْتُكُمْ ثَاراً تَلَظَّى                                 |

|            |            | الضعي                                                               |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1777       | 4:1        | <i>الضّعَي.</i><br>وَالضّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا سَحَى               |
| 187        | *          | وَالْلَيْلِ إِذَا سَحَى                                             |
| 1604       | ٣          | مَا وَدَّعَكَ رَبُّكُ وَمَا قَلَى                                   |
| ٨٣٢        | £          | وَلَلاَ حِرْةً خَيْرٌ لَكُ مِنَ الأُولَى                            |
| Aor!       | •          | وَلَسُوْفَ يُعْطِيكُ رَبُّكَ فَتُرْضَى                              |
| 111        | ٦          | أَلَمْ يُجِدُّكُ يَتِيمًا فَآوَى                                    |
| 3377; YAF7 | 11         | وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبُّكَ فَحَدَّثْ                               |
|            |            | <i>الشوح</i><br>الَمْ نَسْرَح لَكَ صَدْرَكَ                         |
| 418;040    | `          | الم نشرح لك صدرك                                                    |
| \F\F ;\\-  | ŧ          | <i>التين</i><br>لَقَدُّ حَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تُقْوِيمٍ |
| 1722       | *          | <i>العلق</i><br>حَلَقَ الإِنسَانُ مِنْ عَلَقٍ                       |
| ***        | A-Y        | <b>الزلزك</b><br>فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذُرَّةٍ خَيْراً يَرَه    |
|            |            | القارعة                                                             |
| 1.41       | 741        | <i>القارعة</i><br>الْقَارِعَةُ، مَا الْغَارِعَةُ                    |
| T.00       | <b>T-1</b> | الْفَارُعَةُ، مَا الْفَارِعَةُ                                      |
|            |            |                                                                     |
| 1777       | 761        | <i>الت<b>حاد</b>ي</i><br>الْهَاكُمُ النَّكَاثُرُ                    |
| 1971       | <b>A</b>   | الله للم المنافر<br>ثُمَّ لَتُسَالَنُ يَوْمُونَدُ عَنِ النَّعِيمِ   |
|            |            | ۳. ن ب                                                              |

| الهمزة                                                                       |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| إنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوصَدَةً                                                 | ٨        | 441  |
| إنَّهَا عَلَيْهِم                                                            | ٨        | 17.4 |
| موصدة                                                                        | <b>A</b> | 17.4 |
| فِي عَمَدُ مُمَدُّدةً                                                        | •        | 11.4 |
| <b>قريش</b><br>أطعمهم مِن جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ جَوْفِ                      | ŧ        | ***  |
| الماعين<br>فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ | 0-1      | 717  |
| <b>/ لمصله</b><br>ذات کَهُب                                                  | ٣        | 177A |
| <i>الغلق</i><br>قُلْ أَعُوذُ بِرَبُّ الْغَلَقِ                               | •        | 117  |
| وَمِنْ شُرٌّ غَاسِقٍ إِذَا وَقُبَ                                            | ٣        | 117  |
| <i>الفاص</i><br>بربُّ النَّامِ                                               | ١        | 117  |

لدباج الوضى ....... فهرس الأحاديث

## ثانيا فهرس الأحاديث

|         | <u>حرف الألف</u>                                 |
|---------|--------------------------------------------------|
| 797     | <br>الآن حمي الوطيس                              |
| 7 8 9 9 | أبردوا عن الصلاة بالظهر                          |
| 1774    | أبشر فإن الشهادة من وراتك                        |
| 17.8    | أنَّب أن أجعل لك بعدد شحر تهامة ذهباً            |
|         | اجوع يوماً فأسألك                                |
|         | اخوف ما أخاف على أمني: شع مطاع                   |
|         | أسرعوا المشي بالجنازة ولا تهودوا كما تهود اليهود |
|         | أسفروا بالفحر فإنه أعظم للأحر                    |
| 1711    | أسفاطكم أفراطكم                                  |
| Y & A T | اشقى الأولين عاقر ناقة غمود                      |
|         | اشقى الناس النان: عاقر الناقة أحيمر غود          |
|         | -<br>شقى الناس رحلان                             |
|         | -<br>عود بك من علم لا ينفع                       |
|         | عود مك من نفخة الكبرياء                          |
|         | عود مك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب              |
|         | الجهاد كلمة حق بين يدي سلطان حائر                |
|         | -<br>فضل ما قلته وقاله الأنبياء قبلي             |
|         | قلح وأيه إن صَدَق                                |
|         | م ما يكون الشيطان إلى ابن آدم في حال غضبه        |
|         | نسبت علک الاتخد ضوا فیه                          |

| الدباج الوضم                           | مرس الاحاديث                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1977                                   | كتروا من ذكر هاذم اللذات                                     |
|                                        | لا إن أربعين داراً حار أربعون هكذا                           |
| £ - 1                                  | لا إن الدين النصيحة                                          |
| ۹۸۰                                    | لا إغا الدين النصيحة                                         |
| 10.7                                   | لا ران كلام العبد كله عليه                                   |
| 1148                                   | مًا إنك ستحرج عليه وأنت له ظال                               |
| AY1                                    | مًا رأيتم المأخوذين على الغرَّة، المزعجين بعد الطمأنينة      |
| Y & A.T                                | مًا والدي أحلف به لئن أظفرني الله نهم                        |
| 111                                    | مًا والله لتقاتلنه في فتة وأنت له طَالم                      |
| Y17                                    | مثلي يفتات عليه في أمر بناته                                 |
| Y47Y                                   | مرت أن آحد الصدقات من أغيانكم                                |
| 1007                                   | مرت أن أسعد على سبعة أعضاء                                   |
|                                        | أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله              |
| 1477                                   | مطه عـك بأذحرة                                               |
| YE4A                                   | أمني حنريل عند باب البيت مرتين                               |
|                                        | أن أكيس الكيس من نظر لنفسه                                   |
| <b>το.</b>                             | أن رسول الله شن الغارات على بني المصطلق                      |
| *                                      | نا العاقب                                                    |
| 1178                                   | أنا برئ عمن أقام في دار الشرك سنة                            |
| 7/07                                   | أنا ستار، فمن ستر على أحد من خلقي سترت عليه                  |
| 7710                                   | أنا سيد العالمين على صيد العرب                               |
| 445                                    | انا سيد ولد آدم ولا فخر                                      |
|                                        | أنا عرطكم على الحوض                                          |
| 1727                                   | أنا مدينة العلم وعلي بابها، قمن أراد المدينة فليأتها من بابو |
|                                        | الأناة من الله، والعجلة من الشيطان                           |
|                                        | الأناة من الله، والعجلة من الشيطان                           |
|                                        | أنت أول من يلحق بي من أهل بيتي                               |
| ************************************** | أنت مني عنزلة هارون من موسى                                  |
| 444                                    | أنجيم عدالة مليمك محمي                                       |

| ج الأصبي                                                       | الديا  |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| أى حبريل ليلة المراج وله ستمالة حناح                           | آنه ر  |
| ــِظهر من أولاده من يملاء العالم عدلاً                         | أنه ـ  |
| المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة                     |        |
| ت جوامع الكلم                                                  |        |
| عليها ألف عام حتى احمرت                                        |        |
| ما بدالي عنه ربي المماراة                                      |        |
| ما حلق الله العقل                                              |        |
| ما يقضى بين الناس في الدماء                                    |        |
| ما يلقاك فكله                                                  | أول    |
| ما يوضع في الحيزان الخلق الحسن                                 |        |
| آكون عبداً شكوراً                                              |        |
| الشجر إن كنت تومنين بالله                                      |        |
| راد أحد كم أن يبول فليرتد لبوله                                | إذا أر |
| راد الله بعيد حيراً أيصره عيوب نفسه                            |        |
| بتبحتم مصر فاستوصوا بأهلها                                     |        |
| قطع شــع نعل أحدكم                                             |        |
| دا علم من أعلام الساعة وأشراطها                                |        |
| لغ بنو العاص ثلاثين رجلاًلغ بنو العاص ثلاثين رجلاً             |        |
| ك هذا البيت أن يوم                                             |        |
| هم الله الأولين والأخرين يوم القبامة                           | إذا ح  |
| علفتم فاحلفوا بالله أوفاصمتوا                                  |        |
| ميت كلب حارك فقد آذيته                                         |        |
| بأل الله أحدكم مسألة فليجزم فيما يسأل                          |        |
| ــال الميزان بأعمال صاحبها أني بشرطـاس فيه لاإله إلا الله فرحح |        |
| مًّ عليكم الهلال فاقدروا له ثلاثين                             |        |
| ات ابن آدم انقطع عنه ساتر عمله                                 |        |
| دح الفاسق اهتز العرش                                           |        |
| س أحدكم ضر فليقصد أخوانه                                       |        |
| شت أمة المطبطاء وحدمها أبناء فارس والروم                       |        |

| الدياج الوضي | فهرس الاحاديث                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------|
|              | إذا حلك كسرى فلا كسرى بعده                              |
|              | إذا وصلت إليكم أوائل النعم                              |
| ١٠٨٩         | إذا مات ابن آدم انقطع عنه سائر عمله                     |
| TATY         | إذا منعت الزكاة هلكت المواشي                            |
| 14Y          | إدهبوا فأنتم الطلقاء                                    |
| Y1A          | إستله، فإنه أعرف بتلك الهنات                            |
|              | الإسلام يعلو ولا يعلى                                   |
| AET          | الإسلام يعلو ولا يعلى                                   |
| 7 £ Y £      | إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام             |
|              | إمام ظفرم غشوم حير من فتنة تدوم                         |
| 1707         | إمام عادل خير من مطر وابل                               |
|              | إن الإسلام ليأرِزُ إلى المدينة                          |
|              | إن الدحال أعور كأن عينه عنبة طافية                      |
| YTV4         | إن الرحل لينكلم                                         |
| 117          | إن الرحل لتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساءه فيهوى بها .     |
| \*9Y         | إن الرسول عليه السلام ضرب بيده يوماً على حدار الكعبة.   |
|              | إن القلب إذا لم ينكر المنكر                             |
|              | إن الله بلطفه حمل الروُّحُ والراحة في الرضا واليقير     |
| 1883         | إن الله تعالى حلق مائة رحمة فادحر منها تسعة وتسعين رحمة |
|              | إن الله تعالى عدب امرأة في حبس هرة                      |
|              | إن الله تعالى قد أدهب عـكم تخوة الجاهلية                |
|              | إن الله تعالى يمب معالي الأمور                          |
|              | إن الله على كل شيء قدير                                 |
|              | إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية                      |
|              | إن الله يبعض المرأة المرهاء                             |
|              | إن الله يحب الشجاعة ولو على فنل الحية                   |
|              | إن الله يحب المداومة على العمل وإن قلَّ                 |
|              | إن الله يحب المدوامة على العمل وإن قلُّ                 |
| 1V41         | اِد الله نِعِبِ النُّكَا عِلْمِ النَّكَا                |

| مهرس ۱۱ حادید               | ,                     | الديباج الوصي       |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| سفسافها                     | رم الأخلاق ويكره      | إن الله يعب مكا     |
| يحب                         | نيا من يحب ومن لا     | إن الله يعطي الد    |
| باحة له                     | ا إلى الله نعالي في - | إن المؤمن إذا دع    |
| گرض                         | نزون ڈیولمن علی ال    | إن النساء كن يم     |
| ت الماء البقل               | بت النفاق كما ينب     | إن حب الجاء ين      |
| نطغة أربعين يوماً           | ۽ يجمع في بطن أمه :   | إد خلق أحدكم        |
| Y - + 7                     |                       |                     |
| 1771                        | . فكيف صبرك إذًا      | إد ذلك لكنلك        |
| F10                         | ، عليكم اتباع الهوى   | إن شر ما أخاف       |
| 171                         |                       |                     |
| \{\\                        | نتهرا إلى نهايتكم     | إن لكم نهاية فا     |
| ا سعدس معاذا                | و تحا منها أحد لنج    | إد للحد ضمة ل       |
| TYY                         | وللأخرة أبناء         | إن للدنيا أبناء، و  |
| نوا من أبناء الآحرةت        | وللأخرة أبناء، فكو    | إل للدنيا أبناء، و  |
| نا منها معدنا منها معد      | لو نجا منها أحد لنم   | إن للقبر ضغطة       |
| ان الطير المسرع خمسمائة عام | اً ما بين كنفيه حفق   | إذ لله تعالى ملك    |
| ٤ ع راواً ولا الغاً         | للقرآن منافقاً لا يا  | إن من أقرأ الناسر   |
| ل النار                     | : من يعمل بعمل أه     | إن من أهل الجنا     |
| 9 A Y                       | بمه العرف             | إن منهم من يلج      |
| 7 · 0 A                     | سمع                   | إنك تسمع ما أ       |
| رقين عن الدين               | ئين والقاسطين والما   | إنك تقاتل الناك     |
| ، وأكل كما يأكل العبد       | ں کما یجلس العبد،     | إغا أنا عبد أحل     |
| 14-1                        | ر                     | إنه سيكذب علم       |
| ٧٦٧٧٩٧٧٩٧٧٩٧٧٩٧             | دخل فم أبيك منذ ا     | إنه لأول طعام ا     |
| الثيت                       | أ إلى اليمن دعا له با | إنه لما بعثه قاضياً |
| TATE                        | ئرب وبعال             | إنها أيام أكل و     |
| TYTA                        | ل، وإنها لمن والبها   | إنها كتشطة عقا      |
| • 1T                        | أو لتنهكنّها النار    | إمكوا الأعفاب       |

| الدياج الوضع                          | نهرس الاحاديث                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| بتر هم العزة                          | إني تارك فيكم النقلين، فالثقل الأكبر هو كتاب الله، والنقل الأ |
|                                       | إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً                                   |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | إني لا أحاف على أمق مؤمناً ولا مشركاً                         |
| 1YTA                                  | إياك وكراتم الأموال                                           |
|                                       | إباك وعقرات الفنوب                                            |
| T-11                                  | إياكم والشنع! فإنه أهلك من كان قبلكم                          |
| T.YY                                  | إياكم والغيبة فإنها أشد من الزني                              |
|                                       | إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور                               |
|                                       | إياكم ولياس الشهرتين                                          |
|                                       | إياكم وعقرات الذنوب، فإن لحا من الله طالباً                   |
|                                       | الإمان قيد الفتك                                              |
|                                       | الإعان نصفانالإعان نصفان                                      |
|                                       | التني بشلوها الأبمن                                           |
| 1711                                  | اتر کونی ما تر کتکم                                           |
|                                       | اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله                        |
|                                       | اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اقة                         |
|                                       | احشوشبوا                                                      |
|                                       | احفظ عفاصها ووكايعا                                           |
|                                       | احلفوا الطالم إذا أردتم يمينه                                 |
|                                       | اختوشيوا واحشو شيوا                                           |
|                                       | ادع عليهما                                                    |
|                                       | -<br>استعينوا على أموركم بالكتمان                             |
|                                       | استوصوا بالنساء خيراً                                         |
| 7711                                  |                                                               |
|                                       | اكتب عمد بن عبد الله فإن ذلك لايضر نبوتي شيئاً                |
| Y34.                                  | انظ المنهم دونك                                               |

الدباج الوضي ....... فهرس الأحادث حرف الباء بأن الألمة من قريش بات التوبة مفتوح لا يفلق حتى تطلع الشمس ...... بشر المشائين إلى المساحد بالنور التام يوم القيامة ....... بعنت أنا والساعة كهاتي ...... بعثت بالحيفية السمحة ويستسبب والمستسبب والمستسب والمستسبب والمستسبب والمستسبب والمستسبب والمستسبب والمستسبب والمستسب والمستسبب والمستسبب والمستسبب والمستسبب والمستسبب والمستسب البكر بالبكر حلد مائة ....... بلوا أرحامكم ولو بالسلام.........بينا أرحامكم ولو بالسلام...... عترلة فتق بني الإسلام على خمس...... بين الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ...... حرف التاء غاربه وأنت له ظالم...... التحدث بالنعمة شكر يييين نختموا بالعقيق...... النصير كنز من كنوز البر...... نعس وانتكس، وإذا اشتاك فلا انتقش ......... 1337 نفائل القاسطين والمارقين والناكثين........نفائل القاسطين والماكثين...... تقاتل الناكثين، والقاسطين، والمارفين .......... نقتلك يا عمار الفئة الباغية ....... تكون المعونة على قدر المؤنة ...... نزق ملكه .......

تهادوا تّحانوا......

| فهرس الأحادث الدياج الرضي                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حرف الثاء                                                                                                                   |
| ثلاث من أخلاق أهل الجنة                                                                                                     |
| ئلاث من علامات النفاق                                                                                                       |
| نلاث مهلکات                                                                                                                 |
| للات مهلکات: شع مطاع، وهوی متبع                                                                                             |
| نلاتمانة وثلاثة عشر                                                                                                         |
| ***                                                                                                                         |
| حرف الجيم<br>المعالمة كالمعالمة المعالمة ا |
| حاهدوا أنفسكم بالجرع والمطش                                                                                                 |
| الجاهل إما مُفَرَطُ أَو مُفْرِط                                                                                             |
| الجنة تحت أقدام الأمهات                                                                                                     |
| الجنة أحت ظلال السيوف                                                                                                       |
| الحهاد عشرة أحزاء، فتسعة منها في طلب الحلال                                                                                 |
| الجيران ئلائة                                                                                                               |
|                                                                                                                             |
| حرف الحاء                                                                                                                   |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                       |
| حندا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغلبون سهر الحمقي                                                                               |
| الحج هو جهاد الضعفاء                                                                                                        |
| الحزم سوء الطن                                                                                                              |
| الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب                                                                                     |
| حفت الجنة بالمكاره                                                                                                          |
| الحكمة ضالة المومن                                                                                                          |
| الحلال بيّن الحرام بيّن، وبين ذلك مشتبهات                                                                                   |
|                                                                                                                             |
|                                                                                                                             |
| الحمد رأس الشكر                                                                                                             |

حرف الخاء حد بيدك قارورتين مملوتين ..... حرج رسول الله فلم بلق كبداً ...... حصلتان لا تحتمعان في مؤمن ...... الخطبة بلا شهادة كالبد الجذماء ...... الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعباله ...... حلقت من نكاح لا من سفاح...... الخسر جماع الآثام ...... الخمر جماع الإثم ...... حوف الله على قدر معرفته، فمن عظم علمه بالله عظم حوفه منه ...... حير أعمالكم الصلاة....... خير الأمور أوساطها ........... حبر الأمور أوسطها...... حبر الصدقة ما كان عر ظهر غني ...... حرف الدال داووا مرضاكم بالصدقة.........داووا مرضاكم بالصدقة الدعاء رد القضاء..... الدعاء پر د القضاء...... الدنيا حلم وأهلها بحازون معاقبون وهالكون...... الله المستعدد المست الدنيا دار التواء لا دار استواء............ ١٣٠٥ الدنيا عند الله لا تسوى حناح بعوضة ....... حرف الذال داكر الله في الغافلين كشحرة خضراء ....... ذو الوجهين لا يكون وجيهاً عند الله تعالى ................................ ٤٣٤.

| الدياج الوضي                              | ضرس الأحاديث                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| -                                         | حرف الراء                                 |
| 7770                                      | ركمن العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس |
| سم على الله لأبره                         | رب أشعث دي طمرين لا يؤبه له، لو أقد       |
| 1911                                      | الربا وإن كتر فهو إلى قل                  |
|                                           |                                           |
|                                           | <u>حرف الزاي</u>                          |
| T1A                                       | الزعيم غارم                               |
|                                           | حرف المبين                                |
| V1V                                       |                                           |
| ند نا | سألت الله لكم يابني عبد المطلب حوداً وبم  |
| ي مكنا                                    |                                           |
| 17.1                                      |                                           |
| 1101                                      | متكون بعدي هنات وهنات                     |
| TTY1                                      | السخي فريب من الله                        |
| TT-A                                      | السفر قطعة من العذاب                      |
| 1717                                      | سل عما بدا لك                             |
| 7717                                      | السلام قبل الكلام                         |
| 1777                                      | السلطان ظل الله في الأرض                  |
| YF91                                      |                                           |
| 7711                                      |                                           |
| *****                                     |                                           |
|                                           |                                           |
|                                           | حر <i>ف الشين</i>                         |
| 1711                                      |                                           |
| 171                                       |                                           |
| 1104                                      | 116a.116a.116a.1                          |

| الصاد                                                                                                                    | حرف        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ظم حنود المؤمن                                                                                                           | لصبر أعا   |
| ر حنود المؤمن                                                                                                            | لصبر أمي   |
| يالصدمة الأولى                                                                                                           | لصبر عنا   |
| كصلاة أضعفهم                                                                                                             | مل بهم     |
| ير كلها                                                                                                                  | لصلاة ء    |
| ماد الدين قمن هدمها فقد هدم الدينماد الدين قمن هدمها فقد هدم الدين                                                       | لصلاة ء    |
| ماد الدين، فمن هدمها فقد هدم الدين                                                                                       | لصلاة ع    |
| م صلاة أضعفهم                                                                                                            | ملوا بهم   |
| حکمحک                                                                                                                    |            |
| خير كله                                                                                                                  |            |
| حير، وقليل فاعله                                                                                                         |            |
| رأنا أحزي به                                                                                                             |            |
| ، وأنا أجزي به                                                                                                           | -          |
| 1007                                                                                                                     | -          |
|                                                                                                                          | 15         |
| الضاد                                                                                                                    | <u>حرف</u> |
| سول الله حتى بدت نواحذه                                                                                                  |            |
| ي تمدل عبادة النقلين                                                                                                     | نربة علم   |
| .16.11                                                                                                                   |            |
| الطام<br>الاستادات الكامات الكام |            |
| لال فريضة على كل مسلملال فريضة على كل مسلم                                                                               |            |
| لال فريضة على كل مسلملال فريضة على كل مسلم                                                                               |            |
| ر شغله عيبه عن عيوب الناس                                                                                                | لموبى لمز  |
| للات                                                                                                                     | لطيرة في   |
| الظاء                                                                                                                    | حرف        |
| . كمانة                                                                                                                  |            |

| الدياج الوضم       | خرص الأحاديث                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------|
|                    | <u>حرف المين</u>                                 |
| 7 - 1 £            | عشر من مسنن المرسلين                             |
| 177                | عضوا عليه النواحد                                |
| YVY4               | العلماء ورثة الأنبياء                            |
| TTE1               | عليك بالرفق يا عائشة فإنه ما حصل في شيء إلا زانه |
|                    | عليك بالرفق ياعائشة                              |
| T.07; T.P.T; T.VAT | عليكم من العمل بما تطيقون                        |
|                    | عمار حلدة ما بين عيي وأنفي                       |
|                    | عمار حلقة ما بين عيئ وأنفى                       |
|                    | العين وكاء السه                                  |
|                    |                                                  |
|                    | <u>حرف الفان</u>                                 |
|                    | الغضب توقد في فواد ابن آدم من النار              |
| T-V1               | العِية أشد من الزنى                              |
| <b>Υ·Υ</b> τ       | العية والنميمة ينقضان الوضوء                     |
| TYT0               | غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود                  |
|                    | 4.44                                             |
|                    | حرف الفاء                                        |
|                    | فاطعة بضعة مني يريني ما رابها                    |
|                    | فحاءىي رحل فلكمني                                |
|                    | فضل ما بينكم وبين اليهود أكلة السحور             |
|                    | الفقراء عالة الأغنياءا                           |
| 7111               | الفقراء عالة الأغنياء                            |
| TT51               | فلان يُجد في قلبه موحدة علينا قوموا بنا إليه     |
| YY4                | فما بعد الموت من مستعتب                          |
| 1601               | قمن أراد أن يفرق بإن هذه الأمة                   |
| AVY                | في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت             |
| YVAV               | و حريان أدم مضغة الألم أحرب أحرب الألبانات       |

حرف القاف فد دبُّ إلِكم داء الأمم ...... القلب إذا لم ينكر المنكر نكس ...... قلب ابن آدم أشد تقلباً من الريشة على ظهر الماء ...... القلوب أربعة......الله ١٧٩٧ القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد...... قيدوا النعم بالشكر ...... حرف الكاف كان الرسول يتعوذ بالله من الأيهمين ...... كان رسول الله أبلج الموجه ......... الكبر ردائي والعظمة إزاري .......الله الكبر ردائي والعظمة إزاري ..... الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري...... كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ....... الكذب مجانب للإمان...... الكذب مجانب للإيمان المنات الم كل صحبة تكون في غير الله آخرها تكون عداوة ...... كا صلاة لا تقرأ فيها الفائمة ....... كل لحم نبت من الحرام فالنار أول به .........كل خم نبت من الحرام فالنار أول به ..... كل ما ليست له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء موته فيه ...... كل مغصوب حرام...... كلكم طف الصاع ......ك كم من صائم ليس له من صومه إلا الحوع والعطش....... كُنَّا إذا أحمر البأس انقينا برسول الله .......... كًا إذا أحمر البأس انقينا برسول الله صلى الله عليه وآله .....

كت ذات يوم ألعب مع الصبيان ........

٧حمي إلا فه ولرسوله ...........٧

|      | الدياج الوضي                                                |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      | لايزال المؤمن يواقع الذنب الفينة بعد الفينة                 |
|      | لايفلق الرهن                                                |
|      | اللحد لناء والشق لغيرنا                                     |
|      | اللحد لناء والضرح لغيرنا                                    |
|      | لغدوة في سبيل الله                                          |
|      | لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا                      |
|      | لقتل مومن أعظم عند الله من زوال الدنيا                      |
|      | لكل بني ذرية، وذريتي من صلبك ياعلي                          |
|      | لكل قرية عريف                                               |
|      | لكل قرية عريف، والعرفاء في النار                            |
|      | لكل نيي ذرية، وذريتي من صلبك ياعلي                          |
|      | لله على عبده النان وسبعون سبزاً                             |
|      | لله ولرسوله ولأثمة المسلمين                                 |
|      | لله، ولرسوله، ولأثمة المسلمين                               |
|      | لما تنسموا روح الحياهلا                                     |
|      | ن أدين<br>لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي      |
|      | ت<br>لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة                           |
|      | ن به یک از روز در می بادروا من نفوسهم                       |
|      | لله الله في أهل المدرة السوداء                              |
|      | للهمّ، أيد الإسلام بعمر بن الخطاب                           |
|      | للَّهُمُّ، اجعل رزق آل عَمد كفاناً                          |
|      | ر.<br>للهم، اجعل رزق أهل محمد كفافاً                        |
|      | روم.<br>للهم، بارك لنا في مدها وصاعها                       |
|      | ميماء برك<br>تُو أطبيع الله من وراء سبعين باباً لأظهره الله |
|      | و أن أهل السماوات والأرض                                    |
|      | و أن غرباً من غسلين جهنم                                    |
| 7017 | و ان عربي عن حصين مهم                                       |
|      | ر بعائم ما تدامهم                                           |

| الدياج الوضي                            | فهرس الأحاديث                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1057                                    | لو كان المؤمن في حجر فارة                 |
| 1.F                                     |                                           |
| نها كافراً شربة                         | <del>-</del>                              |
| TTA1                                    |                                           |
| VTTV                                    |                                           |
| \$A+                                    | لِس منا من غش                             |
|                                         | حرف اليم                                  |
| 77 · t                                  |                                           |
| 10VA                                    | المؤمن حقيف المؤنة                        |
| 1011                                    |                                           |
| 1744                                    |                                           |
| 3/0/                                    |                                           |
| T-15                                    |                                           |
| 7.0.                                    |                                           |
| فعة أصدق من أي ذر                       |                                           |
| 1970                                    | ما أعجب رسول الله شيء من الدنبا           |
| YAYT                                    |                                           |
| اه الله ما رحا                          |                                           |
| إصبعه في اليم                           |                                           |
| ب ثلثاً دینه                            | ما تضعضع امرؤ لآخر يريد عرض الدنيا إلا ذه |
| 7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                                           |
| 1717                                    |                                           |
| 977                                     |                                           |
| 17.8                                    |                                           |
| 1A1                                     | ما حرع عبد قط حرعتين                      |
| رعة عيظ يلقاها بملم                     | •                                         |
| رعة غيظ                                 |                                           |
| 1774                                    |                                           |

| لدباج الوضي فهرس الاحادث                                      |
|---------------------------------------------------------------|
| ما ذلبان ضاربان في زرية أحدكم                                 |
| ما ذئبان ضاريان في زرية أحدكم                                 |
| ما ذئبان ضاريان في زريبة أحدكم بأسرع من الحسد في حسنات المؤمن |
| ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن                        |
| ما رأيت ظالمًا أشبه منه بالمظلوم منه بالحاسد                  |
| ما زال حبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه                |
| ما سكن حب الدنيا في قلب عبد                                   |
| ما عال من اقتصد                                               |
| ما كان لنبي إذا لبس لأمة حربه أن ينزعها حتى يقاتل             |
| ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة                                |
| ما لهم ولعمار، عمار يدعوهم إلى الجنة                          |
| ما ملاً ابن آدم وعاء شر من بطته                               |
| ما من آدمي إلا وفي رأسه حَكَمَة                               |
| ما من ير ولا فاحر إلا وبطن الأوض حير له من ظهرها              |
| ما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ ويحسن وضوءه                       |
| ما من فرحة إلا وتتبعها ثرحة                                   |
| ما من نبي إلا وقد رعي                                         |
| مانة ألف وأربعة وعشرون ألفاً                                  |
| متى لا تزال هذه الشدة؟ فقال: ما دمت فيكم                      |
| -<br>مثل الذي لا يتم صلاته كمثل الحامل حملت                   |
| مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة                      |
| مثل هذه الصلوات كمثل نهر حار                                  |
| المحتكر ينتظر اللعنة، والمنفق ينتظر الرحمة                    |
| المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل                    |
| المرة من قرينه                                                |
| المسألة كدوح وخدوش في وحه صاحبها                              |
| المسألة كدوح وخدوش                                            |
| المستشار مؤتمن                                                |
| السلس كا لمتنان يشد يعضه بعضاً                                |

| الدياج الوضي | فهرس الاحاديث                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 7977         | معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين                     |
| \TY1         | للعول عليه يعذب                                             |
| \            | ىلاك الدين الورع                                            |
| 717          | ملاك الدين الورع، وملاك العمل حوائمه                        |
| 1977         | ملاك العمل خواغه                                            |
| 1 • 11       | ملعون من خان مسلماً أو غره                                  |
| ۹۸۰          | ملعون من خان مسلماً أو غرّه                                 |
| تق ٩ ٩ ٥ ١   | سَ أذى حاره لم يخرج من الدينا حتى يفضحه الله على رعوس الخلا |
| \T¶V         | س آدى مؤمناً فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله              |
| riir         | من أحب ديباه أضر بآخرته                                     |
| YA·T         | س أحسا أهل البيت فليستعد للفقر حلباباً                      |
| 1016         | سَ أذى حاره أورثه الله داره                                 |
| ۲۹۰۱         | من أراد أن يلعن نفسه فليكذب                                 |
| 346347       | من أراد أن يلعن نقسه فليكذب                                 |
| Y T A        | س أراد أن ينظر إلىآدم في علمه                               |
| ١٠٠          | من أرلَّت إليه نعمة فليشكرها                                |
| 7977         | س أصيب عصية فليذكر مصابه ف                                  |
| ry1          | من أعان على قتل مسلم                                        |
| 1114         | س أكل الحلال أربعين يوماً                                   |
| 1177         | من اتفى الله أحاف الله منه كل شيء                           |
| 7997         | م اتفى الله أغناه الله بلا مال وأعزه بلا عشيرة              |
| ۲۰۱۸         | س احتكر أربعين يوماً فقد برئ الله منه                       |
| 110V         | س انتهر صاحب بدعة ملاء الله قلبه                            |
| 1718         | مر بنى فوق ما يكفيه طوقه الله به إلى سبع أرضين              |
| A11          | من بنى مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له قصراً في الجنة  |
| 7•Y1         | من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك عيلة فإليَّ                    |
| 7A7          | من تضمخ يشيء من هذه القافورات                               |
| 1177         | من تواضع رفعه الله، ومن تكبر أهانه الله                     |
| 477          | م حدر دائه لا خطر الله الله به م القيامة                    |

|                                        | لدياج الوصىلاياج الوصى                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 70                                     | س حمله أمامه قاده إلى الجنة                  |
| \$ E A                                 | س حسن إسلام المرء تركه لما لايعنيه           |
| ************************************** | س حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه           |
| ب الأسماء إليه                         | من حق المؤمن على أحيه أن يسميه بأحـ          |
| 1TA+                                   | من حلف بغير الله فقد أشرك                    |
| 7511                                   | من حاف البيات أدلج                           |
| نار فأ بعده الله                       | سَ ذكرت عنده فلم يصل علي قدخل ال             |
| YYY4                                   | ن ڏکرني ۾ نفسه ڏکرته ۾ نفسي                  |
| )T1-;11AA                              | ن رغب عن سنتي فليس مني                       |
| Y1 ·                                   | من ركب البحر حين يرتج فلا ذمة له             |
| ₹-1-                                   | من سبني فاقتلوه                              |
| , ردغة الحبال                          | س سقى صبباً لا يعلم خمراً سقاه الله من       |
| YTE:                                   |                                              |
| YAY                                    |                                              |
| 1991                                   | من سن سنة سيئة كان له وزرها                  |
| ٥٩٠                                    | س شذ شذ في النار                             |
| TA31                                   | من شكا على مومن فكأنما يشكو إلى الله         |
| 10£A                                   | من شهد له حزعة فحسبه شهادته                  |
| مالى دخل الجنة                         |                                              |
| YTE                                    |                                              |
| T-11                                   |                                              |
| Yov                                    | س ضرب الخد فهو من المعتدين                   |
| \{ev                                   |                                              |
| 170                                    |                                              |
| ي الرعد                                | من علامة المنافق ثلاث وعدُّ منها: الخلف      |
| TAY                                    |                                              |
|                                        | <br>من فتح له باب خور فلینتهزه               |
| لى تل من تلال حهتم                     |                                              |
| ن مواقف التهمة                         | ے<br>من کان بدمہ باللہ والمدم الآخہ فلا بقفہ |

| الابج اوص | الأحمادية                                            |
|-----------|------------------------------------------------------|
| TA71      | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم  |
| Y E Y 7   | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرمنُ حاره         |
| \TTL      | سَ كُنَّمَ عَلَماً وهو يعلمه ألجمه الله بلجام من نار |
| T.TV      | من كتم غيظه وهو يقدر على إنفاذه                      |
| 14 - 1    | من كذب على متعمداً فليشوأ مقعده من النار             |
| Y7Y ·     | من كنت مولاه قعلي مولاه                              |
| 1177      | من لذذ أخاه بما يشتهيه رفع الله له ألف ألف درحة      |
|           | من لم يرض بقضائي                                     |
|           |                                                      |
|           | م لم يقبل العدر لم يرد علي الحوض                     |
|           | من مات و لم يغز                                      |
|           | م من حسم حسني لم البه النار                          |
|           | من نوقش الحساب عذ <u>ب</u>                           |
|           | م نوفش الحساب عذَّت                                  |
|           | <br>من يأخذ هذا السيف م <u>ق</u>                     |
|           |                                                      |
|           | ت<br>من يرتع حول الحمي يوشك أن يقع فيه               |
|           | مَ يَرِدُ اللَّهُ بِهِ حَيِراً يُفقهِه في الدين      |
|           | منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا               |
|           | مهلاً يازبور فليس به زهو ولتخرجن عليه وأنت ظالم له   |
|           |                                                      |
| Ami       | <b>حر<i>ف النون</i></b><br>قدر عدر التراث خدارات     |
|           | الناس كإبل مائة لا تحد فيها راحلة                    |
|           | الناس كإمل مائة، لا تجد فيها راحلة                   |
|           | الباس من عام إلى عام يرذلون                          |
|           | القام نوبة                                           |
|           | النساء حبائل الشيطان                                 |
|           |                                                      |

| نهرس الأحاديث      | الدياج الوضيالدياج الوضي                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| TYY                | الدياج الوضي                                            |
| ، طرفاً وطروفاً١١٢ | بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي الرجل أهله |
| 7179               | نهيت عن قتل النساءنهيت عن قتل النساء                    |
| TYA7               | نوم العالم خير من عبادة الجاهل                          |
|                    | <u>حرف الهاء</u>                                        |
| 1417               | هدايا الأمراء غلول                                      |
|                    | الحدية تذهب سخيمة القلب                                 |
| T. 0V              | هذا الشيطان قد أيس من عبادته                            |
|                    | هذا حبل الله فاعتصموا به                                |
| £₹٦                | هذا ما صالح عليه محمد رسول الل                          |
|                    | هلكت الرجال حبن أطاعت النساء                            |
|                    | هنيتاً لمن حمله الله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر         |
|                    | هو أوضح دليل إلى خير سبيل                               |
|                    | هي الغارة لمن استصحها                                   |
|                    | <i>حرف الواو</i>                                        |
| 7171               |                                                         |
|                    | وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات                         |
|                    | وأعوذ بك من هول المطلع                                  |
|                    | الواحد شيطان، والاثنان شيطانان والثلاثة رفقة            |
|                    | والله إنك لأحب البقاع إلى                               |
|                    | والله لأن مكنني الله لأمثلن بسيعين منهم                 |
|                    | والله ياعم لو وضعوا الشمس في يمين                       |
| 170                | وحبت لي النبوة وآدم طينة                                |
| 7711               | وُدُا أمير الملومنين للقوم الذبن قتلهم خالد جميع        |
| A17                | الوسيلة درحة في الجنة، لا ينالها إلا نبي                |
| 171                | وعافسنا النساء                                          |
| 117                | ما الله الله المكانية ما في المالا عقا                  |

| الدياج الوضح                           | هرس الأحاديث                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 19AY                                   | لوقيعة في العلماء من الكيائر                              |
| £ • 1                                  | ركلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته                           |
| ************************************** | الولد منخلة بجنة                                          |
| r)                                     | وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أوالنار                   |
| 111                                    | ووصبي ووزيري وخير من أحلقه لقضاه دين                      |
| 1601                                   | ويح ابن حمية ليسوا بقاتليك، إنما تقتلك الفئة الباغية      |
|                                        | ريحك يا أبا صفيان                                         |
| Y0F7                                   | ربحك يا أما سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله |
|                                        | ريحك! وما يومنك                                           |
| 1.71                                   | ويلمُّه محش حرب لو كان معه رحال                           |
|                                        | حرف الهام                                                 |
| \ror                                   | يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر                           |
| 1101                                   | يؤحرون الصلاة إلى شرق الموتى                              |
|                                        | يا أنس صلىً صلاة مودع                                     |
|                                        | يا ابن آدم اعمل الخير ودع الشر                            |
|                                        | يا على لا يغضك مؤمن                                       |
| ك لكم من الله شيئاً                    | يابيّ عبد للطلب، يابيّ هاشم، يابيّ عبد مناف، إني لا أملك  |
| 1148                                   | يازيو، أنحب علياً                                         |
| 17                                     | ياعائشة بت أبي بكر                                        |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ياعلي، إن أمق ميفتنون بعدي                                |
| 1779                                   | ياعلي، إن القوم سيفتنون بأموالهم                          |
| 190.                                   | يجيء يها سبعون ألف ملك                                    |
|                                        | يرى أحدكم الفذى في عين صاحبه                              |
| 7.0                                    | يرى أحدكم الغذى في عين صاحبه                              |
|                                        | يقتله خير الناس                                           |
|                                        | يقول الله تبارك وتعالى: الرحم اشتققت اسمها من اسمي        |
|                                        | يكير ابن أدم ويشب فيها اثنتان                             |
|                                        | متناها كامتاه المساهية                                    |

| فهرس الأحاديث | الدبياج الوضي                                        |
|---------------|------------------------------------------------------|
|               | اليمين حنث أو مندمة                                  |
| TT            | ينادي مناد يوم القيامة                               |
| 1 - 67        | يهلك فيك ياعلي اثنان: عب غال، ومبغض قال              |
| ٨٠٠           | يوم المظلوم على الظالم أشر من يوم الظالم على المظلوم |
| 1.17          | فلان بجد في قلبه موجدة علينا                         |

## ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم

|        | <i>حرف الألف</i>                                    |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 7141   |                                                     |
| o & T  | بو غيلة بن حزن بن زائدة بن لقيط                     |
| vvt    | حمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الحعفي (المتني) |
| **V    | حد بن الحسين بن علي (البيهقي)                       |
| 178    | حد بن عمد بن إبراهيم البسق (أبو صلمان)              |
| r. • • | حمد من يُحيى من زيد بن سيار الشيباني (أبو العباس)   |
| * 1 V  | روی ست کریز بن ربیعه بن حبیب                        |
|        | لأشعث بن قبسا                                       |
| 7719   | ام حيبة بنت أبي مفيال                               |
| 1      | أمية بن عبد الله بن أبي الصلت النفغي                |
| \\Y    | إبراهيم بن السري بن سهل والزحاج                     |
| •11    | إبراهيم بن سيار بن هائئ البصري (النظام)             |
| ۲۰۰۵   | إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن               |
| 4      | إبراهيم بن على بن تميم الأنصاري (أبو إسحق الحصري)   |
|        | إياس بن معاوية بن قرة المزني                        |
|        | ابن قمينة                                           |
|        | امرة القب به حجو به الحادث الكندي                   |

| و الترجد لمد   | الدياج الرضي الدياج الرضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \ ETY          | البُرج بن مُستَعِر الطالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TT1            | بسر بن أرطأة العامري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 - 41         | بشار بن برد العقيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \\TY           | بشر بن أبي حازم عمرو بن عوف الأسدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y19V           | بشر بن عمرو بن خيس العبدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| T-999          | بلعام بن باعوراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | <i>l-11</i> . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •••            | <b>حر<i>ف الثام</i></b><br>من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111            | عاصر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد (الحنساء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | <u>حرف الجيم</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| o { {          | The state of the s |
| £٣٦            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 174            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| v1v            | حعدة بنت الأشعث بن قيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ن الحسين السبط |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | حرف الجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1111           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1111           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TAFY           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1707           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1777           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 181            | الحسين بن عبد الله بن سينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.0            | الحسين بن موسى الحسيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| فهرس الأعلام المترجم لهم الدياج الوضي              |
|----------------------------------------------------|
| حرف الخام                                          |
| حالد بن يزيد بن كعب الحزرجي (أبو أبوب الأنصاري)    |
| حالد بن يزيد بن معاوية بن أبي مخياك الأموي         |
| حياب بن الأرثُ بن حندلة                            |
| خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري                   |
| الحليل بن أحمد الفراهيدي                           |
| حويلد بن حالد بن عرث (أبر ذؤيب)                    |
| حرف الدال                                          |
| دريد بن الصمة الحشمي البكري                        |
| دعـل بن علي بن رؤين الحزاعي                        |
| دلف بن حجدر الشبلي                                 |
| <b>حرف الذال</b><br>در النُديَّة                   |
| حر <i>ف الراء</i>                                  |
| رؤية بن عبد الله العجاج                            |
| ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدي (مطبح)               |
| <u>حرف الزاي</u>                                   |
| ربان بن عمار التميمي (أبو عمرو بن العلاء)          |
| زهير بن أبي سلمي ربيعة بن رياح المزني              |
| زياد بي أنيه                                       |
| زياد بن معاوية بن ضياب الذبياني (النابعة الذبياني) |
| ريد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع)        |
| حرف الساني                                         |
| سالم بن أبي حفصة العجلي                            |
| سأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان                        |
| سحيم بن وثيل بن عمرو الرياحي                       |

| فهرس الأعلاد المترجــد لهــد           | الدياج الوضي                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 EVA                                  |                                                   |
| ************************************** |                                                   |
| t • 1                                  | سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري (أبو زيد)            |
| 1107                                   | سعيد بن حير بن هشام الأسدي                        |
| TT1                                    | سعيد بن غران الهمدائي                             |
| 777                                    | سلمی ست حرملة (أم عمرو)                           |
| 7.0V                                   | مليمان بن عبد الملك بن مروان                      |
| 1.01                                   | السموأل بن غريض بن عادياء الأزدي                  |
| Y148                                   | سهل بن حنيف الأنصاري                              |
| YA • T                                 | سهل بن حنيف الأنصاري                              |
|                                        |                                                   |
|                                        | <u>حرف الشان</u>                                  |
| *                                      |                                                   |
| ****                                   |                                                   |
| Yoto                                   | شق بن صعب بن يشكر القسري                          |
|                                        | منف المداد                                        |
| 774                                    | حرف الصاد                                         |
| أبو قيس بن الأسلت)                     | صيفي بن عامر الأمنك بن حشم الأوسي الأنصاري (      |
|                                        | حرف الطاء                                         |
| T-11                                   | <u> </u>                                          |
| T-16                                   |                                                   |
|                                        |                                                   |
|                                        | حرف الظاء                                         |
| 171                                    | طالم بن عمرو بن سفيان الكناني (أبو الأسود الدؤلي) |
|                                        |                                                   |
|                                        | حرف المبن                                         |
| Yoto                                   | عامر بن الظرب بن عمرو العدواني                    |
| 7471                                   |                                                   |
| 1871                                   | عباد ره سلسان                                     |

| فهرس الأعلام المترجم لهم الدياج الوضي             |
|---------------------------------------------------|
| عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار                  |
| عبد الرحن بن حسان بن ثابت الأنصاري                |
| عبد الرحن بن على بن عمد الجوزي                    |
| عبد الرحن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي   |
| عـد الــــلام بن عـمد بن عبد الوهاب الجباتي       |
| عند الله من الزيعري                               |
| عبد الله من رؤية من لبيد التميمي                  |
| عبد الله بن زمعة بن الأسود                        |
| عبد الله بن عمرو بن عثمال العرجي                  |
| عبد الله بن محمد (ابن الحنفية) بن علي بن أبي طالب |
| عـد الله بن محمد المعتز (ابن المعتز)              |
| عند الله من مسلم الدينوري (ابن قتينة)             |
| عبد الله بن مسلم بن قبية الدينوري                 |
| عبد الله بن مصعب بن الزبور                        |
| عبد الملك بن قريب بن عبد الملك (الأصحى)           |
| عند الملك بن هشام بن أيوب الحموي                  |
| عبدالله من الكواء                                 |
| عبيد الله بن أبي رافع                             |
| عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي         |
| عبيد بن الأبرص بن عوف الأسدي                      |
| عبيد بن حصين بن معاوية التميري (الراعي)           |
| عنمان من حني الموصلي                              |
| عنمان بن حنيف بن واهب الأنصاري                    |
| العجير بن عبد الله بن عبدة السلولي                |
| عدي بن حاتم بن عبد الله الطاني                    |
| عدي بن زيد بن حماد العبادي                        |
| عفيف الدين سليمان بن أحمد الألهاني                |
| عقبل بن أبي طالب                                  |
| علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس                     |
|                                                   |

| الدباج الوضي فهرس الاعلام المترجم لهم            |
|--------------------------------------------------|
| علي بن الحسين بن موسى بن محمد (الرتضى)           |
| علي بن العباس بن حريج الرومي                     |
| على بن حمزة بن عبد الله الأسدي (الكسائي)         |
| على بن ناصر الحسيني                              |
| عمارة بن علي بن زيدان الحكمي اليمني              |
| عمر بن أبي سلمة المخزومي                         |
| عمران بن الحصين                                  |
| عمرو بن الأهتم                                   |
| عمرو بن حمة الدوسي                               |
| عمرو بن عثمان بن قنير الحارثي (سيبويه)           |
| عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب                    |
| عمر بن شييم بن عمرو بن عباد (القطامي)            |
| عنترة بن شداد بن عمرو العبسي                     |
| عوف بن الأحوص بن جعفر العامري (الأحوص)           |
| عيسى بن عمر التقفي                               |
|                                                  |
| <i>حرف الفين</i>                                 |
| غالب بن صفصة بن ناجية التميمي                    |
| غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي (ذو الرمة)          |
| حرف القاف                                        |
| قنادة بن دعامة بن قنادة السدوسي                  |
|                                                  |
| قدم بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي              |
| قيس بن الخطيم بن عدي الأوسى                      |
| قيس بن الملوح بن مزاحم العامري                   |
| قيس بن سعد بن عبادة                              |
| قيس بن عبد الله بن عدي بن ربيعة (النابغة الجعدي) |

|                                                 | حرف الكاف                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| سلمى المازني                                    |                             |
| T.VV                                            |                             |
| 1817                                            | كليب الجرمي                 |
| يس الأصدي                                       |                             |
| ر النخمي                                        | <b>کمیل بن زیاد بن نهیك</b> |
|                                                 | حرف اللام                   |
| العامريا                                        | لبيد بن ربيعة بن مالك       |
| رحال الأخبلة                                    | ليلى بىت عبد الله بن ال     |
|                                                 | حرف المم                    |
| ـد يغرت النخعيـــــــــــــــــــــــــــــــــ | مالك بن الحارث بن عب        |
| ان الحدلي                                       | مالك بن عويمر بن عثما       |
| 187                                             | المتلمس                     |
| مة (الحاكم الحشمي)                              | الحسن بن محسد بن كرا        |
| Y470                                            | عمد بن أبي بكر              |
| يق التيمي                                       | عمد بن آبي بكر الصد         |
| بم (ابن کیساد)                                  | عمد بن أحمد بن إيراه        |
| بلس الهاشمي (الشافعي)                           | عمد بن إدريس بن الم         |
| بد الأزدي (ابن دريد)                            | عمد بن الحسن بن دوي         |
| بل (ابن السراج)                                 | عمد بن السري بن سه          |
| ىد (قطرب)                                       | محمد بن المستنبر بن أحم     |
| رایی)                                           | عمد بن زياد زاين الأع       |
| کافي زأبر حمفر)                                 | عمد بن عبد الله الإسك       |
| ، افزكية                                        | محمد بن عبد الله النفسر     |
| عفر الإسكاني،                                   |                             |
| أبو الحسين)                                     |                             |
| بدين من الحسين (الباقر)                         |                             |

| الدباج الوضي فهرس الاعلام المترجـــ لهــــ  |
|---------------------------------------------|
| عبد بن عمر بن واقد السهمي                   |
| معمد بن عمر بن واقد السهمي (الواقدي)        |
| عمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري             |
| محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الشمالي (المبرد) |
| المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفيا        |
| مسعدة بن صدفة العيدي                        |
| معقلة بن هيرة الثيباني                      |
| معاوية بن مالك العامري                      |
| معقل بن قيس الرياحي                         |
| معمر بن المثنى التيمي (أبو عبيد)            |
| المغيرة بن الأحنس بن شريق التقفي            |
| المفيرة بن شعبة                             |
| المنتقل بن سلمة بن عاصم                     |
| المـــــــــر بن الجارود العبدي             |
| المندر بن حرملة الطاني القحطاني (أبو زُبيد) |
| ميمون بن قيس بن حنّدل (الأعشى)              |
| <i>حرف النون</i>                            |
| العماد بن ثانت الكوفي (أبو حيفة)            |
| العمال بن عجلان الزرقي الأنصاري             |
| نفيع بن الحارث بن كلُّدة (أبر بُكْرة)       |
| النمر بن تولب بن زهير العلكي                |
| نهشل بن حري بن ضمرة الدارمي                 |
| نوف بن فضالة الحميري البكالي                |
| حرف الهاء                                   |
| هاشم بن عنة بن أي وقاص                      |
| هاشم بن طبط بن ابي وقاطن                    |
| هنام بن عمد بن النات الخلي                  |
| همام بن شريح بن يزيد                        |
| همام بن غالب بن صعصعة التميمي (الفرزدق)     |

| الدياج الوضي | فهرس الأعلاد المتهجسة لحسد في المناطقة الم |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | حرف الواو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T - 51       | واصل بن عطاء الغزال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y¶1          | الوليد بن عبيد بن يمي الطاتي (البحتري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | حرف الهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٨٨          | يميي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي (الفراء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| T            | يميي بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| T4 · A       | يحبي بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r.41         | يمعني بن نباته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TTY          | يزيد بن حَدَّال الشيخ العبدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | يعفوب بن إسحاق (ابن السكيت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | يعلى بن منية النميمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ***          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## رابعأ فهرس الأشعار

|       | حرف الألف                                       |
|-------|-------------------------------------------------|
| 701   | آبرِق وارعد یا یزید                             |
| TYY+  | ابن حنيفة أحكموا سفهاءكم                        |
| Y93   |                                                 |
| T-17  | <u>.</u>                                        |
| 3T1   | أحاك أخاك إن من لا أُخاً له                     |
| * 1 V | أرى ابن نزارٍ قد حفاني وملَّيْ                  |
| 1.1.  | أسوقًا عِيْرًا مَاثل العجهازِ                   |
| T9T   |                                                 |
| ****  | أعلمه الرماية كل يوم                            |
| T. 74 | أعلمه الرماية كل يوم                            |
| 117   | أفادتكُمُ النعماءُ مِن ثلاثة                    |
| 7777  | أقبُّ طريد بنزه الفلا                           |
| Y+44  | الا ابلغ أبا عمرو رسولاً                        |
|       | أَمَا وَالَّذِي أَبْكُنِي وَأَضْحُكُ، وَالَّذِي |
|       | أُمْرِتُكُمْ أَمْرِي بِمُنْعَرِجِ اللَّوْي      |
|       | أنا الرحلُ الَّذي قد عَبْتُمُوه                 |
|       | أنا السيف يخشى حلَّه قبل هزّه                   |
| •41   | اهاحكَ رَبْعُ دَارِسُ الرَّسْمِ باللَّوٰى       |
| TYT   | أبا ظبية الوعْسَاء بين حُلَّاحِلِ               |
| TV1   | المعاقب المتانية                                |

| الدياج الوضي                           | فهرس الاشعار                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| الدياج الوضي                           | ابها للنكع الثريا سهيلاً                   |
| TSY                                    |                                            |
| A+1                                    | إذا كان اللسبب كنا حُهـــولاً              |
| 7117                                   |                                            |
| T-11                                   |                                            |
| ttv                                    | إذا بُنِي الفِيَّابُ على عُكَاظِ           |
| 1-77                                   | إذا تَغْنَى الْحَمَامُ الْوَرْقُ هَيْحَنِي |
| 110                                    | إذا سَفَطُ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ      |
| T-17                                   | إذا شحراتُ الخطِّ فيها تشاجرتْ             |
| 7717                                   | إذا خناق صدر المرَّء عن سر نفسه            |
| 917                                    | إذا قصرت أسيافُنا كان وصلُها               |
| T-71                                   | إذا قمرٌ منهم تغوّر أو خيا                 |
| T - AT                                 | إذا كان اللبيب كذا حهولاً                  |
| ************************************** | إذا كُبُدُ النحم السماء بشتوة              |
| 1.70                                   | إذا ما الثريًّا في السماء كأنَّها          |
| 171                                    | إذا ما اتحاهنَّ شؤيوبه                     |
| TVT                                    | إذا ما نميميُّ أتاك مفاخراً                |
| 1.11                                   | إذا ما غُضِيًا عَصْبةً مُصْريةً            |
| Y11                                    | إذا كان في صدرٍ ابن عمكَ إِحْنَةُ          |
| 17A7                                   | إل الجديدين إذا ما استوليا                 |
| 777                                    | إن تقبلوا نوافق                            |
| 371                                    | إن دهراً يلفُّ شملي بحُمَّلِ               |
| 1717                                   | إنَّىٰ عبد النعيم                          |
| \T\T                                   | أرمي عليها وهي شيء يُحُر                   |
|                                        | حرف الباء                                  |
| YYY                                    | بدت قمراً ومسالت خوطسيان                   |
| 151                                    | بدت قَمَّراً ومالت خُوطً بان               |
| Y1                                     | معد اللنبا والتي                           |
| TEA9                                   |                                            |
| 174.                                   |                                            |

| فهرس الأشعار | الدياج الوضي                              |
|--------------|-------------------------------------------|
|              | حرف التاء                                 |
| T.00         | تبأً لذي أدب يرضى عنقصة                   |
| 7-7          | تبتي الحمد وتسمو للعلى                    |
| 7707         | تحلم عن الأدنين واستبق ودهم               |
| YYY          | غية بينهم ضـــــرب وحــيغ                 |
| T.7A         | تخبرني العينان ما الصدر كاتمّ             |
| 414          | تُسرَّتُعُ مَا غَفَلَتْ حتى إذا ادْكُرَتْ |
| 1877         | نرك الأمور التي تخشى عواقبها              |
| T-71         | تظلكُ من شمس النهارِ وماحُهم              |
| 719          | تَعْلُو السيوفُ بأيدينا خُمَاجَهُم        |
| V91          | نقيُّض لي من حيثُ لا أعلمُ النُّوى        |
| 319          | نَعْعُ يا مشعَّتْ إنَّ شيئاً              |
| o \ o        | تُعَشِي النَّسُورُ إليه وهي لاهيةً        |
| 3 · Y        | تمضي إذا زُحِرت عن سوءة قُسلُماً          |
| T-17         | المنعَّها أن يصيبُها مطرٌّ                |
|              | 40.4                                      |
|              | حر <i>ف الثام</i>                         |
| 1471         | ئلالة ليس لها أنباء                       |
|              | <u>حرف الجيم</u>                          |
| 11.          | حديد الأمالاحداد ما فعالا كري             |
| ٠٧٢          | مرى ال و حدد المالية                      |
| 771.         |                                           |
|              | عموم الشند عابله الدنايي                  |
|              | حرف الحام                                 |
| Y110         | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| 11           | حسدوه حين راوه احسنٌ منهم                 |
| Y \ A T      | الحق أملع ما تخيل سبيله                   |
|              |                                           |

| خرين الماشعار،الدياج الوضي                           |
|------------------------------------------------------|
| حرف الخاء                                            |
| حَلَفْتُ عِدَارِي حَاعاً ما يردَّني                  |
| حلیلی مرا بی علی ام حندب                             |
| حليلي من كعب أعينا أحاكمًا                           |
| <u>حرف الدال</u>                                     |
| درس الجديد حديد معهدها                               |
| دُع الْمَقَادِيرُ تُحْرِي فِيْ أَعِيْتِهَا           |
| حرف الذال                                            |
| ذهبت من الهجران في كل مُذَّهب                        |
| حرف الراء                                            |
| الرأيُ فَبْلُ شحاعةِ الشحعانِ                        |
| رعا تكرهُ النفوسُ من الأمرِ                          |
| رَبِّي كريمٌ لا يكسنُرُ نعسَمةُ                      |
| رتتُ ترجع الأمانيُّ حسرى                             |
| ررقت مرابيع النحوم وصابها                            |
| حرف السين                                            |
| ساتل موارس يربوع بشدتنا                              |
| سبقت إلى الخيرات كل مناضل                            |
| سره ماله وكثرة ما يم                                 |
| <i>حرف الشان</i>                                     |
| <b>حرف الشين</b><br>شَتَّانَ ما يَوْمِي على كُورِهَا |
| شغفت القلب ثم ذرأتُ فــيه                            |
| الشمسُّ مَن مشرقِها قديدت                            |

| فهرس المخشعار                          | الدياج الوضي                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                        | حرف الصاد                                      |
| v1                                     | الصبر محمود إلى غاية                           |
| ٧١ <u></u>                             | الصبر مفتاح كل خوا                             |
| 7 - 69                                 | صمُ إذا سمعوا حيراً ذكرت به                    |
|                                        | حرف العبن                                      |
| YYYY                                   | عيد ذي المال وإن لم يطمعوا                     |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | <b>حرف الفين</b><br>عمر ما المانية أرعاد       |
| 1 14 (                                 |                                                |
|                                        | <u>حرف الفاء</u>                               |
| \$•A                                   | فأصبح الروض والقيعان مُعرعةٌ                   |
| Y\$A+                                  |                                                |
| YF4                                    | فألقى يصحسراء الغيــــط بَعَــاعُه             |
| 1019                                   | فَأَوْهِ لِذَكْرُاها إِذَا مَا ذَكَرْتُهَا     |
| Τ-11                                   | فإن أسلم فلم أسلم ولكن                         |
| Y1A                                    | فإن أَفْخَرُ بِمُحَدِّ بِنِي سُلِيمِ           |
| *t-v                                   | فإن تسأليُّ كيفُ أنت فإنني                     |
| WEA                                    | فــــانْ تَكُنِ القــــــلى بَوَاءٌ فَإِنَّكُم |
| TAYY                                   | فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم                    |
| 1710                                   | فإد كنت سيسدنا سُسدتنا                         |
| YeT                                    | فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا                   |
| •{{                                    | فياست بني قيس واستاه طــــيّ                   |
| 1A.                                    | فَتَعْرِكُكُمْ عُرَّكُ الرَّحَى بِثَفَالِهَا   |
| 1019                                   | فَدَنْكُ عُرَابُ الْيُومَ أَمِّي وَخَالَتِي    |
| ************************************** | مدع ذا وعد القول في هرم                        |
| 117                                    | قربت غارةٍ أسرعت فيها                          |
| Y177                                   | #1#<br>1 #1                                    |

| الدياج الوضي | فهرين المخشعار،                    |
|--------------|------------------------------------|
| 10.          | فعيناي طُوراً تغرقان من البكاء     |
| 1779         |                                    |
| YTA          | نقلتُ لــه لــما تُعَلَّى بِمُلِهِ |
| 311          | فلا تُحَهَّمينا أم عمرو فإنّنا     |
| \AT1         |                                    |
| 11.07        |                                    |
| T-17         |                                    |
| TY1          | •                                  |
| T\AY         |                                    |
| 1834         |                                    |
| 1.70         |                                    |
| V48          |                                    |
| TYYA         | -                                  |
| 1711         |                                    |
| A9 ·         |                                    |
| tir          |                                    |
|              |                                    |
| 7919         | حر <i>ف القاف</i>                  |
| *111         | قتلوا بنو أميد ريَّهم              |
| 118          | قد حصَّت البيضةُ رأسي فعا          |
| 1917         | قد يقصر القُلُّ الفتى دون همَّه    |
| 111          |                                    |
| TTOY         |                                    |
| 7.77         | _                                  |
|              | قوم إذا ليسوا الحديد               |
| 1 1 A 1      |                                    |

| فهرس الاشعار | الديباج الوصي                                    |
|--------------|--------------------------------------------------|
|              | حرف الكاف                                        |
| TTEA         | کان ذری راس الهیمر  غدوة                         |
| ۸٠١          | كَأَنَّ قَلُوبَ الطَّيرُ رَطِّباً وَيَابِـــــاً |
| 977          |                                                  |
| T177         | كأن بحر الرامسات ذيولها                          |
| 7778         |                                                  |
| 1787         | كَانَّهُ دُمَّلُجٌ مِن فِضَّةٍ نَبُّهُ           |
| VF4          | كان الشبابُ ردّاًءُ قُد بَهِجْتُ به              |
| T-33         |                                                  |
| 1797         |                                                  |
| 1.17         | كلانا ردُّ صاحبُهُ بغَيْظ                        |
| \TTY         | :.<br>كيفُ البقاءُ مع احتلافُ طبائع              |
| Y£3          | كيفَ النَّقَدُمُ والرماحُ كَأَنَّها              |
|              | •                                                |
|              | <i>حرف اللا</i> م                                |
| £37          | لا تَعْجَبِي ۚ يَا سَلَّمُ مِنْ رَجُلِ           |
| 1A00         | •                                                |
| Y-1V         | لا تَكُشْفَنْ عن مساوى الناس ما سنزوا            |
| 1174         |                                                  |
| \t.t.        |                                                  |
| ****         | _                                                |
| 1777         |                                                  |
| Y178         |                                                  |
| \£\-         | ·                                                |
| T-Y          |                                                  |
| TTI          |                                                  |
|              |                                                  |
| 770          | أمد الأراد الله من قائد                          |
| T-A1         | العمركُ إنَّ إلَّكَ مِن قريشٍ                    |

| الدبياج الوضي                          | خيرس المخشعائر                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| • ¶ A                                  | لقد الطُّلِفُ النفس عن مُطَّعُم         |
| 1711                                   | لَقَد عَلِمَ الْقَبَائِلُ أَنَّ قَوْمِي |
| T-11                                   | لقد كنتُ أعلو حبٌّ ليلي فلم يزل         |
| 1·Y                                    |                                         |
| r.31                                   | لو أنك تُلْقِي حَنْظُلاً فُولَى هَامِنا |
| 1100                                   |                                         |
| TATT                                   | ليس من مات فاستؤاح يميت                 |
| 707                                    | ليس من مات فاستراح عيت                  |
|                                        | ~ # . <del>*</del> -                    |
| 1.43                                   | حرف الهم                                |
| 1.41                                   | ا ما ارى الموت يسيق الموت شيء           |
| 1771                                   |                                         |
| T                                      |                                         |
| 751A                                   | ما عمل الحد الطائدة الذي                |
| 7791                                   | ما - البلاد ك 1 أولَّتنا                |
| ************************************** |                                         |
| TT3A                                   | م طال فرق منتمر بسطته                   |
| YAE1                                   | م علم النام ذاك حم أب                   |
| T. •                                   | ر یکدنی بستی کنت مه                     |
| V·V                                    | سها معالمُ للهــدى ومصــابح             |
| Y11                                    | مها الوحش الا أن هاتا أوانس             |
|                                        |                                         |
|                                        | <u>حرف النون</u>                        |
| 177                                    | ا ناج طواه الآينُ فما وُجُفًا           |
| 7-71                                   | بعومٌ سماء كلُّما غابَ كوكبٌ            |
| to.                                    | غن جمعنا الناس بالملطّاط                |
| 1111                                   | الْمِنْتُ لَكَامَةُ الْكَسْمِيُّ لَمَّا |
| T-11                                   | ىرمي بأشباحنا إلى ملك                   |
|                                        |                                         |

| فهرس المخشعاس                          | الدياج الوضي                                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 170                                    | نصحت بي عونٍ فسلم يتقبّلسوا                                   |
| Y319                                   | غش بأعراف الجياد أكفنا                                        |
| 1 · A                                  | نهج البَّلَاغَةِ رَوْضٌ زَهْرُهُ دُرَرُ                       |
| 1·V                                    | نهجُ البلاغة نهجُ مُهيعٌ حُلدُ                                |
|                                        |                                                               |
|                                        | حرف الهاء                                                     |
| 17                                     | هدي المفاحر لا قعبان من لين                                   |
| 1070                                   | هم الحضارم إن غابوا وإن شهدوا                                 |
| 14Y7                                   | هما يلبسان الحد أحسن لبسه                                     |
| τι                                     | هُنَالِكَ لُو دُعُوْتُ أَتَاكَ مِنهُمْ                        |
|                                        | مدف المام                                                     |
|                                        | حر <i>ف الواو</i>                                             |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                                               |
| T-1T                                   | وارى الغواني لا يواصلن امرا                                   |
| 1VA                                    | وأقبلت والها نكلي على عجل                                     |
| YY                                     | وأقبلت والها نُكُلِّى على عُحَـــــلٍ                         |
| A01                                    | وأنا الذي ورد الكلاب مسوَّمــــأ                              |
| 1 - 77                                 | وإبسالي بنيُّ بغيرٍ خُرمٍ                                     |
| 1.17                                   | وإذا تُصِبُكُ حَصَاصَةً فَاصَبِرُ لَهَا                       |
| TTET                                   |                                                               |
| T14                                    |                                                               |
| 7101                                   |                                                               |
| TYY•                                   |                                                               |
| 1AV                                    |                                                               |
| 171                                    |                                                               |
| 1944                                   |                                                               |
| 1.71                                   |                                                               |
|                                        |                                                               |
| 117                                    | ويسما المرة في الأحيساء معتبط<br>- : أن الديد الديار الأحيساء |
|                                        |                                                               |

| الدياج الوضي   | خرم المنشعامفرص المنشعام                  |
|----------------|-------------------------------------------|
| 1.10           | ر. به .<br>وتحلّدي للشّامتين أربهم        |
| \ <b>t •</b> A |                                           |
| 1•A            |                                           |
| 71-1           | وحسبك داءً أن تبيت ببطنة                  |
| TV17           | وحلمك عزُّ إذا ما حلمت                    |
| \ <b>T</b> YA  | <br>ودع عنك نهياً صبح ل حجراته            |
| 7101           |                                           |
| 1671           | وزعمت أنَّا لا حلوم لنا                   |
| r. v1          | وعضٌ زمان يا ابن مروان کم بدعٌ            |
| YY00           |                                           |
|                | رفارقتك برَهْي لا فكاك له                 |
| T - A &        | وفي الحلم إدهان وفي العفو دربة            |
| o 4 t          | وي حِسْم رَاعِيْهَا شُحُوبٌ كَأَنَّهُ     |
| 1117           | وَقَدْ ٱكُونًا عَلَى الْحَاحَاتِ ذَا لَتِ |
| 11Y            | وقد يحملُ السيفَ المحرُّبُ رَبُّه         |
| A11            | وكَأَنُّ أَحْرًامَ السُّماءِ تواقعاً      |
| T. T.          | وكائن ترى من صامت لك معجب                 |
| ١٣             | و كفاه كونه للمصطفى                       |
| 71.            | وكُلَّمُ السيفِ تدملُه فيبرا              |
| TY17           | وكلم السيف تدمله فيبرى                    |
| YY09           | وكم مقت في آثاركم من نصيحة                |
| 133            | وكنَّا كَالْحَرِيْقِ لِدِي نَفَاخِ        |
| LIV            | وكنتُ إدا غمزتُ قَنَاةً فَومٍ             |
| T\$0           | وكن عفوت لأغفون حللاً                     |
| 7749           | ولا تزال عندهم ضيفانه                     |
| TtY            | ولا خير في حلم إذا لم تكن له              |
| YYF            | ولا حير في دفع الردى عللة                 |
| T-11           | ولديه مَلْمِنْيَانِ والأدبِ المفا         |
| TT1            | ولقد أضَّاءَ لَكَ الطريقُ وأنْهَحَت       |

|      | فهرس الأشعار                           | الدباج الوضي                          |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|      | •11                                    | ولقد أضاء لك الطريقُ وأنهجت           |
| , is | 717                                    | وللفؤاد وحبب تحت أبهره                |
|      | YTA•                                   | ولو أنْ قَرَماً لارتفاع قبيلة         |
|      | YYY                                    | وما أدري وَسُوفُ إحالُ أدرى           |
|      | 1774                                   |                                       |
|      | 710                                    |                                       |
|      | 1011                                   | وما هي إلا جوعة قد سددتها             |
|      | ************************************** |                                       |
|      | ALT                                    | و مُدُّ فُ الأَفْطَاء خَاصَ يحضنه     |
|      | That                                   | ر مرا مد من قد دد القبار              |
|      | 7101                                   | و مرب کی افاد است است                 |
|      | ٠٢                                     |                                       |
|      | 1471                                   |                                       |
|      | ****                                   |                                       |
|      | 1.07                                   | وغن أناس لا نرى القنسل سبة            |
|      | 1.11                                   |                                       |
|      | 1 - 14                                 | و مكرم حارثًا ما دام فينا             |
|      | T - AT                                 | وهم إذا الخيل حالوا في كواثبها        |
|      | 17.1                                   | وهم السَّقاة إذا العشيرة أَفْظُعَتْ   |
|      | 1.7.                                   |                                       |
|      | Y£A                                    |                                       |
|      | 1177                                   | _                                     |
|      |                                        | 7 , 12 32 7 122                       |
|      |                                        | حرف الياء                             |
|      | 7-11                                   | يا ابنة عمي كتاب الله أخرجني          |
|      | 71-7                                   | يا بكر بكرين يا حِلْبِ الكِيد         |
|      | 1 · A1                                 | يا رمـــولُ المليكِ إنَّ لساني        |
|      | Y1                                     |                                       |
|      | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | بُرِدُنُ ثراءُ المالِ حبثُ عَلِمَتُهُ |
|      | A5Y                                    | بردن تراء المسال حيث علمنه            |
|      | 1707                                   | يمدون من أيد عواص عواصم               |
|      | T.70                                   | يهاب سيوف الهند وهي حداثدً            |

## قائمة بمراجع التحقيق

- ١- الأحكام في الحلال والحرام، تأليف الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم (الطبيلاء) جمعه على بن أحمد بن أبي حريصة، (ط٢)
   ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م، تقديم محمد قاسم الهاشمي، منشورات مكتبة الـتراث الإسلامي اليمن صعدة.
- ۲- الأربعون الحديث السيلقية، تأليف: عبد الله بن زيد بن مسعود الهاشمي المعروف بالشريف السيلقي، تحقيق عبد الله بن حمود العزي، (ط۱) ۱٤۲۲هـ المعروف بالشريف الإمام زيد بن على الثقافية عمان الأردن.
- ٣- الإرشاد إلى نجاة العباد، تأليف القاضي العلامة عبد الله بن زيد العنسي، تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه، ومحمد بن قاسم الهاشمي، (ط١) ١٤٢١هـ عبد السلام بن عباس مكتبة التراث الإسلامي صعدة اليمن.
- إرشاد المؤمنين إلى معرفة نهج البلاغة المبين، تأليف السيد العلامة يحيى بسن إبراهيم جحاف، تقديم محمد حسين الحسيني الجلالي، حققه وعلق عليه محمد جواد الحسينى الجلالي، (ط١) منشورات دليل ما إيران قم.
- ٥- أساس البلاغة، تأليف جار الله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق عبد الرحيم
   عمود، دار المعرفة للطباعة والنشر " بيروت " لبنان.
- الأساس في عقائد الأكياس، تأليف الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي (الحليلة)، علق عليه: محمد بن قاسم بن عبد الله الهاشمي، (ط٣) ١٤٢١هـ علي (الحليلة)، علق عليه: محمد بن قاسم بن عبد الله الهاشمي، (ط٣) ١٤٢١هـ عليه التراث الإسلامي الجمهورية اليمنية صعدة.

- ٧- الإصباح في شرح المصباح، تأليف الإمام إبراهيم بن محمد المؤيدي، تحقيق السيد العلامة عبد الرحمن بن حسين شايم، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية
   عمان الأردن (ط١) ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢.
- ٨- أصول الأحكام في أحاديث الحلال والحرام (تحت الطبع)، تأليف الإمام المتوكل
   على الله أحمد بن سليمان ((رطبه)).
- 9- الاعتبار وسلوة العارفين، تأليف الإمام الموفق بالله الحسين بن إسماعيل الشجري الجرجاني (لاظيلاء تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه (ط١) ١٤٢١هـ الشجري مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية عمان الأردن.
- ١٠ الاعتصام بحبل الله المنين، تأليف الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بسن علي الأطليلاء تقديم الحسن بن الحسن بن الإمام يحيى حميد الدين، بإشراف وتحقيق يحيى عبد الكريم الفضيل، (بدون رقم طبعة) ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م مطابع الجمعية العلمية الملكية عمان الأردن.
- ١١- الأعلام، تأليف خير الدين الزركلي طبعة دار العلم للملايين بيروت
   (ط٦) نوفمبر سنة ١٩٨٤م.
- ۱۲- أعلام المؤلفين الزيدية، تأليف السيد عبد السلام بن عباس الوجيه، (ط۱)
   ۱۲۰ه-۱۹۹۹م، مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية عمان الأردن.
  - ١٣- أعلام نهج البلاغة -خ- تأليف الشريف على بن ناصر الحسيني.
- ١٤ الإفادة في تأريخ الأئمة السادة، تأليف الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحبى بن
   الحسين الهاروني (للطبيلة)، تحقيق محمد يحسى سالم (ط١) ١٤١٧هـ-١٩٩٦م دار الحكمة اليمانية صنعاء اليمن.

10- الأمالي الخميسية، تأليف الإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين بن إسماعيل الشجري الجرجاني (لنظيلا، (ط٣) ١٤٠٣.

- 17- الأمالي في الحديث، ويعرف بأمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيـد (السيح) ، ويسمى أيضاً كتاب العلوم، جمعه الحافظ محمد بن منصور المرادي.
- 1۷- الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (الجزء الأول)، تأليف الإمام المؤيد برب العزة يحيى بن حمزة الحسيني ((طلا الحبيني ((طلا)) مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية عمان الأردن.
- ١٨- أنوار التمام تتمة الاعتصام، تأليف السيد العلامة أحمد بن يوسف زبارة (طبع مع الاعتصام بحبل الله المتين انظر الرقم (١٠) من هذه القائمة).
- 19- الإيضاح شرح المصباح، تأليف القاضي العلامة أحمد بن يحيى بن أحمد حابس الصعدي، مراجعة وتصحيح حسن بن يحيى اليوسفي (ط١) ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م دار الحكمة اليمانية صنعاء اليمن.
- ٢٠ البساط، تأليف النساصر لديس الله الحسس بسن على الشهير بالنساصر
   الأطروش ((طب) تحقيق عبد الكريم جدبان، (ط۱) مكتبة التراث الإسلامي صعدة اليمن.
- ٢١- بغية الطالب في تراجم رجال أمالي أبي طالب، تأليف السيد العلامة محمد بن الحسن العجري، (ط١) ١٤٢٢هـ- الحسن العجري، (ط١) مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية (ط١) ١٤٢٢هـ- ٢٠٠٠م.
- ٣٢- ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من تأريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق
   ٢٤- ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من تأريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق
   ٢٤- ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من تأريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق
   ٢٤- ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من تأريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق
   ٢٤- ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من تأريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق
   ٢٤- ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من تأريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق
   ٢٤- ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من تأريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق
   ٢٤- ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من تأريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق
   ٢٤- ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من تأريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق
   ٢٤- ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من تأريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق
   ٢٤- ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من تأريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق
   ٢٤- ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من تأريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق المؤمنين على المؤمنين عل

- ٢٣- ترجمة الإمام السبط الحسن بن علي بن أبي طالب من تأريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق محمد بافر المحمودي، طبعة مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر بيروت (ط۱) ۱۹۸۰م.
- ٣٤- تحكيم العقول في تصحيح مسائل الأصول، تأليف الحاكم الجشمي المحسن بن
   عمد بن كرامة، تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه، (ط١) ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية عمان الأردن.
- ٢٥- تصفية القلوب من درن الأوزار والذنوب، تأليف الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة الحسيني، أعده للطبع إسماعيل بن أحمد الجرافي، وأشرف على الطبع والتصحيح أحمد بن علي الهيصمي (ط۱) ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م دار الحكمة اليمانية صنعاء اليمن.
- ٢٦- تكملة الأحكام والتصفية من بواطن الآثام، تأليف الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى (ط1) ١٤٢٢هـ عبد الله حمود العزي (ط1) ١٤٢٢هـ موسسة الإمام زيد بن على الثقافية عمان الأردن.
- ٢٧- تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين، تأليف الحاكم الجشمي المحسن بن محمد بن
   كرامة، تحقيق إبراهيم يحيى الدرسي (ط١) ١٤٢١ه-٢٠٠٠م، منشورات مركز
   أهل البيت للدراسات الإسلامية البمن صعدة.
- ٢٨- تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب، تأليف الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين الهاروني، الملقب بأبي طالب، جمع وترتيب القاضي الإمام العالم جعفر بن أحمد بن عبد السلام، تحقيق عبد الله بسن حصود العزي، (ط۱)
   ٢٢٢ه-٢٠٠٢م، مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية عمان الأردن.
- ٣٩- درر الأحاديث النبوية بالأسانيد البحيوية، تأليف القاضي العلامة عبد الله بن
   ٢٩- درر الأحاديث النبوية بالأسانيد البحيوية، تأليف القاضي العزي، (ط١) ١٤٢٢هـ حمد بن حمزة بن أبي النجم، تحقيق عبد الله حمود العزي، (ط١) ١٤٢٢هـ حمد بن حمول النجم، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية عمان الأردن.

٣٠- رضاء الرحمن في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، تأليف السيد العلامة على بن
 ٢٠٠١م، تحميد العجري، تحقيق عبيد الله حميود العيزي، (ط١) ١٤٢٢هـ-١٠٠١م،
 مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية - عمان - الأردن.

- ٣١- السيرة النبوية، تأليف أبي محمد عبد الملك بن هشام (طبعات متعددة).
  - ٣٢- شرح المعلقات السبع، للزوزني (طبعة قديمة).
- ٣٣- شرح نهج البلاغة، تأليف عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائني الشهير بابن أبي الحديد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، (ط٢) ١٣٨٥هـ-١٩٦٥م.
  - ٣٤- شرح نهج البلاغة، تأليف ميثم بن علي بن ميثم البحراني.
- ٣٥- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، تأليف عبيد الله بن عبد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني، تحقيق محمد باقر المحمودي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت (ط۱) ۱۳۹۳هـ-۱۹۷۶م.
- ٣٦- طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث)، تأليف السيد العلامة إبراهيم بسن القاسم بن الإمام المؤيد بالله محمد بن الإمام القاسم، تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه، (ط۱) ١٤٢١هـ-٢٠٠١م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية عمان الأردن.
- ٣٧- القاموس المحيط، تأليف العلامة اللغوي بجد الدين محمد بن يعقبوب الفيروزآبادي، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، (ط٥) ١٤١٦هـ-١٩٩٦م، مؤسسة الرسالة -بيروت لبنان.
- ٣٨- قراءة في كتب العقائد (المذهب الحنبلي نموذجاً) تأليف حسن بمن فرحان المالكي. الطبعة الأولى ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م. مركز الدراسات التأريخية عمان الأردن.

قائمة بمراجع التحقيق الدياج الوصي

٣٩- قطر الندى وبل الصدى (وشرحه)، تأليف أبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق محمد محيى الدين، ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى، تأليف محمد محيى الدين عبد الحميد.

- ۱۵- الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل، تأليف السيد العلامة أحمد بن محمد بن لقمان، تحقيق عبد الكريم أحمد جدبان، (ط۲)
   ۱۵-۱۹۲۱هـ منشورات مكتبة التراث الإسلامي اليمن صعدة.
- ١٤- الكشاف عن حقائق التنزيل وعبون الأقاويل في وجوه التأويل، تأليف أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق عبد الرزاق المهدي،
   (ط۲) ١٩٤١هـ- ٢٠٠١م، دار إحياء التراث العربي بيروت لينان.
- ٢٤ لسان العرب المحيط، تأليف العلامة محمد بن مكرم بن علي المعروف بابن
   منظور، إعداد وتصنيف يوسف خياط دار لسان العرب بيروت لبنان.
- ٤٣- لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار، تأليف السيد العلامة مجد الدين بن
   عمد بن منصور المؤيدي (ط١) ١٤١٤هـ-١٩٩٣م مكتبة التراث الإسلامي صعدة اليمن.
- ٤٤- بجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد، تأليف السيد العلامة بجد الدين بن محمد بسن منصور المؤيدي (ط١) ١٤١٨هـ-١٩٩٧م دار الحكمة اليمانية صنعاء اليمن.
- المجموع الفقهي والحديثي، تأليف الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين (طلبها)
   تحقيق عبد الله حمود العزي، (ط۱) ۱٤۲۲هـ ۲۰۰۱م، مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية عمان الأردن.
- ٢٦- مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهبم ( الحجيلا تحقيق عبد الكريم أحمد جدبان، (ط١) ١٤٢٢هـ ١٠٠١م دار الحكمة اليمانية صنعاء اليمن.

٤٧- بحموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الشيئ تحقيق عبد الله بن محمد الشاذلي، تقديم السيد العلامة المجتهد أبي الحسين مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي، الطبعة الأولى -بدون تأريخ، مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية - عمان - الأردن.

- ٤٨- مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بسن الحسين (المنهائة تحقيق عبد الكريم أحمد جدبان (ط۱) ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م، مكتبة التراث الإسلامى الجمهورية اليمنية صعدة.
- ٤٩ مجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم الرسي (شطي) تحقيق عبد الكريم أحمد جدبان، (ط١) ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م، منشورات مكتبة التراث الإسلامي الجمهورية اليمنية صعدة.
- ٥- المجموع المنصوري (٢)، تأليف الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة العظيلا تعقيق عبد السلام بن عباس الوجيه، (ط١) ١٤٣٢هـ ٢٠٠٣م مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية الأردن عمان.
- ١٥- المجموع المنصوري (القسم الثاني)، تأليف الإمام المنصور بالله عبد الله بسن حمزة (المخليلة تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه، (ط١) ١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م، مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية الأردن عمان.
- ٥٢ ختار الصحاح، تأليف العلامة محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، طبعة
   دار القلم بيروت لبنان.
- ٥٣- مسند شمس الأخبار المنتقى من كلام النبي المختار، تأليف الشيخ على بن حميد القرشي، وعلى هامشه حاشية كشف الأستار عن أحاديث شمس الأخبار، تأليف السيد العلامة محمد بن حسين الجلال، (ط١) ١٤٠٧هـ- ١٤٨٧م، منشورات مكتبة اليمن الكبرى صنعاء اليمن.

فأنسة بمراجع التحقيق الدياج الوضي

٥٥- المصابيح الساطعة الأنوار في تفسير أئمة أهل البيت الأطهار وشيعتهم الأبرار (الجزء الأول)، تأليف عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الشرفي، تحقيق محمد قاسم الهاشمي وعبد السلام بن عباس الوجيه، (ط١) ١٤١٨هـ-١٩٩٨م، منشورات مكتبة التراث الإسلامي - الجمهورية اليمنية - صعدة.

- 00- المصابيح في السيرة، تأليف الإمام أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم الحسني، تحقيق عبد الله بن عبد الله بن أحمد الحوثي، تقديم شيخ الإسلام العلامة المجتهد مجد الدين المؤيدي، (ط١) ١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م، مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية عمان الأردن.
- ٥٦ معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين، تأليف السيد عبد السلام بن عباس الوجيه، (ط۱) ۱٤۲۱ه-۲۰۰۰م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية عمان الأردن.
- ٥٧- المعجم الوسيط، إعداد مجمع اللغة العربية القاهرة جمهورية مصر العربية
   مطابع دار المعارف بمصر، ١٣٩٣ه-١٩٧٣م.
- مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ((طليلة تأليف الحافظ محمد بن سليمان الكوفي، تحقيق محمد باقر المحمودي، (ط۱) محرم الحرام ١٤١٢هـ معمع إحياء الثقافة الإسلامية قم إيران.
- المنية والأسل في الملسل والنحيل، تأليف الإسام المهسدي أحمد بن يحيسى المرتضى ((طعن المعلم) المعلم عقيق محمد جواد مشكور، (طعن) سنة ١٤١٠هـ، دار الندى دمشق سوريا.
- مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( فليلا ) تصنيف الفقيه أبي الحسن علي بن
   محمد الواسطي الجلاني الشافعي، الشهير بابن المفازلي، إعداد المكتب العالمي
   للبحوث، بدون رقم للطبعة ولا تأريخ، منشورات دار الحياة بيروت لينان.

- 11- الروضة الندية في شرح التحفة العلوية، تبأليف السيد العلامة البدر المشير عمد بن إسماعيل الأمير، بدون رقم للطبعة ولا تبأريخ الطبع، المكتبة الإسلامية، وبمقدمته ترجمة للمؤلف حررت في شهر شعبان سنة ١٣٧٣هـ بقلم عبد الكريم بن إبراهيم الأمير.
- 7۲- معجم البلدان والقبائل اليمنية، إعداد إبراهيم أحمد المقحفي، (ط۳) سنة ١٩٨٨م، منشورات دار الكلمة صنعاء اليمن.
- 17- المنير على مذهب الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين الله تأليف أحمد بن موسى الطبري رضي الله عنه ، تحقيق على سراج الدين عدلان ، الطبعة الأولى ١٤٢١-٢٠٠٠م، منشورات مركبز أهل البيت للدراسيات الإسلامية البمن صعدة.
- 18- مطمع الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سنة الضلال، تأليف القاضي العلامة الحسين بن ناصر بن عبد الحفيظ بن عبد الله النسائي الشرفي اليمني، المعروف بالمهلا، تحقيق عبد الله بن عبد الله الحوثي، (ط١) ١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م، مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية عمان الأردن.
- 10- فاطمة الزهراء والفاطميون، تأليف الأستاذ الأديب الكبير عباس محمود العقاد
   (بدون رقم للطبعة ولا تأريخ الطبع) منشورات المكتبة العصرية بيروت لبنان.
- 77- الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم، تأليف الإمام المجتهد عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي الشيطاء ، تحقيق عبد الله بن عبد الله أحمد الحوثي، (ط١) ١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية عمان الأردن.
- ٦٧- الروضة البهية في المسائل المرضية شرح نكت العبادات، تأليف العلامة شمس الدين جعفر بن أحمد بن أبى يحيى عبد السلام رحمه الله ورضي عنه،

تقديم الأسناذ أحمد بن محمد الشامي، (ط۲) ۱٤٠٨هـ-۱۹۸۷م، مكتبة اليمن الكبرى - صنعاء - اليمن.

- ٦٨- النهاية في غريب الحديث والأثر، تأليف مجد الدين المبارك بن محمد الجزري
   ابن الأثير، تحقيق محمود محمد الطناجي وطاهر أحمد النزاوي دار الفكر
   للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.
  - ٦٩- نهج البلاغة بشرح مفتى الديار المصرية الشيخ محمد عبده (طبعات متعددة).
- ٧٠ مآثر الأبرار في تفصيل مجملات جواهر الأخبار، ويسمى اللواحق الندية بالحداثق الوردية، تأليف القاضي العلامة محمد بن علي بن يونس الصعدي المعروف بابن فند، تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه، وخالد قاسم محمد المتوكل، (ط۱) ١٤٢٣ه-٢٠٠٢م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية عمان الأردن.
- ٧١- التحف شرح الزلف، تأليف السيد العلامة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي، )ط٣) ١٤١٧هـ-١٩٩٧م، مكتبة بندر للطباعة والنشر والتوزيع صنعاء اليمن.
- ٧٢- رضاء رب العباد الفاتح باب كنز الرشاد، تأليف القاضي العلامة محمد بن
   مطهر الغشم، (ط٣) ١٤٠١ه، مكتبة اليمن الكبرى.
- ٣٧- منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول، تأليف الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، دراسة وتحقيق الدكتور أحمد علي مطهر الماخذي، (ط1) ١٤١٢هـ-١٩٩٢م، دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان اليمن صنعاء.
- ٧٤- شرح شذور الذهب في معرفة كالام العرب، تأليف عبد الله بن يوسف

الأنصاري المعروف بابن هشام، ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب، تأليف محمد محيى الدين عبد الحميد (مجهول الطبعة وتأريخها ومكانها).

- ٧٥- موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف، إعداد أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، (ط١) ٣/ عرم/١٤١٠هـ-١٥ آب (أغسطس) ١٩٨٩م عالم التراث بيروت لبنان.
- ٧٦- المغني، تأليف قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمداني (طبعة قديمة)
   بتحقيق الدكتور طه حسين.
- ٧٧- هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطيبين، تأليف العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير، تحقيق عبد الرقيب حجر، (ط١) ١٤٣٣هـ-٢٠٠٢م، منشورات مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية صعدة اليمن.
- ٧٨- ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة، تأليف الأمير الحسين بن بدر الدين،
   تحقيق الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري، (ط١) ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م، مكتبة بدر
   للطباعة والنشر والتوزيع صنعاء اليمن.

## نجنوبايت الكِناب

| لا من       | القطب الثالث في المختار من الحكم والأجوبة للمسائل والكلام القص       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|             | كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه الخارج في سائر أغراضه ومقاصده ـ     |
|             | ومن حبر ضرار بن ضمرة الضيابيُّ منسوب إلى بني ضياب، عند دخوله على     |
|             | وسؤاله عن أمير المؤمنين                                              |
| YVVŁ        | ومن كلام له عليه السلام للسائل وهو الأصبغ العدواني                   |
| <b>TATA</b> | كلامه لكميل بن زياد النخعي                                           |
|             | دكر شيء من اختيار غريب كلامه المحتاج إلى تفسير                       |
|             | وقال لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع                                    |
|             | وروي أنه (ع) قلَّما اعتدل به المنبر إلا قال أمام خطبته               |
|             | المضرب الأول: ما يكون بالزيادةا                                      |
|             | المضرب الثاني: ما يكون بالمساواة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| r. 77       | الضرب الثالث: ما يكون بالنقصان                                       |
| T. VO       | يتلو ذلك زيادة من نسخة كتبت على عهد المصنف                           |
|             | نقوش حواتيم أمير المؤمنين وخواتيمه أربعة                             |
|             | المص الأول للصلاة                                                    |
|             | الغص الثاني للحربا                                                   |
|             | الغص الثالث للقضاءالغص الثالث للقضاء                                 |
|             | الفص الرابع للخته                                                    |

| الدباج الوضي | فائنة بمراجع التعنيق             |
|--------------|----------------------------------|
|              | فهارس الكتاب                     |
| r.90         | أولاً: فهرس الآيات               |
| T1 { 9       | ثانياً فهرس الأحاديث             |
| T1YY         | ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم |
| TIA1         | رابعاً فهرس الأشعار              |
|              | فائمة بمراجع التحقيق             |
|              |                                  |





## مؤسسة الإمام زيد برعلي الثقافية

| أخي القارئ / أختي المة                      | نار <b>ئة</b>                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 🕰 نرجو منکم تعیثه ا                         | البيانات التالية لمشاركتنا في تقديم الأفضل، ولت |
| يستجد من أخبارنا، واللَّا                   |                                                 |
| <b>ن</b> ےالاسم                             | ئارىـ                                           |
| 🗀 المهنة :                                  | <br>المؤمل العلمي:                              |
| 🕰 المنوان:                                  | •                                               |
| كالهاتف:                                    | البريد الإلكتروني:                              |
| <b>عنوان الكتاب الذي ا</b>                  | -                                               |
| هسبب انتنائك للكتأب                         |                                                 |
| كعدد الكتب التي تملك                        | كها من إصداراتنا:                               |
| ے<br>دےعدد الکتب التی تملک                  |                                                 |
| كالموضوعات التي تهما                        | •                                               |
|                                             | ملاحظات على الكتاب                              |
| 🕰 أهمية الموضوع:                            | شمول البحث:                                     |
| ينه اللغة:                                  | موضوعية الطرح:                                  |
| التبويب:                                    | النهارس:                                        |
| ينه الفلاف:                                 | العجم:                                          |
| <i>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</i> | 1 -                                             |







|                                                                 | ملاحظات أخرى                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                 |                                              |                                   |
|                                                                 |                                              |                                   |
|                                                                 |                                              |                                   |
|                                                                 |                                              |                                   |
|                                                                 |                                              |                                   |
|                                                                 |                                              |                                   |
|                                                                 |                                              |                                   |
|                                                                 |                                              |                                   |
|                                                                 | عن مؤمسنة الإمام زيد بن علي الثقافية؟        | 🕰 هل سمعت :                       |
|                                                                 | عن مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية؟<br>كيف؟ |                                   |
|                                                                 | • .                                          |                                   |
|                                                                 | كيف؟هل ترغب بمتابعة أخبارها؟                 | □ نعم<br>□ کلا                    |
| على عنوان المؤسسة، مع العلم أز<br>ة، و الله بوطتكم إلى كل خير . | كيف؟هل ترغب بمتابعة أخبارها؟                 | □ نعم<br>□ کلا<br>بعد الانتهاء من |
| على عنوان المؤسسة، مع العلم أز<br>ة، و الله يوفقكم إلى كل خير.  | كيف؟هل ترغب بمتابعة أخبارها؟                 | □ نعم<br>□ کلا<br>بعد الانتهاء من |